

بَحِنُ جَامِعُ لِفَضَائِل الجَابِ وَادِلَةً وَجُوبِهِ وَالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَبَاجَ السُّفُوْد

> الدّكتورُ محكّر لُوعِمر لِيِسِمَا جِينَ فَي الْمُعْرَبِي عَفَ اللّهُ عَنْهُ

المرافظ المنافع المنا





# اللهُ وَالرَّجُمْزِ الرَّجِينِ مِ



عِيمُ الْأَيْكُوْوُلِيْنِ عِيمُ إِنْ وَوَقُولِيْنِ عِيمُ إِنْ وَوَقُولِيْنِ

> الطبعة الأولى 1177هـ - ٢٠٠٢م

الطبعة الثانية دار الإيمان الإسكندرية 1170هـ - ٢٠٠٤م

الطبعة الثالثة دار الإيمان الإسكندرية 1470 م



﴿ الْمُ الْمُؤْمِنِينِ ١٧ شَاعِ خِلِيلُ الْجَيَّاطِ مُصِّطَعْ كَامِلَ السِّكِنديَّةَ لِطَنْعُ وَالنِّشْرُوالْوْنِيعِ تَعْمِدُ وَكُنُ : ٥٤٧٧٦٩ ت : ٤٤٦٤٩٦





#### مقدمة هذه الطبعة

الحمد لله كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله.

#### أما بعد:

□ فلا تزال قضية «الحجاب والسفور» تستقطب اهتمام المصنفين منذ فتح بابها «قاسم أمين» حتى اليوم، ولا تزال المطابع تقذف بالجديد من الإصدارات حول هذا الموضوع بين مؤيد ومُعارض، والجديد في هذا «الجديد» أن بعض المصنفين من داخل الصف الإسلامي خاضوا فيه بأسلوب ينتهي إلي موافقة «قاسم أمين» في القول بإباحة السفور، وإن سلكوا - لإثبات ذلك - مسلكًا يتنزه عن المقاصد الرديئة التي تلطخ بها «قاسم أمين» وشيعته من بعده، لكنه لم يسلم - في الوقت نفسه - من بعض التحفظات:

أولها: أن بعض المصنفين طوعت لهم أنفسهم استعمال مصطلحات «دخيلة» على الوسط العلمي، لم يُعهد إطلاقها إلا في سياق الخطاب العالماني الذي درج على وصف المتشرعين بالتطرف، والتشدد، والغلو، والتعصب.

الثاني: ضعف الملكة الفقهية، وغياب «الحِسِّ» الفقهي عند ربط حكم الحجاب بواقع المجتمعات الإسلامية المعاصر:

- □ فهذا أحدهم يضيق ذرعًا بإعمال فقهاء المذاهب المتأخرين قاعدة "سد الذرائع" في هذه المسألة، قائلًا: "..حتى اشترطوا ذلك الشرط العجيب الذي لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة، ألا وهو: شرط أمن الفتنة" اه.
- □ وهذا أحدهم يبالغ في إهمال قاعدة «سد الذرائع» إلى حد القول بإباحة كشف الوجه والكفين من المرأة الجميلة، ولو خُشيت الفتنة، باعتبار السفور حقًّا مشروعًا لها.

□ كما أنهم لا يراعون عواقب مذهبهم حيث إن هناك كمًا هائلًا ممن يضقن بالحجاب الشرعي من ضعيفات الإيمان، يتربصن في انتظار الإشارة «الصفراء» التي تبيح لهن المرور إلى مرحلة السفور لتضيء في إثرها الإشارة «الخضراء» فينطلقن زرافاتٍ ووحدانًا إلى التبرج والتهتك في أيشع صوره، كما حدث في بعض البلاد الإسلامية، والتاريخ يعيد نفسه، والسفور مطية الفجور.

الثالث: أن هذه المصنفات موجهة أساسًا إلى المنقبات، وليس إلي المتبرجات، وتكاد تنحصر غايتها في حمل المنقبة على السقور، وليس هداية المتبرجة إلى الحجاب.

الرابع: إهمال بعض أدلة المخالف، والإعراض عنها، ويخاصة فقه بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالحجاب رغم وضوح دلالتها على وجوب الحجاب الكامل.

الخامس: التركيز على نسبة القول بوجوب النقاب إلى المعاصرين من العلماء والدعاة وطلبة العلم، والانبساط في نقدهم ووصفهم بالتشدد والغلو والتعصب مع حجب أسماء الأئمة السابقين الذين نصروا هذا المذهب وتبنوه، بحيث يخيل للقاصر في العلم أن هذا مذهب مُحدّث ليس من السلف ولا الأئمة من قال به، وأنه من بنات أفكار «المتطرفين»!

السادس: غلبة ملامح «الغرور العلمي» على بعض المصنفين الذين يشتطون في دمغ مخالفيهم بأوصاف كريهة منفرة، ويسرفون في تحقيرهم، وطرحهم أرضًا الواحد تلو الآخر، وكأن الترجيح بين الآراء يعتمد على كم الشتائم والازدراء والتعالي على المخالف، ولو كان من العلماء العاملين، والهداة المهتدين، غافلين عن أنهم بهذا المسلك يقدمون لطلاب العلم أسوة تُحتذى، وأنموذجًا يُقتدى به، ونحن لا ننكر أن في المسألة خلاقًا قديمًا، ولكن الذي ننكره هو الحيدة عن «أخلاقيات الخلاف» التي التزمها الأئمة

المهديون في كل عصر ومصر.

السابع: أن بعضهم يعمد إلى المختلفين في المسألة فيقسمهم إلى طرفين ووسط، بحيث يحتكر لرأيه منذ البداية الوسطية والاعتدال، ومن خالفه إما غالٍ مُفْرط، وإما جافٍ مُفَرِّط.

إن ظاهرة «القسمة الثلاثية» هذه تعني التحكم بالعاطفة في قضايا الخلاف الفقهي السائغ الذي لا يجوز فيه رمي المخالف بالبدعة والضلالة والتشدد. إلخ، كما أنها تعني مصادرة آراء المخالفين منذ البداية، لأن صاحب هذا المسلك − وبهذا الأسلوب العاطفي −يبدو وكأنه يسوق الناس بعصاه لتبني مذهبه «المحتَّم»، فهو يقول: «ليس لكم أن تبيحوا التبرج لأنه تفريط وجفاء، وليس لكم أن توجبوا النقاب لأن القول بالوجوب إفراط وتشدد، وغلو وتعصب، وبما أن «كلا طرفي قصد الأمور ذميم»، إذن فلا مناص لكم من السبيل الأوحد الذي يحتكر الوسطية والاعتدال، والذي لا بديل له ألا وهو القول بإباحة السفور».

﴿ وهاك أمثلة لظاهرة «القسمة الثلاثية» تشي بها عناوين بعض الكتب:

الأول: «الرد المفحم على من خالف العلماء، وتشدد، وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها، وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب، (۱).

الثاني: «النقاب للمرأة: بين القول ببدعيته، والقول بوجوبه».

الثالث: «الحجاب بين الإفراط والتفريط».

<sup>(</sup>١) ومفهوم هذا العنوان إخراج كل مخالف -في القديم والحديث-من زمرة العلماء، ويؤخذ منه رمي العلماء القائلين بوجوب الحجاب الكامل بالتشدد، والتعصب، كابن تيمية وابن القيم وعشرات غيرهما، ويفهم من نسبة «الإلزام» إليهم أنهم يتكلمون بالظل وما تهوى أنفسهم، ولا يبنون مذهبهم على أدلة القرآن والسنة.

### ويبقى في هذه العجالة تنبيهان:

الأول: وهي مسألة دقيقة لا يتفطن إليها من "يحتار" بين الأقوال والأدلة المتعارضة في المسألة ؛ وينزعج من الخلاف فيها ؛ وهي أن مسائل الفقه ليست كلها على درجة واحدة من الوضوح والحسم في حكمها، فالألفاظ منها واضح الدلالة كالظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، ومنها غير واضح الدلالة كالمتشابه، والمجمل، والمشكل، والخفي، وأنه لا يشترط أن يقوم دليل قطعي على كل مسألة، بل أغلب مسائل الفقه ظنية، وإن الاجتهاد كما يجري في "دلالته"، وأن المسائل الفقهية الخلافية يتم الترجيح فيها بالنظر في مجموع الأدلة، وليس في طائفة منها، وأن ضعف الدليل لا يستلزم ضعف المدلول، بمعنى أن صاحب المذهب الراجح قد يكون في ضمن أدلته دليل ضعيف من حيث ثبوته، أو من حيث دلالته، دون أن يقدح هذا في ترجيح مذهبه بالنظر إلى مجموع الأدلة التي استند إليها.

الثاني: أننا يجب أن نتلقى الحكم الشرعي الراجح بصدور منشرحة، وتسليم مطلق، وثقة كاملة بأن شريعة الله فيها صلاحنا وخيرنا، وأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأنه لا تخلو عبادة من مشقة معتادة، ومجاهدة للنفس، غير أن هذه المشقة إذا زادت وتضاعفت وصارت فوق الاحتمال، فهنا تأتي الرخصة الشرعية رفعًا للحرج، ودفعًا للعنت، وتيسيرًا على المكلفين، وأن على الباحث في المسألة أن يفرق بين «الحكم الشرعي» الأصلي الذي نستنبطه من الأدلة بتجرد، ونزاهة، وبين «الفتوى» التي تعتمد على المواءمة بين الحكم الشرعي وظروف المستفتي الخاصة أو الطارئة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الإسكندرية في السبت ٢٨ صفر ١٤٢٣هـ

الموافق ١١مايو ٢٠٠٢م

#### مقدمة الطبعة الأولى

## بِسْمِ اللهِ التَّخْنِ الرَّحَيْدِ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞﴾ [آل عمران : ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلْنَاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيْرًا وَنِسَآةً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى تَسَامَةُ لُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اَللَهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١] .

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد على وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من نافلة القول أن نربط بين "عودة الحجاب» إلى وجوه المسلمات وبين الصحوة الإسلامية الناهضة التي أشرق بنورها كثير من البلاد الإسلامية ومنها "مصر»، فقد فرضت قضية "حكم النقاب" نفسها في واقعنا الفكري المعاصر بعد أن خُيِّل إلى الجميع أن مثل هذه المفاهيم، بل "التقاليد" (١)

<sup>(</sup>١) راجع «معركة الحجاب والسفور» للمؤلف (١٩٦ – ١٩٧) هامش رقم (٣٩٦) .

في زعمهم - قد ولَّت إلى غير رجعة.

أجل! حدث هذا في أعقاب الصحوة الإسلامية القائمة على الأصالة، والاقتباس من منابع ديننا الحنيف الذي حملت رسالته، وحفظت أمانته هذه الأمة طيلة اثنى عشر قرنًا من الزمان - قبل طروء الغزو الفكري - فكان أن امتزجت به مشاعرها، وجرت في سبيله دماؤها، وأصبح هو حياتها وفكرها، ومبدأها ومعادها، ونبض قلوبها.

لقد تتابعت الحملات العسكرية ثم الفكرية للقضاء على هذا الدين وأهله، وخُيِّل إلى أعداء الإسلام أن الأمة مجتمعة قد استجابت لجهودهم، وأزمعت أن تُودِّعَ الإسلام نهائيًّا إلى غير رجعة.

وإذا بالطائفة الظاهرة المنصورة من علماء الأمة الربانيين يتصدَّوْنَ عن وَعْي واقتدار في كل عصر ومِصْر لأعداء الإسلام، ويبشرون الذين تسرب اليأس إلى قلوبهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْيَنَسُواْ مِن زَوْج اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْيَنَسُ مِن رَوِّج اللَّهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ الْكَيْفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وقوله عز وجل: ﴿ سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًى ﴾ [الطلاق: ٧]، وقوله سبحانه: ﴿ وَهُو اَلْذِي كُنْرَلُ الْفَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو الْوَلِيُ الْحَيِيدُ ﴿ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى آشِوِهِ الْحَيِيدُ ۞ ﴾ [الشورى: ٢٨]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَاللّهُ عَلَى أَشْرِهِهِ وَلَكِنَ أَصْحُدُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١].

 لقد وَلَوْها ظهورهم عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُبُوهَكُمْ شَطْرَةُ﴾ [البقرة: ١٥٠].

لقد أذهلت الصحوة الإسلامية أعداء الإسلام، فأخذوا يرقصون رقصة الموت التي يحاول فيها الذبيح باستماتة كأنه يحارب معركته الأخيرة، وما هي إلا "صحوة الموت» الزؤام أمام "صحوة البعث»

<sup>(</sup>۱) القُلَّيْسُ: اسم كنيسة بناها بصنعاء «أبرهة الأشرم» لم يُرَ مثلُها بشيء من الأرض، وأراد أن يصرف إليها حَجّ العرب. (البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير (٢/١٧٠)، والإشارة هنا إلى «الكرملين» و «الكونجرس» وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أبرهة الحبشي ملك اليمن، وهو الذي قاد أصحاب الفيل لهدم الكعبة.

<sup>(</sup>٣) أبو رغال: هو الرجل الذي بعثته ثقيف مع أبرهة ليدله على طريق مكة كي يهدم البيت الحرام، فلما أنزله بالمُغمَّسِ - موضع قرب مكة في طريق الطائف - مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمُغمَّس، وفيه قال جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال انظر «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (٢/ ١٧١)، و «الأعلام» للززكلي (٥/

(۱) ومن مظاهر ذلك تصريحات لساستهم تعكس هذا الرعب والفزع من "عودة الإسلام" من جديد؛ يقول "حاييم هيرتزوج" السفير اليهودي السابق لدى «الأمد المتحدة»:

(إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية، وقبل هؤلاء جميعًا وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق) اهر من صحيفة اله "جيروزالم بوست" الصهيونية بتاريخ(٢٥/ ٩/ ١٩٧٨م) - نقلًا عن "الاتجاهات الفكرية المعاصرة" للدكتور على جريشة هامش ص(١١).

\* وهذا راديو إسرائيل يبث في تعليق سياسي: (إن عودة الروح الدينية للظهور من جديد في المنطقة يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل إسرائيل، ولمستقبل الحضارة الغربية بأسرها) اهد. بصوت معلق إذاعة إسرائيل للشئون السياسية الساعة العاشرة والربع مساء يوم (٥/٩/٨٩١م) نقلًا عن «الاتجاهات الفكرية المعاصرة» هامش ص (١٢).

﴿ وَهَذَا ﴿ ابْنُ جُورِيُونَ ۗ يُرْتَجِفُ قَائلًا :

(نحن لا نخشى الاشتراكيات، ولا الثوريات، ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلًا، وبدأ يتململ من جديد اه. - نقلًا عن أجنحة المكر الثلاثة، للأستاذ عبد الرحمن حبنكة ص (١٣١).

وقال أيضًا في «الكنيست»: اصبروا، فلن يكون هناك سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين، إن الشرط الأساسي للسلام هو أن يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية تقدمية متحررة من التقاليد الإسلامية اهـ.

انظر «القسم الأول» ص (٨٢).

\* وهذا الشعيا بومان > كاتب يهودي - يصيح في هَلَع وفَزَع: إن على أوربة أن تظل خائفة من الإسلام، ذلك الدين الذي ظهر في مكة لم يضعف من الناحية العددية، بل هو في ازدياد واتساع، ثم إن الإسلام ليس دينًا فحسب، بل إن من أهم أركانه الجهاد، وهذا ما يجب أن تتنبه له أوربا جيدًا) اه. من اأجنحة المكر الثلاثة ص (١٣١).

ومن الجدير بالذكر أن أحد أعضاء الكنيست اليهودي علق على أحداث الإنتفاضة الإسلامية في فلسطين مؤخرًا بقوله:

= إننا فواجه نوعًا جديدًا من البشر لم يكن موجودًا من قبل، رجال يقبلون على الموت بقدر ما نريد نحن الحياة اهِ.

# انظر «الاعتصام» عدد جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ – فبراير ١٩٨٨م ص (١٢). # ويقول المُنصِّر «لورنس براون»: (لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررًا لمثل هذه المخاوف؛ لقد كنا نُخَوَّف من قبل بالخطر اليهودي، وبالخطر البلشفي، إلا أن هذا التخوف كله لم يتفق كما تخيلناه، إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا فكل مضطهد لهم عدونا الألد، ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا، أما الشعوب الصفر فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام، وفي قدرته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي) الد. من «أجنحة المكر الثلاثة» ص (١٧).

وجاء في صحيفة (أحرونوت) الإسرائيلية:

(إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامًا، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدًا عن المعركة إلى الأبد، ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا) اه.

من صحيفة «أحرنوت» اليهودية بتاريخ (١٨/٣/٨٧٨م) نقلًا عن «الاتجاهات الفكرية المعاصرة» هامش ص (١٢).

\* ويقول المستشرق شاتلي

إذا أردتم أن تغزوا الإسلام، وتخضدوا شوكته، وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم، وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم، وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم، ونشر روح الإباحية، وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى=

وما أكثر الإرهاصات التي تبشر باقتراب الوعد الحق الذي وعد الله عباده المؤمنين في قوله تبارك وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ اَلْمَقَىٰ لَيْعُورُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول: «لا يُدهبُ الليلُ والنهار حتى تُعبُد اللات والعزى»، قالت: قلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى آرَسَلَ رَسُولُهُ إِلَّمُلَدُىٰ وَدِينِ الْمَقِلَ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِينِ كُلِيمِ وَلَوْ كُوهَ اللهُ اللهُ يَعلَى فَي اللهُ اللهُ

## ومما يوضح هذه البشارة:

ما رواه شداد بن أوس رَعْظِيُّكُ أن رسول الله عَلِيُّكُ قال:

«إن الله زَوَىَ<sup>(٢)</sup> لي الأرض، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ مُلْكُها ما زُوِيَ لي منها»<sup>(٣)</sup> الحديث.

<sup>=</sup> لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج البسطاء لكفانا ذلك؛ لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها اهـ.

من «غزو «العالم الإسلامي» للمستشرق «شاتلي» ص ٢٦٤) - نقلًا عن «أجنحة المكر الثلاثة».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم رقم (۲۹۰۷) في «الفتن» باب «لا تقوم الساعة حتى تعبد دَوْس ذا الخلصة» (۱۸۲/۸)، والحاكم (۵۶۹،٤٤۷،٤٤٦/٤)، وقال: (هذا حديث صحيح عنى شرط مسلم، ولم يخرجاه اهـ.

قال الألباني رحمه الله: (في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه، وإنما يتحقق في المستقبل، ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وقاته ومن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولا يكون التمام إلا بسيطرة والإسلام على جميع الكرة الأرضية، وسيتحقق هذا قطعًا لإخبار رسول الله وللله الملك اه. من المحذير الساجد، ص (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أي: جمع وضمَّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاه مَسْنُم (٨/ ١٧١)، رقم (٢٨٨٩) في الفتن، باب العلاك هذه الأمة =

وما رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عَلِيْكُهُ أَنَّهُ قال: «لَيَتِلُغَنَّ هذا الأَمْرُ مَا بَلْغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله هذا الدينَ، بِعِزٌ عزيزٍ، أو بِذُلُ ذليل، عِزًا يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل به الكفر» (١١).

إن واقع الصحوة الإسلامية العالمية اليوم يبشر بأنها أخذت تقترب شيئًا فشيئًا من الموعد المرتقب الذي بَشَر به رسول الله عَيْلِيَّةً في قوله: «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» (٢).

بعضهم ببعض»، وأبو داود رقم (٤٢٥٢) في الفتن «باب ذكر الفتن ودلائلها».
 والترمذي رقم (٢١٧٦) في الفتن، باب «ما جاء في سؤال النبي عَلَيْكُ ثلاثًا في أمته»، وابن ماجه في الفتن باب «ما يكون من الفتن» رقم (٤٠١٦).

والإمام أحمد (٥/ ٢٧٨، ٢٨٤) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

والإمام أحمد أيضًا من حديث شداد بن أوس رَزْقُيُّ (٤/ ١٢٣).

(۱) رواً من حديث تميم الداري رَوَّ فَيْ موفوعًا الإمام أحمد (١٠٣/٤)، ورواه أيضًا عن المقداد بن الأسود رَوِّ فَيْ موفوعًا (٢/٤) ولفظه: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها»، والحاكم (٤/ ٤٣٠- ٤٣١)، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم وحده.

و(المَدَرُ): المدن والحَضَر، و(الوَبَرُ): صوف الابل والأرانب ونحوها.

(٢) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٧٣).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٨٩): (رواه أحمد والبزار أتم منه، والطبراني ببعضه في «الأوسط» ورجاله ثقات) اهـ.

عن حذيقة ﷺ مرفوعًا: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها الله إذا ثم يرفعها، ثم تكون ملكا عاصًا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاصًا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت»

وآية ذلك أنك ترى الشباب يترقى رويدًا رويدًا ليصل إلى «منهاج النبوة» فهاهم يقيمون دعوتهم على أصل الأصول في دعوة الأنبياء والمرسلين ألا وهو توحيد الله سبحانه، والبراءة من الشرك، وتحرير ولائهم لله ورسوله والمؤمنين، ومنابذة أعداء «لا إله إلا الله» والبراءة منهم، والدعوة إلى التوحيد، ونشر عقيدة «أهل السنة والجماعة»، كل ذلك يحتل مساحة شاسعة من خريطة دعوتهم، أليس هذا هو جوهر «منهاج النبوة» ولبه وقطب رحاه؟

\* وهاهم يحيون الدعوة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عَلِيَّةً الصحيحة في كل ما يعرض لهم من قضايا ومشكلات.

\* وهاهم يجددون الدعوة إلى نبذ الفرقة والاختلاف، والاعتصام بحبل الله والائتلاف بالتمسك بالسنة، والبراءة من البدعة.

\* وهاهم ينفضون الغبار عن تراثهم، ويُحَيُّونَ مفاهيم السلف الصالح رضي الله عنهم، ويجتهدون في أن «يترقوًا» إلى منهج السلف الصالح، وأن «يتَسَامُوْا» إلى أخلاقهم وعبادتهم وجهادهم، وأن «يتقدموا» إلى تصوراتهم التي تلقوها من مشكاة النبوة الخاتمة دونما كدر ولا دَخَن.

. أليست هذه أهم خصائص «منهاج النبوة»؟!

لقد أولى الإسلام المرأة اهتمامًا بليغًا، وَبَوَّأها مكانة سامقة، وكرَّمها أعظم تكريم، وكيف تفاعلت بهذا كُلِّه، فمارست دَوْرَها العظيم، وخلَّفت لنا تاريخًا حافلًا بسيرتها العطرة كأم وزوجة وابنة، وكمؤمنة مجاهدة صابرة، وكعالمة فقيهة محدثة، وكعابدة خاشعة قانتة، حتى بان للجميع ما الذي كان يخفيه الحجاب، وماذا كان يدور خلف الخدور؟

إنها الثمرات المباركات التي جنتها الأمة من وراء الحجاب، إنه الشرف العزيز الذي صانه الحجاب، وإن هؤلاء هُنَّ خريجات "مدرسة الحجاب، قبل أن تعرف الدنيا مدرسة، وقبل أن يطرق سمعها "حقوق المرأة وتك عمها».

لقد كان من القضايا التي واجهت الصحوة الإسلامية «قضية المرأة: تلك القضية ذات الارتباط الوثيق بالنظام الاجتماعي في الإسلام، والتي يتفرع عنها مسائل تعليمها، وعملها، وحجابها.

وحول هذا الأخير نشأ الجدِل، وثارت التساؤلات ما بين مخلص حائر يبحث عن الحق، وبين مغرض مجادل في الحق بعد ما تبين.

من هنا احتدم الجدال حول «حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها، وهل ذلك فرض أم فضل؟».

- \* فمن قائل: إن النقاب بدعة تركية، أو مملوكية، أو فارسية إيرانية.
  - 🗱 ومن قائل: إنه رجعية جاهلية.
  - \* ومن قائل: إنه بدعة وتنطع يأباه دين الإسلام. . . إلخ.
- \* بل ذهب بعض المضلين إلى الإفتاء بأن العلماء مجمعون على بدعيته، و «براءة» الإسلام منه!!

لقد راجت هذه القضية في توقيت لافت للنظر، من حيث اقترائه بأحداث سياسية جذرية، وتحركات فكرية عَلمانية، وحملات قمع محمومة، وإجراءات تعسفية (١) حاول الساسة من خلالها إخفاء هزيمتهم النفسية أمام الصحوة الإسلامية الجارفة، وخنق هذه الدعوة الناشئة، ووأدها في مهدها.

<sup>(</sup>۱) ووصل الأمر في تركيا - مثلًا - إلى حَدِّ أن الحكومة هناك لم تكتف بمطاردة المحجبات داخل تركيا، حتى (تقدم السفير التركي في ألمانيا الغربية بطلب إلى الحكومة الألمانية يطلب فيه منع الطالبات التركيات الدارسات في ألمانيا من ارتداء الحجاب ، غير أن ردَّ وزارة الخارجية الألمانية كان بمثابة صفعة قوية إذ أجابت بأن ألمانيا دولة علمانية، ولذا فهي لا تتدخل في الشئون الدينية للطلاب) اه.

من (المختار الإسلامي) - العدد (٥٨) - السنة الثامنة - ربيع أول ١٤٠٨هـ، نوفمبر ١٩٨٧م.

وكانت كل هذه الأحداث والتحركات والحملات والإجراءات تصب في مجرى العداء والخصومة للإسلام وللعاملين من أجله، ذلك المجرى الخبيث الذي أصبح من السمات الثابتة لخارطة الوقائع على طول القرن الحالى، والذى ازداد اندفاعه النكِد في العهود القريبة.

إذ طفت على السطح "فقاقيع" المتغربين، واعتلت المنابر الإعلامية وجوه مشبوهة، وألسنة مسعورة سبق اختيارها بدقة وعناية، ثم دُفع بها إلى حلبة الإعلام لتؤدي دورها المرسوم سلفًا خدمة للعديد من تيارات التدخل الدولي، أو التبعية المحلية، ولتسعى سعيًا حثيثًا دائبًا لتقليص مساحة هيمنة الإسلام على الحياة وتخطيطه لها، وتفريغه من مضمونه الرباني الشمولي.

من هنا كان لزامًا أن تُواجَهَ هذه الحملاتُ الخبيثة، وأن تُفْضَحَ هذه المؤمرات، وَتُكشَفَ أبعادُ قضية «تحرير المرأة» وخلفياتها لوضعها تحت منظار الفحص، وتعرية جذور وفروع هذا النبت الخبيث.

وقد تقدم بيان ذلك في كتاب «معركة الحجاب والسفور».

#### ☆ والآن: جاء دور التفنيد والرد وبيان الأدلة وكشف الشبهات:

لقد حرَّر لفيف من الكُتَّابِ كثيرًا من المصنفات المطوَّلة، والرسائل المختصرة، حول «حكم كشف الوجه والكفين من المرأة»، وركَّز بعضهم على جانب من جوانب أدلته دون سائرها، فكأن كلا منها على حدة، لا يشفي من القارىء المعاصر غُلَّة الصدى(١)، فتجاسر المقصِّر المذنب، المتعرض لما لا يطيق، وتطفَّل على مائدة أولئك الأفاضل، وحاول جهده أن يجمع من كتبهم ورسائلهم مجموعًا يؤلف بينها، ويلم شعثها، ويجمع شتاتها، ويستوعب ذكر أدلتها، ويدفع شُبَه المخالفين لها، في صحيفة شتاتها، ويستوعب ذكر أدلتها، ويدفع شُبَه المخالفين لها، في صحيفة

<sup>(</sup>١) الصدى: العطش.

كاملة، ورقيمة حافلة.

فشرعت منذ سنوات طوال أحاول الإنجاز والإتمام، لكن يعوقة القصور والتقصير، فظللت بين إقدام وإحجام، حتى مَنَّ الكريم المتعال بإخراج كتابين، الأول: «معركة الحجاب والسفور»، والثاني: «المرأة بير تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية»، وهما كالتوطئة والتمهيد، لهذا الثالث المقصود.

ثم جمعت - حسبما تمكنت، وقدر ما تَحَصَّنتُ - آياتٍ بينات، وأحاديثُ شريفاتٍ، وأخبارًا نيرات في موضوع البحث، مع تفسيرها الذي حرَّر، العلماء الفحول، وشرحِها الذي حبَّر، أئمة المنقول، وأذعن له جمهورهم بالتلقي والقبول، ضامًّا إلى ذلك من مقالات أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين ما وقفت عليه ، جامعًا لأشتات هذه الأبواب المتفرقة في الدواوين.

غير أن هذا المجموع مع كونه شَذَرَمَذَرَ، لفته، الترتيبَ المتقن والتهذيبَ المستحسن، لم يُوفِّ بالمقصود، لكنني حاولت من باب «سَدِّدوا، وقاربوا»، فما لا يُدْرَكُ كُلُّه لا يُتْرَكُ جُلَّه.

ولم أرَ في عيوب الناس عيبًا كنقص القادرين على التمام

هذا، وقد رتبتُ الكتاب على مقدمة، وستة أبواب، وخاتمة:

الباب الأول:

الفصل الأول : فتنة المرأة .

الفصل الثاني: احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة .

الباب الثاني:

الفصل الأول : معنى الحجاب ودرجاته .

الفصل الثاني: تاريخ الحجاب.

الباب الثالث:

الفصل الأول: فضائل الحجاب.

الفصل الثاني: مثالب التبرج.

الباب الرابع:

الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعي .

الفصل الثاني: أين نحن من الحجاب الشرعي .

الباب الخامس : أدلة وجوب ستر الوجه والكفين :

الفصل الأول : أدلة القرآن الكريم .

الفصل الثاني : الأحاديث النبوية المتعلقة بحكم

الحجاب .

الباب السادس:

الفصل الأول : شبهات وجوابها .

الفصل الثاني: نصوص علماء المذاهب الاربعة في

حكم الحجاب .

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله نورًا لإخواني المسلمين، ونارًا علم أعداء الدين، وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آل وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الإسكندرية في /الأحد ١٥ جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ الموافق ٢٢ يناير ١٤٠٩م.

# الباب الأول

الفصل الأول:

فتنة المرأة .

الفصل الثاني:

احتياطات الإسلام لسك منابع الفتنة بالمرأة .

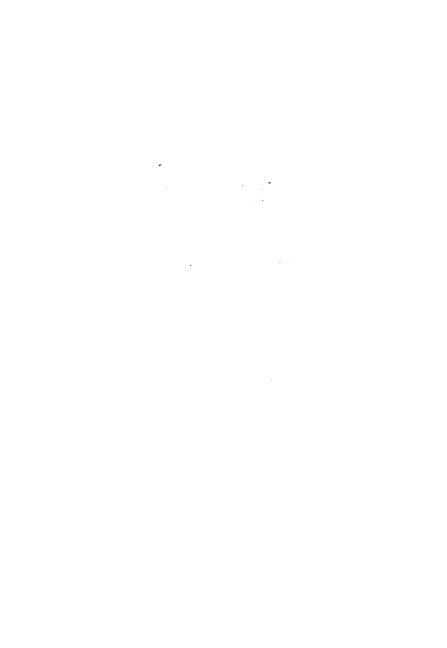

## الفصل الأُول

#### فتنة المرأة

إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها، ويجعلها عزيزة الجانب، سامية المكانة، وإن الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها، وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا لِسَدِّ ذريعة الفساد، وتجفيف منابع الافتتان بها، فإذا هي تنكبت تلك المحجة، وانحرفت عن هذا السبيل، وحطمت تلك الحواجز، وتعدت تلك الضوابط، فئارت على البيت والولد، وانكشفت في المجامع والأندية، وانغمرت في اللهو واللعب، وراحت تعلن عن نفسها بشقاشق القول، وفضول اللسان، فهنالك الويل والوبال، والفتنة والدمار، والداء العضال.

لقد كان الإشفاق من وبال ذلك الداء أشد ما خامر قلب رسول الله على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١)، ليبين لنا كيف أن الافتتان بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل مِن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۰) - طبعة المكتبة السلفية - في بدء الوحي، والإيمان، والعتق، وفضائل أصحاب النبي ﷺ، والنكاح، والأيمان والنذور، والحيل، ومسلم رقم (۲۲۰۱) في الطلاق، وأبو داود رقم (۲۲۰۱) في الطلاق، والترمذي رقم (۲۲٤۷) في فضائل الجهاد، والنسائي (۱۹۷۱ - ۲۰) في الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب رَوَالْتُكَانُدُ.

الهجرة إلى الله سبحانه ورسوله عَيْلُكُم.

وتعالى: ﴿ وَيَنِنَ الِنَاسِ مُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَتعالى: ﴿ وَيَنِنَ النَّاسِ مُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَحْرَثِ وَالْمَحْرِقِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال

وقال سبحانه وتعالى حاكيًا عن عزيز مصر: ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنُّ إِنَّ كَنَّدُنُّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٨].

 وحذر رسول الله عَلِيْكُ من فتنة المرأة، ونصح لأمته في هذا الباب أعظم النصح.

\* فعن أَسَامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكِ: «ما تركتُ بعدي فِتْنَةً هي أَضَرُ على الرجالِ من النساء»(١).

\* وعن عبد الله بن مسعود رَوْفَيْ قال: قال رسول الله عَلِيْكَة: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٤) في النكاح: باب ما يُتَقًى من شؤم المرأة، ومسلم رقم (٢٧٤٠) في الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وبيان الفتنة في النساء، والترمذي في الأدب: رقم (٢٧٨٠) باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي رقم (١١٧٣) في الرضاع: باب رقم (١٨)، وقال: احسن غريب، وقد رمز السيوطي له بالصحة، وقال المناوي: (رواه عنه أيضًا باللفظ المذكور الطبراني، وزاد: الوانها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتها، قال الهيثمي: رجاله موثقون، ورواه أيضًا ابن حبان (رقم ٣٣٩ - موارد) عنه) =

قال الطيبي: والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خِدرها لم يطمع الشيطان فيها، وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع، وأطمع لأنها حبائله، وأعظم فخوخه(۱).

قوله: افيستشرفها الشيطان» أصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب، ورفع الرأس للنظر.

قال المنذري: أي ينتصب ويرفع بصره إليها، ويَهمُّ بها؛ لأنها قد تعاطت سببًا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها (٢) اه. وعنه رخي قال: «إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن

باس، فيسسرفه السيطان، فيقول. إنك لا عمرين باحد إلا اعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عَبَدَت امرأةٌ رَبَّها مثلَ أن تعبده في بيتها، (٣).

ت وعن أبي سعيد الخدري رَوَّ الله عَلَيْكَ : قال رسول الله عَلِيْكَ : «إن الدنيا مُحلوة خَضِرة، وإن الله مستخلِفُكم فيها، فناظِرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أولَ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، (١٤).

<sup>=</sup> اهم. من «فيض القدير» (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>١) فيض القدير، (٢٦٦/٦).

<sup>(</sup>٢) وعلق الألباني قائلًا: "هذا في شيطان الجن، فما بالك في شيطان الإنس، لاسيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان؛ لأن أغلب شبان هذا الزمان لا مروءة عندهم، ولا دين، ولا شرف، ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع، وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط، فعلى ولاة الأمر - إن كانوا مسلمين - أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة، والوحوش الضارية» اه من "صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٣٨). (٣) رواه الطبراني في «الكبير» وقال الهيثمى في «المجمع»: "رجاله ثقات» (٢/ ٣٥)،

وقال المتذري: «إسناده حسن» ووافقه الألباني. (٤) رواه مسلم رقم (٢٧٤٢) في الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، والترمذي =

وقد أوغل نساء بني إسرائيل في المعاصي، وتَفَنَّنَ في فتنة الرجال،
 ومن مظاهر ذلك:

ما أخبر به عَيْلِيَّةً في قوله: «كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرةٌ تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، وخاتمًا من ذهب، مُغَلَّفًا بطين، ثم حشته مِسكًا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين، فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا»(١).

وفي رواية: «فكانت إذا مرت بالمجلس حركته، فنفخ ريحه». ر

\* وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسُلِّطت عليهن الحيضة»(٢).

\* وعن ابن مسعود يَوْقَى قال: «كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالَبين (٣) تطوِّل بهما لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرجوهن من حيث أخرجهن الله»(٤).

<sup>=</sup> رقم (٢١٩٢) في جملة حديث طويل في الفتن، باب: ما جاء ما أخبر النبي للله أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، وابن ماجة رقم (٤٠٠٠) في الفتن، باب: فتنة النساء.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠، ٦٦، ٦٨)، وأخرجه النسائي مختصرًا في الزينة: (٨/ ١٩٠، ١٥١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (٤/ ١٥٩) رقم (٤٣٤٠).

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ رحمه الله: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وهذا - وإن كان موقوفًا - حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، وروى عبد الرزاق نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود اه - نقله عنه في «الفتح الرباني» (۲۰۲/٥).

<sup>(</sup>٣) القالبين: بفتح اللام وكسرها نعل من حشب كالقبقاب.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٥).

🗖 وقد عاقبهن الله عز وجل على إحداث التبرج والزينة.

 \* فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن: «لو رأى رسول الله عليه على ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما مُنِعَةُ نساءُ بني إسرائيل» (١).

قيل لعمرة: أوَ مُنِعْنَ؟ قالت: نعم .

وجاء في كتبهم ما يشير إلى هذا العقاب، فقد جاء في الإصحاح الثالث من سفر أشعيا: "إن الله سيعاقب بنات صِهيون على تبرجهن، والمباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل، والضفائر، والأهلة، والحِلَق، والأساور، والبراقع، والعصائب».

□ وقد نبأ النبي على الله بوقوع بعض نساء أمته في نفس الكبيرة، وبشرهن بأسوء مصير، فقال على الله وحينفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»(٢).

وقد يقع الافتتان بالمرأة من وجه آخر، إذا خلبت لُبِّ الرجل،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۲۰٪) في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم رقم (٤٤٥) في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد، و «الموطأ» (١٩٨/١) في القبلة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود رقم (٥٦٩) في الصلاة، باب: التشديد في خروج النساء إلى المساجد، وانظر: "سنن الترمذي» (٢/ ٤٢٠)، وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٢٣٥،١٩٣٩).

<sup>(</sup>قال الكرماني: فإن قلت: من أين علمت عائشة رضي الله عنها هذه الملازمة، والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى قلت: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد. اه. نقلًا عن «الفتح الرباني» (٢٠٢/٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٢١٢٨) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.

وسحرت عقله، وزينت له ترك الواجب، أو فعل المحرم.

\* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عَلَيْكُ: «ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلبَ لذي لُبٌ منكن» (١٦) الحديث.

ولذا قال الشاعر:

يَصْرَعْن ذَا اللَّبِّ حَنَى لَا حِرَاكَ بِهِ وَهُنَّ أَضَعَفُ خَلَقِ اللهِ أَركانا ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمُّ وَأَوْلَكِدِكُمْ عَدُوَّا لَكُمْ فَأَخَذَرُهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ۞ إِنَّمَا أَمَوْلُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّهُ عِندَهُۥ أَجَرُّ عَظِيدٌ ۞ [التغابن: ١٤، ١٥].

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم (٤٦٧٩) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم (٧٩) في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وابن ماجه رقم (٤٠٠٣) في الفتن: باب بيان فتنة النساء.

وأخرج البخاري نحوه (٣/ ٣٨١) ضمن حديث طويل عن أبي سعيد الخدري وأخرج البخاري بلفظ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكُنَّ يا معشر النساء» في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، وفي الحيض: باب ترك الحائض الصوم، وفي العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وفي الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، وفي الشهادات: باب شهادة النساء.

# الفصل الثاني

## احتياطات الإسلام لسك ذرائع الفتنة بالمرأة

من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ركَّب في الإنسان شهوة الفرج تركيبًا قويًا، وجعل لها عليه سلطانًا شديدًا، فإذا ثارت كانت أشد الشهوات عصيانًا على العقل، فلا تقبل منه صرفًا ولا عدلًا، إلا من تحجزه التقوى، ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه.

والدليل على شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مشاق وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد، والكد والتعب من أجلهم، بحيث صار الإنسان مسوقًا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضى الله أمرًا كان مفعولًا.

إن المرأة من طبعها استهواءُ الرجل، والسيطرة على مشاعره، وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه، ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر.

والإسلام يقدر ما رُكِّب في طبيعة النوعين من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان والفساد، فإذا تُرِك الناس لدواعي أهوائهم فسدت الأعراض، وفشت الإباحية.

والله سبحانه وتعالى عليم بخلقه سواء منهم الرجل أو المرأة أو الشيطان، قال جل وعلا: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخِيدُ ﴾ [الملك: ١٤]، وقد نبهنا سبحانه إلى أن غاية الشيطان في هذا الباب أن يوقع النوعين في حضيض الفيحشاء، لكنه يسلك في تزيينها، والإغراء بها مسلك التدرج والاستدراج عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض،

(أولها النظرة، ثم النظرة تولد خطرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت، فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها، وإلا قويت، وصارت شهوة، فإن عالجها، وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها، واقترن بها الفعل ولابد)(١).

ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله إن ساعد القدر، وأعان التوفيق.

ومن هنا قال العليم الخبير: ﴿ يَكَانَّهُما الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيطَانَّ وَمَن يَنَّعِ خُطُورَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِّ ﴾ [النور: ٢١]، ولما أراد الله عز وجل أن ينهانا عن الفاحشة لم يقل: (ولا تزنوا)، ولكن قال: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّفَّ ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فهذا أبلغ؛ لأنه نهى عن مجرد الدنو منه عن طريق ذرائعه ومقدماته، وقال سبحانه: ﴿ يَلِكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فما بالك بمن يتخطاها؟!

ومن أجل ذلك كله كان (الحفاظ على العرض) أحد المقاصد الأساسية العليا للشريعة الإسلامية، والتي تدور حولها جملة كبيرة من الأحكام، مَنْ تأمَّلَها وجد أنها كُلَّها تقود إلى هدفٍ واحد وهو: «منع وقع فاحشة الزنا»؛

- تعظيمًا لحرمات الله.
- وصيانة للأعراض.
- ومحافظة على النسل.
- وتطهيرًا للمجتمع من الرذيلة.
- \*\* واتخذت الشريعة في ذلك اتجاهين:

الأول: اتجاء وقائ يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية إليها سدًّا محكمًا.

<sup>(</sup>١) «التبيان في أقسام القرآن» ص (٣٠٤).

والثاني: اتجاه علاجي عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مصاريعها، وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أحَلَّه الله.

وهذا ما نفصله فيما يلي إن شاء الله تعالى.

🗖 أولًا – الإجراءات الوقائية :

## تحريم الزنا وبيائ أنه خراب للدنيا والدين

أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا، واعتبرته من أكبر الآثام، وأعظم الجرائم التي تدنس النفس البشرية، وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنعها، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة، والعذاب الأليم في الآخرة، واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته، وحكمت عليه بالشناعة القبيحة، وجعلته في عداد الجرائم الكبرى، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَانًا سَبِيلًا ﴿ الإسراء: ٢٢].

والقرآن الكريم يجعل الزنا قرين الشرك والقتل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْقُونَ اللّهِ اللّهُ ال

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في صلاة الكسوف:

«يا أمة محمد، والله إنَّه لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله، يَزْنِي عَبْدَه، أو تَزْنِي أَمَّتُهُ، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحِكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا»، ثم رفع يديه فقال: «اللهم هل بلغت»(١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (١٠٤٤)، كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف،=

 « وعن أبي هريرة رَوْظَيْنَ ؛ قال رسول الله عَلِيْنَ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، و لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » (١٠) .

وعنه رَوْشِيَ قال: قال رسول الله عَلِيْكَة: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظُلَّة، فإذا أقلع رجع إليه»(٢).

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله عَلِيلَهُ: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله»(٣).

<sup>= &</sup>quot;فتح الباري" (٢/ ٦١٥)، ومسلم في كتاب الكسوف "شرح النووي" (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥/ ١٤٣) في المظالم: باب النهبي بغير إذن صاحبه، وفي الأشربة في فاتحته، وفي الحدود: باب الزنا وشرب الخمر، وفي المحاربين: باب إثم الزناة، ومسلم رقم (٥٧) في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، وأبو داود رقم (٤٦٨٩) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي رقم (٢٦٢٧) في الإيمان: باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، والنسائي (٨/ ١٤) في السرقة: باب تعظيم السرقة.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه أبو داود رقم (٤٦٩٠) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي رقم (٢٦٢٧) في الإيمان: بآب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، وصححه الحاكم (٢٢/١)، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢/ ٣٧)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، «ورواه الطبراني، وأبو يعلى بإسناد جيد»، انظر: «الترغيب» (١٩٤/٣)، «مجمع الزوائد» (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث رواه ابن ماجه رقم (٤٠١٩) في الفتن: باب العقوبات (٢/ ٢٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٣٣– ٣٣٤)، والحاكم (٤٠٠٤) وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني لشواهده في «الصحيحة» رقم (١٠٦).

 « وعن بريدة مرفوعا: «ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلّط الله عز وجل عليهم الموت» (١).

وبلغ التنفير من هذه الفاحشة وأهلها أن أمُّ جُرَيْج العابد دعت على ابنها أن يعاقبه الله بأن «لا يموت حتى يرى وجوه المياميس»<sup>(٢)</sup> كما جاء في الحديث، وقد ابتلي بذلك - رحمه الله - في قصة معروفة، والشاهد منها أن مجرد وقوع العين على هؤلاء الفواحش عقوبة وشر.

□ ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزنا، والتصون منه من صفات المؤمنون ۞ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صفات المؤمنين المفلحين، قال تعالى: ﴿فَدَ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرِكَوْةِ فَعُمِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرِكَوْةِ فَعَمِلُونَ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَرْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ فَعَمُ الْعَادُونَ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَرْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ إِلَا عَلَيْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ إِلَا عَلَيْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ إِلَا عَلَى فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ إِلَا عَلَى اللهُ مَنونَ ١-٧].

وفي قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها.

## 🗖 وفي السنة أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى:

 « ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: فعَدَّ منهم رجلًا «دعته امرأة ذات مَنْصِبِ وجمال، فقال: إني أخاف (٣).

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث رواه الحاكم (۲/ ۱۲٦)، والبيهقي (٣٤٦/٣)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر نص الحديث في البخاري (٩٤/٣) في كتاب العمل في الصلاة: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، وفي المظالم، والأنبياء، ومسلم في «صحيحه» كتاب البر والصلة: باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها.

 <sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه البخاري (٢/ ١٦٨) في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفي الزكاة، وفي الرقاق، وفي المحاربين، ومسلم رقم (١٠٣١) =

\* وفي حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة وهم في الغار، فلم يجدوا بُدًا من التوسل إلى الله بصالح أعمالهم، فاستشفع أحدهم ببره لوالديه، واستشفع الثاني برده أجر عامل كان تركه عنده، فنماه له أضعافًا مضاعفة، واستشفع الثالث بأنه كانت له ابنة عمِّ يهواها، فمازال يراوده اعن نفسها، حتى ألمَّ بها قحط، فراودها، فخضعت له، فلما تمكن منها، قالت له: اتق الله، ولا تفضَّ الخاتم إلا بجقه، فإذا هو يرتعد من خشية الله، وينصرف عنها، ويترك لها الذهب الذي أعطاها ابتغاء وجه الله، فأزال الله الصخرة عن فم الغار بفضل أعمالهم الصالحة (٢٠).

في الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة، والموطأ (٢/ ٩٥٣، ٩٥٣) في الشعر: باب ما جاء في المتحابين في الله، والترمذي رقم (٢٣٩٢) في الزهد: باب ما جاء في الحب في الله، والنسائي (٨/ ٢٢٢-٢٢٣) في القضاء: باب الإمام العادل.
 (١) رواه البخاري (٢١١/ ٢١٤) في الرقاق: باب حفظ اللسان، وفي المحاربين: باب فضل من ترك الفواحش، والترمذي رقم (٢٤١٠) في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان.

<sup>(</sup>٢) انظر نص الحديث في «صحيح البخاري» (٦/ ٥٨٤) في الأنبياء: باب حديث الغار، وفي البيوع، وفي الإجارة، وفي الحرث والمزارعة، وفي الأدب، ومسلم رقم (٢٧٤٣) في الذكر: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، وأبو داود رقم (٣٣٨٧) في البيوع: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه.

أحرى، اذهبي فَلَكِ ما أعطيتُكِ، وواللهِ لا أعصيه أبدًا، فمات مِن ليلته، فأصبح مكتوب على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكِفل، فعجب الناس من ذلك، حتى أوحى الله تعالى إلى نبعٌ زمانهم بشأنه»(١).

□ وقد شدد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية، فالعقوبة المادية: العذاب الأليم بالجلد أو الرجم، والمعنوية: أن لا نرأف به، ولا نشفق عليه حتى يبرأ من جريرته، ويتوب منها، قال تعالى:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَآخِلِدُوا كُلَّ وَعِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَلِيَشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَلَهِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [النور: ٢].

وقد زادت السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن على الحكم
 بجلد الزاني البكر والزانية البكر مائة جلدة أن يغربا عامًا.

□ وعن عبادة بن الصامت تَعَرِّقُتُهُ أن النبي تَقِلِلَهُ قال: «خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فلوا عني، قد معلى الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم» (٢)، ويؤخذ منه أن زنا الثيب أقبح من زنا البكر بدليل اختلاف حديهما.

## قال ابن القيم رحمه الله:

وخَصَّ سبحانه حَدَّ الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص:

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه الترمذي رقم (۲٤٩٨) في صفة القيامة، باب رقم (٤٩)، ورواه ابن حبان رقم (٣٤٥٣- موارد)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» وهو عند الحاكم (٤/ ٢٥٤-٢٥٥)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم رقم (۱۲۹۰) في الحدود: باب حد الزنّى، وأخرجه أحمد(۱۲۹۰)، وأبو داود رقم (٤٤١٥) في الحدود: باب في الرجم، والترمذي رقم (١٤٣٤) في الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، والطبري رقم (٨٨٠٦)، (٨٨٠٧)، والبيهقي (٨/ ٢١٠).

أحدهما: القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه فقد جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد، وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة (١٦).

الثاني: أنه نهى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم.

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حَدُّهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد، وحكمة الزجر (٢) اه.

□ ويعذب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة على النحو الذي جاء في حديث رؤيا النبي على التي رأى فيها صورًا من عذاب القبر، فقد ذكر على أنه جاء جبريل وميكائيل، قال: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات،قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَوْا صاحوا من شدة حره – فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني» يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة والزواني» يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة

انظر: «الحدود في الإسلام» للعلامة الدكتور محمد أبو شهبة ص (١٥٠٪ ٢٠١). (٢) «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص (١٤٤) بتصرف.

<sup>(</sup>١) أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على أن الزاني المحصن يرجم لا محالة، وذهب جمهورهم إلى أن الواجب في حد الزاني المحصن هو الرجم فحسب، ومن هؤلاء الأثمة الأربعة، وذهب البعض إلى الجمع بين الرجم، والجلد، منهم عليّ رضي الله عنه، والحسن البصري، وإسحق بن راهويه، وداود، والظاهرية، وأجمع العلماء سلفًا وخلفًا على وجوب الجلد على الزانيين غير المحصنين، ولم يعرف في ذلك خالف، أما التغريب عامًا وهو النفي من مكان الجريمة إلى مكان آخر، فقد اختلف فه الفقهاء:

فذهب الجمهور إلى الجمع بينهما: الجلد، والتغريب، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك والأوزاعي بالجمع بينهما بالنسبة إلى الرجال الأحرار، ولا نفي على النساء، وذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلى عدم الجمع بين الجلد والنفي.

نسأل الله العافية، وفي رواية: «فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارًا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة» وفي نهاية الحديث: «والذي رأيته في الثقب فهم الزناة»(١).

\* وعن أبي هريرة رَوْفِي قال: سئل رسول الله عَلِيْكُ عن أكثر ما يلج الناسُ به النار، فقال: «الأجوفان الفم والفرج»(٢).

\* وعن أبي بَرْزَة رَضِرْ الله عَلَيْكُ قال:

«إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغَيِّ، وبطونكم، وفروجكم، ومُضِلَّات الفتن»<sup>(٣)</sup>.

□ والزنا له مراتب، فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأقبح منه: زوجة الجار:

\* عن المقداد بن الأسود رَجِيْنَ قال: قال رسول الله عَلَيْ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال عَلِيْ لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من

<sup>(</sup>١) رواه من حديث سمرة بن جندب رَافِينَ البخاري (١/ ٥٥ - ٤٥٨) في التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، وفي صفة الصلاة: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، وكذا في التهجد، والجنائز، والبيوع، والجهاد، وبدء الخلق، والأنبياء، وتفسير سورة براءة، والأدب، ومسلم رقم (٢٢٧٥) في الرؤيا: باب رؤية النبي علي المترمذي رقم (٢٢٩٤) في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي الميزان والدلو.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي رقم (۲۰۰٤) كتاب البر: باب ما جاء في حسن الحلق، وقال:
 هذا حديث صحيح غريب (۲۹۳/۶)، وابن ماجه رقم (٤٣١٥) في الزهد: باب ذكر الذنوب (۲/ ٥٦١) والإمام أحمد (۲/ ۲۹۱، ۲۹۲، ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٤٢٠)، وكذا رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة.

أن يزنى بامرأة جاره»(١).

\* وعن ابن مسعود رَوْقَيْ قال: سألت رسول الله عَلَيْ : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» (٢)، الحديث.

\* وعن بريدة تَخْشَيْنَ مرفوعًا: "حُرْمَةُ نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلا وُقِفَ له يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى»، ثم النفت إلينا رسول الله عَشِلِهُ فقال: "فما ظنكم؟» وزاد النسائي قوله: "أترون يدع له من حسناته شيقًا؟»(٣).

\*\* ثم إن زنا الشيخ -لكمال عقله- أقبح من زنا الشاب:

فعن أبي هريرة رَوِّقَتُ مرفوعًا: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، ومَلِكٌ كذاب، وعائل مستكبر»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٦/٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٣)، وقال المنذري (٣/ ١٩٥)، والهيثمي (٨/ ١٦٨): (رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجاله ثقات)اه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ١٣) في تفسير سورة البقرة: باب قول الله تعالى: ﴿ فَكَا جَعَمُ لُوا لِللَّهِ أَنَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ ، وفي تفسير سورة الفرقان، وفي الأدب، وفي المحاربين، وفي الديات، وفي التوحيد، ومسلم رقم (٨٦) في الإيمان: باب الشرك أعظم الذنوب، والترمذي رقم (٣١٨١) و (٣١٨٦) في التفسير: باب ومن سورة الفرقان، والنسائي (٧/ ٨٩ - ٩٠) في تحريم الدم: باب ذكر أعظم الذنب، وأبو داود رقم (٢٣١٠) في الطلاق: باب في تعظيم الزنا.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم (١٨٩٧) في الإمارة: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خان فيهم، وأبو داود رقم (٢٤٩٦) في الجهاد: باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، والنسائي (٦/٥٠ - ٥١) في الجهاد: باب من خان غازيًا في أهله.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم رقم (٧٠٧) في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن=

#### 🗖 ومن مفاسد الزنا وعواقبه الوخيمة:

أنه يعمي القلب، ويَطْمسُ نوره، وأنه يُحَقِّر النفسَ، ويقمعها، ويُسْقِطُ كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه، وأنه يؤثر في نقصان العقل، وأنه يمحق بركة العمر، ويضعف في القلب تعظيم الله، ويوجب الفقر، ويكسو صاحبه سواد الوجه، وثوب المقت بين الناس، ومن خاصيته أيضًا أنه يشتت القلب، ويمرضه، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الشبطان.

فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قُتِلَتْ لكان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زَنَت.

وبما أن الجزاء من جنس العمل، فقد ينتقم الله من الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله فينال منه، كما فعل هو بعرض غيره، قال الشاعر:

يا هاتكًا حرم الرجال وتابعًا طرق الفساد فأنت غير مكرم من يَزْنِ في قوم بألفي دِرْهَم في أهلهِ يُزْنَى بربع الدرهم إن الزنا دَيْنٌ إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم (١) وقد وصف بعضهم آثار هذه الفاحشة المدمرة فقال:

"عارُه يَهْدِمُ البيوتَ الرفيعة، ويطأطئ الرؤوسَ العالية، وَيُسَوِّدُ الوجوهَ البيض، ويصبغ بأسودَ من القارِ أنصع العمائم بياضًا، ويُخْرِسُ الألسنةَ البيض، ويمبغ بأسود من الناس من شجاعتهم جبنًا لا يدانيه جبن، ويهوى

<sup>=</sup> بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، والنسائي (٦/ ٨٦) في الزكاة: باب الفقير المحتال.

<sup>(</sup>۱) «موارد الظمآن لدروس الزمان» (۳/ ٤٧٣)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (۳۷۰).

بأطول الناس أعناقًا ، وأسماهم مقامًا ، وأعرقهم عِزًّا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار.

وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما اتسع، ونباهة الذكر مهما بعدت، وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم لفتة احترام، وهو - أي الزنا - لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض، وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادًا حالكًا.

وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على شَيْنٍ مَنْ قارفته من نسائهم، بل يمتد شينه إلى من سواها منهم، فيشينهن جميعًا شيئًا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهم النسوي، وهو العار الذي يطول عمره طولا، فقاتله الله من ذنب، وقاتل فاعليه"(١).

### وقال ابن القيم رحمه الله:

"ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا: فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيًا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم، وخلا بهم، وانتسب إليهم وليس منهم، وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضًا، وإفساد المرأة المصونة، وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين "(۲).

#### عود على بحء

يعتبر إصلاح القلب، وتطهيره، وتعميره بتقوى الله عز وجل ومراقبته

<sup>(</sup>١) السابق (٣/ ٤٥٤ - ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر (روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص (٣٥٢ - ٣٦٣).

أعظم رادع عن المعاصي، ولهذا قال رسول الله عَلِيلَةِ: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» (١) الحديث، وقال عَلَيْنَةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب» (١).

ومن هنا كانت التربية الإيمانية، والتوجيه الواعي، ولزوم الجماعة الصالحة، واجتناب صحبة الفاسقين والبطالين، من وسائل الإسلام في محاربة الرذيلة، واستئصال شأفتها.

غير أن الشريعة المطهرة لم تكلنا فقط إلى الضمائر التي قد تهن، والنفوس التي قد تضعف، ولكنها حددت إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد، ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى، وتروض هذه النفوس إذا استشرفت للفتن، وتعيدها إلى الجادة، وقد ذكرنا طرفًا من هذه الإجراءات، ونردف بجملة أخرى من الإجراءات الوقائية ضد الفاحشة، فمن ذلك:

☆ أن الله سبحانه منع الزواج ممن عُرف -أو عرفت- بالفاحشة إذا لم
 يتب.

فقال سبحانه: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكِهُ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُثْرِمِينَ ۞﴾ [النور: ٣]، أخذًا بالحيطة؛ إذ من اعتاد الفاحشة لا يأمن أن يعاودها.

 « حرَّم البذاء، ومنع الفحش في القول، وكره التلفظ بالسوء: 
 قال عز وجل: ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرً ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) رواه عن أنس بن مالك تَرْقِيُّ الإمام أحمد في «مسنده» (۱۹۸/۳)، وتتمته: «ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه». (۲) رواه البخاري (۱/۱۵۳)، ومسلم (۱۵۹۹)، وابن ماجه (۳۹۸٤)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

وقال ﷺ: «ليس المؤمن بالطعّان، ولا باللعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء»(``. به وحرَّم أن يُظَنَّ بمؤمن سوء.

وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءًا أن يظن به البراء من الإثم، والطهارة من السوء كما هو طاهر وبريء، قال الله تعالى: ﴿ لَوَلاَ إِذْ سَيْمَتُنُوهُ لَا الله تعالى: ﴿ لَوَلاَ إِذْ سَيْمَتُنُوهُ لَا الله تعالى: ﴿ لَوَلاَ جَاءُو عَلَيْهِ لَلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهِ عَنْدَ اللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله الله الله الله الله وراء هذا عدم السماح للفاحشة أن تظهر، ولو على ألسنة المتكلمين، أو في أذهان السامعين تركيزًا للطهارة وتثبيتًا لها في جو البلاد والعباد، وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية مالا يخفى على عاقل.

لله وحرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة، ووضع لذلك عقوبة زاجرة:

(الجلد ثمانين جلدة)، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَالْتُوْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ مَنَتِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقَبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ وَ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيدٌ ﴿ ﴾ [النور: ٤-

وعليه فمن قذف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنًا عفيفًا بكلمة الفاحشة،

<sup>(</sup>۱) رواه من حديث ابن مسعود رئي الترمذي رقم (۱۹۷۸) في البر: باب ما جاء في اللعنة، وقال: «حديث حسن غريب»، ورواه الإمام أحمد رقم (۳۸۳۹)، وابن حبان رقم (۴۱۲)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۳۱۲)، والحاكم في «المستدرك» (۱۲/۱)، وصححه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) وعلى هذا فمن حدثك أن فلانا أو فلانة فعل كذاً، وجب عليك أن ترد عليه قائلًا: هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء؟ وإلا فهذا إفك مبين.

وجب عليه أن يحضر أربعة شهود على صحة ما قاله، أو يجلد حدًّا على ظهره ثمانين جلدة، مع إسقاط عدالته حتى يتوب توبة نصوحًا.

## ☆ وحرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ اَلْفَحِشَةُ فِي اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي اَلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾(١) [النور: ١٩]، يردُّ على من يتصاغر هذا الأمر، ويقول في نفسه: كيف تعظم العقوبة لمجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم يعمل على ظهورها؟

فنبه إلى أن مجرد حب الفاحشة عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة البغيضة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات والحركات.

ومن إجراءات الإسلام في هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين متعلقًا بالوقاع ونحوه (٢٠).

## 🖈 حظر على الرجل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة.

قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآمُر فَإِنَّ أَلَّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَرَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞﴾ [البقرة:٢٢١، ٢٢٧]، فإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر كان موليًا، فإما أن يرجع في تلك المدة فيطؤها، ويكفر عن يمينه، وإلا تطلق منه بمجرد مضي المدة حتى لا تتضرر الزوجة.

# ☆ ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب:

فرض الحجاب على النساء، واعتبار قرارهن في البيت هو الأصل

<sup>(</sup>١) انظر دور الصحافة في إشاعة الفاحشة في «معركة الحجاب والسفور» ص(١٣٥-١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» للمؤلف ص (١٦٩).

الأصيل في دائرة عملهن، قال عَلِيلَة: «والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها» (۱)، وما عداه استثناء، ثم إن هي خرجت تخرج محجوبة، لا تخالط الرجال، وبشروط أخرى جِماعُها: حمايتها، وحماية المجتمع من الافتتان بها.

\* عن ابن مسعود ترقيق قال: "إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها»(٢).

#### ☆ ومن ذلك أيضًا:

تحريم التبرج، وإظهار الزينة، والتجمل للفت نظر الأجانب، قال تعالى: ﴿وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَةِ ٱلْأُولَٰكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

### ☆ ومنها: تشريع الاستئذان:

فقد حرم الله عز وجل الدخول إلى البيوت إلا بعد الإذن، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُهُوتًا عَلَىٰ بُهُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَشُلِمُواْ عَلَىٰ آهْلِهَاْ ذَلِكُمْ خَيَرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَّرُونَ ۞ فَإِن لَز نَجِدُواْ فِيهَاۤ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البخاري (۱۳/ ۱۱۹) في الأحكام في باب وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول، وفي الجمعة، والاستقراض، والعتق، والوصايا، والنكاح ومسلم رقم (۱۸۲۹) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، والترمذي رقم (۱۷۰۵) في الجهاد باب ما جاء في الإمام، وأبو داود رقم (۲۹۲۸) في الإمارة: باب ما يلزمه الإمام من حق الرعية.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

حَنَّى بُوْذَكَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞﴾ [النور: ٢٧-٢٨].

ووضحت السنَّة الهدف من الاستئذان، وهو خشية أن تقع عين آئمة على عورة غافلة، فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة، لا قِبَلَ بتحملها. \* فعن سها بن سعد رَخِشْتُكُ قال رسه ل الله عَلَيْكُ : «إنجا جعل الاستئذان

\* فَعَنْ سَهُلَ بِنَ سَعَدَ رَئِزُالِثَنَّةُ قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلِيْكَ : «إَنَمَا جَعَلَ الاَسْتَئَذَانَ مِنْ أَجِلُ البَصِرِ».

\* وعنه رَبِيْنِينَ قال: اطَّلع رجل من ثقب في حجرة النبي عَلِينَ ، ومعه مِدْرَى - مشط كبير من حديد - يحك به رأسه، فقال النبي عَلِينَهُ: «لو علمت أنك تنظر، لطعنتُ به عينيك، إنما نجعِل الإذن من أجل البصر»(١).

□ وهذا المسلك يدل على مبلغ عناية الإسلام بصيانة البيوت، وحفظها من النظر إلى ما فيها، فقد يقع البصر على شيء يكره أهل البيت اطلاع أحد عليه، ولولا الاستئذان لتعرضت البيوت إلى انكشاف العورات.

# ☆ وهذه طريقة النبي ﷺ في الاستئذان:

\* عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله عَلِيْكُ إذا أَلَّ باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: «السلام عليكم.. السلام عليكم، (٢) ذلك أن الدُّور لم يكن عليها يومئذ ستور).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري(۲۱/ ۲۵۳) في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وفي اللباس، والاستئذان، ومسلم رقم (٢١٥٦) في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، والترمذي رقم (٢٧١٠) في الاستئذان: باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، والنسائي (٧/ ٦٠ - ٦١) في القسامة: باب في العقول. (٢) رواه أبو داود رقم (٥١٨٦) في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ وفيه بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، لكنه صرح في هذا الحديث بالتحديث.

## ☆ وهذا ما صنعه الصحابة رضوان الله عليهم:

فقد ثبت أن عمر رَضِ قَال لأبي بن كعب رَضِي الله على أن تأتينا؟، فقال: أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات، فلم تردَّ عليّ، فرجعت، وقد قال رسول الله عَلَيْكَ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع»(١)

\* ولابد أن يُعَيِّن المستأذِنُ اسمَه، ليؤذن له أم لا، فربما يكون شخصًا غير مرغوب فيه، أو ربما يكون أهل البيت على حالة لا تخول لهم استقبال الزائرين، فعن جابر رَوَّ قَلَ قال: أتيت النبي عَلِيقٍ فلدققت الباب، فقال: «من ذا؟» فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا؟!» كأنه كرهها(٢).

\* وتبلغ عناية الإسلام بأدب الاستئذان آفاقًا لا تُطاول، ودرجة من الخلق الكريم، الذي لم تعرف الدنيا له مثيلًا، فلم يخول للابن أن يدخل على أمه أو أخته دون استئدان.

رُوي في حديث عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي عَلِيلَةِ: أَسْتَأَذِنُ على أَمي؟ فقال: «نعم»، فقال: إني معها في البيت؟ فقال رسول الله عَلِيلَة: «استأذن عليها»، فقال الرجل: إني خادمها، فقال رسول الله عَلِيلَة: «فاستأذن عليها، أتحب أن تراها عُريانة؟»، قال: لا، قال: «فاستأذن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹/۱۱) في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، وفي البيوع والاعتصام، ومسلم رقم (۲۱۵۳) في الآداب: باب الاستئذان، والموطأ (۵۱۸۰: ۲/۳۲۹ – ۹۲۶) في الاستئذان: باب الاستئذان، وأبو داود أرقام (۵۱۸۰: ما الرجل في الاستئذان، والترمذي رقم (۲۲۹۱) في الاستئذان والآداب: باب ما جاء في الاستئذان ثلاثًا.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري (٢١/١١) في الاستئذان: باب إذا قال: من ذا؟ قال: أنا، ومسلم رقم (٢١٥٥) في الآداب: باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل: من هذا؟ وأبو داود رقم (٥١٨٧) في الأدب: باب الرجل يستأذن بالدقّ، والترمذي رقم (١٧١٢) في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان.

#### علیها»<sup>(۱)</sup>.

فهذه الآداب تبرز لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت، وكيف أعطاها التشريع الإلهي من القداسة ما يجعلها في مأمن من الشكوك والريب، وفي حصانة من جراثيم الفساد، وعوامل الانهيار (٢).

#### ☆ ومنها الأمر بغض البصر:

قال تعالى: ﴿ فَلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمُ ذَالِكَ أَنَكَ لَمُمْ إِنَّ اللّهَ خَيِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحَفَظْنَ فَرُوجَهُنَ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِينَ عِمُوهِنَ عَلَى جُوبِينَ وَلا فَرَوجَهُنَ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلّا لِمُعُولِيَهِنَ أَوْ مَا اللّهِ عَمُولِينَ وَلا يَبْدِينَ إِلّا لِمُعُولِيَهِنَ أَوْ مَا اللّهِ عَمُولِينَ أَوْ مَا اللّهِ عَمُولِينَ أَوْ أَبْنَا إِلَى اللّهِ عَمُولِينِهِنَ أَوْ مَا اللّهِ عَمُولِينَهِنَ أَوْ نَشَالِهِنَ أَوْ مَا اللّهِ عَمُولِينِهِنَ أَوْ لِمَا إِلَى اللّهِ وَلَيْهِنَ أَوْ مَا اللّهِ مِنَ الرّبَالِيقِ اللّهِ وَلَي اللّهِ وَلَا يَضْرِينَ فِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلّمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُولِيقِنَ إِلَى اللّهِ جَيعًا أَنْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُونَ لَعَلّمُ وَلَا يَعْلَمُ مَا يَخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُولِيقِنَ إِلَى اللّهِ جَيعًا أَنْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُ مَا يُخْفِينَ مِن وَينَتِهِنَ وَمُؤْمِنَ اللّهُ جَيعًا أَنْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا يَعْمُونَ ﴿ لَكُولُولِهِ اللّهِ وَاللّهُ وَمِيلًا أَنّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مُونَ لَعَلَمُ مَا يَعْفَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَقْوَمُونَ لَعَلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ مُولِيقًا إِلَى اللّهِ جَيعًا أَنْهُ اللّهُ وَمُونَ لَعَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا يَعْفِينَ مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَمُولِي اللللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ لِلْمُؤْمِلُولُولُولُولِهُ الللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَل

فالله سبحانه يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة في القلب، وما تحدثه من تحويل النفس إلى بركان، وما تحركه من الاندفاع نحو المرأة، والواقع يصدق ذلك، فكم من نظرة محرمة أودت بصاحبها إلى الوقوع في المعصية، وفتنة المرأة، وفتنة المرأة بالرجل.

وقد قرن الله عز وجل الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج لأن غض البصر هو السبيل لحفظ الفرج ﴿ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه في «الموطأ» في الاستئذان: باب الاستئذان، وإسناده منقطع، فإن عطاء بن يسار لم يدرك النبي عليه وقال ابن عبد البر: «مرسل صحيح، ولا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح» اه من «الموطأ» ص (٥٩٧) ط. الشعب.

<sup>(</sup>٢) وانظر: «الأدب الضائع» للمؤلف.

وقد تقع النظرة الخائنة دون أن يره أحد، ومن ثم جاء ختام الآية بعلم الله تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يُصَنَعُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَايِنَةُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غَفَلوا خَظَ إليها، فإذا فطنوا غَضَ بصره عنها، فإذا غَفَلوا خَظ، فإذا فطنوا غَضَ »، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطّلع على فرجها، وأن لو قدر عليها فزنى بها (١).

وقال سفيان الثوري: الرجل يَكون في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم، فإن رأوه ينظر إليها اتَّقاهم فلم ينظر، وإن غَفَلوا نظر، هذا خائنة الأعين، ﴿وَمَا تُحْفِى الصَّدُورُ ﴾ قال: ما يجد في نفسه من الشهوة (٢).

وعنه رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَهُ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ وهي النظرة بعد النظرة (٢٠).

فإن النظرة الأولى تكون وليدة المفاجأة فلا مؤاخذة عليها، وإذا وقعت

<sup>(</sup>١) «رواه ابن أبي حاتم» كذا في «الصارم المشهور» للتويجري ص (٢١).

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن يزيد بن خُنيس عنه. المصدر السابق، وقد قال الشيخ حمود التوبجري حفظه الله تعالى:

وقد تضاء لت خاتنة الأعين في زماننا، ولم تبق إلا عند الذين تستتر نساؤهم من المسلمين، وأما الذين فتنوا بتقليد طوائف الإفرنج والتزيتي بزيهم، فقد عُدمت فيهم خائنة الأعين، وحَلَّ محلها تسريح النظر في محاسن النساء الأجنيات، والتمتع بالنظر إليهن، ومضاحكتهن ومجالستهن، والتحدث معهن في الخلوة وغير الخلوة اه. من «السابق» ص (٢١: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣٠٣/١٥).

فعلى الناظر ألا يُعْقِبَها بأخرى، وعليه أن يُحَوِّلَ بصره إلى الأرض، أو إلى جهة أخرى.

♦ فعن بريدة رَعَظِفْنَ قال: قال رسول الله عَلِيلَة: «يا عليّ! لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة»(١).

◄ وعن جرير بن عبد الله رَخِوْتُنَكُ قال: «سألت النبي عَلَيْكُم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري» (٢).

وعلى من يرى رجلًا يترصد امرأة لينظر إليها أن ينصحه، ويرشده إلى غض البصر.

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله على فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله على يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر»(").

# ومنها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها:

وإذا كان الإسلام يطارد الحرام أنى وجد، ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يجرك كوامن النفس، ويفتح أبواب الفساد، ويسهل مهمة الشيطان، من أجل ذلك توعد الله من يفعل ذلك بصارم عقابه، وشديد عذابه.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم (۲۷۷۷) في الأدب: باب ما جاء في نظر الفجأة، وأبو داود رقم (۲۱٤۹) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والإمام أحمد (٣/ ٣٥٣، ٣٥٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم (٢١٥٩) في الآداب: باب نظر الفجأة، وأبو داود رقم (٢١٤٨) في النكاح: باب ما يؤمر من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٧٧) في الأدب: باب ما جاء في نظر الفجأة.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه إن شاء الله ص (٤١٨).

\* فعن معقل بن يسار رَوَّ أَن رسول لله عَلَيْهُ قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»(١)، وإذا كان هذا في مجرد المس إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوقه؟!

\* وعن أبي هريرة رَوَّ قَال عَلِيلَةُ: «كُتِبَ على ابن آدم نصيه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرَّجُلُ وناها الخطا، والقلب يهوي ويتمنى، وَيُصَدِّقُ ذلك الفرجُ ويكذبه» (٢) والشاهد قوله عَلِيلَةَ: «واليد زناها البطش» وهو المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيده.

ومن تساهل في مصافحة النساء، واحتج بطهارة قلبه، وسلامة نيته، وأنه لا يتأثر بذلك، فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته، وهذا أطهر ولد آدم على أخوفهم أله، وأرعاهم لحدوده، يقول وهو المعصوم: «لا أمس أيدي النساء»(٢)، ويقول: "إني لا أصافح النساء»(٤)، ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة، والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟! كيف وقد قال تعالى: ﴿ لَقَدَ كُانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةُ أَسْوَةً أَسْرَاءً أَسْوَةً أَسْرَاءً أَسْرَاءً أَسْوَةً أَسْوَةً أَسْرَاءً أَس

<sup>(</sup>١) «رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح، كذا قال المنذري في «الترغيب» (٣/٦٦).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، «شرح النووي» (٢٠٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» عن عقيلة بنت عبيد، كما في اصحيح الجامع الصغير، (١٢٣/٦) رقم (٧٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه عن أميمة بنت رقيقة «الموطأ» (٢/ ٩٨٢) في البيعة: باب ما جاء في البيعة، والنسائي (٧/ ١٤٩) في البيعة، باب: بيعة النساء، وابن ماجه رقم (٢٨٧٤) في البيعة، والإمام أحمد (٣٥٧/٦)، وصححه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ١٢٢).

حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَنَكَرَ اللَّهَ كَتِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: ٢١].

وعن عائشة رضي الله عنها: «وما مست يَدُ رسولِ الله عَلَيْكُ يَدَ امرأةِ إلا امرأة علام الله عَلَيْكُ يَدَ امرأةِ الا امرأة علكها»(١) أي يملك نكاحها.

### ☆ ومن ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية:

وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس.

إن الخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع، وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى.

وقد صرح القرطبي رحمه الله تعالى بأن الخلوة بغير محرم من الكبائر،

 (۱) رواه البخاري (۸/ ٥٠٤) في تفسير سورة الممتحنة، باب: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، وفي الطلاق، وفي الأحكام، ومسلم رقم (١٨٦٦) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، والترمذي رقم (٣٣٠٣) التفسير، باب: ومن سورة الممتحنة. تنبيه تمس الحاجة إليه:

يتعلق بتهاون بعض الناس بهذا الحكم - وهو تحريم مصافحة الأجنبية - بزعم أنهم يستحيون من إحراج من يمد يده للمصافحة غافلين عن أن هذا عجز وليس حياءً، قال القرطبي رحمه الله فيما نقله عنه المناوي في «الفيض»:

(وقد كان المصطفى ﷺ يَأْخذ نفسه بالحياء، ويأمر به، ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله، أو أمر ديني يفعله، تمسكًا بقوله في الحديث الآتى:

﴿إِنَّ الله لا يستحي من الحق رواه النسائي وابن ماجه عن خريمة بن ثابت وَفَظَيَّهُ وهذا هو نهاية الحياء وكماله، وحسنه، واعتداله، فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق، فقد ترك الحياء من الحالق، واستحيا من الحلق، ومن كان هكذا حُرم منافع الحياء، واتصف بالنفاق والرياء.

والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيي منه، فليُحفظ هذا الأصل، فإنه نافعٌ) اهـ. (٤٨٧/١). وانظر رسالة «أدلة تحريم مصافحة الأجنبية» للمؤلف.

ومن أفعال الجاهلية(١).

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ٢١]: لا تخلو المرأة بالرجال، ذكره البغوي في تفسيره، وذكره أيضًا عن سعيد بن المسيب، والكلبي، وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا: لا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم.

إن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك، وداعية الإثم والفجور، وكيف لا يكون ذلك، والفرصة سانحة، وقد مهدت الخلوة للغريزة أن تستقظ؟

#### وإذ كان الفعل بمر بمراحل ثلاث:

\* مرحلة النزوع والرغبة في الفعل.

\* ثم مرحلة الوجدان، فيجد الشخص، ويعزم علي الفعل.

﴿ ثُم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة ، وهي مرحلة التنفيذ .

أما في هذا الباب، فالكائن البشري حين تتقد فيه نار الشهوة، ويستيقظ فيه الحيوان، تراه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى.

ومن ثم رأينا القرآن الكريم ينهى عن الاقتراب من أسباب الزنى، فيعالج هذه الجريمة الخلقية بحجز النفس عن أسبابها، فيقول تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الزّيَةَ ﴾ الآية [الإسراء: ٣٦]، بينما يعالج جريمة القتل بتوجيه النهي إلى الفعل نفسه، وهو جريمة بشعة، إذ ليس بعد الشرك بالله أعظم ولا أكبر من القتل، ولكن النفس بطبيعتها تأباه وتنكره، قال عز وجل: ﴿وَلَا تَقَلُّهُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِّ ﴾ الآية [الإسراء: ٣٣].

وهذا يرينا إلى أيِّ حَدِّ يسد الإسلام على هذه الجريمة كل منفذ، ويحجز النفس عن أسبابها.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» (١٨/٧٤).

وقد نهى رسول الله عَلِي عن الخلوة بالأجنبية، وشدَّد في ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة منها:

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عَلِيْكُم يخطب يقول: «لا يَخْلُونَ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١) الحديث.

ومنها: حديث عامر بن ربيعة رَبِيْنِينَ أن رسول الله عَلِيلِيم قال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (٢) الحديث، وهذا يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين، وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائة.

ومنها: حدیث جابر رَفِيْقَى أن النبي عَلِيْكَ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالتهما الشيطان» (۲).

وعن عمرو بن العاص رَبِيْ قَال: «إن رسول الله تَبْلِيْكُ نهانا أن ندخل على المُغِيبات» (٤).

وعنه رَفِيْقَةَ قال: «نهانا رسول الله عَلَيْجُ أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸٦/٤) في الحج: باب حج النساء، وفي الجهاد: باب كتابة الإمام الناس، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم رقم (۱۳٤۱) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/٦٤)، ورواه عن عمر رفي الترمذي رقم (٢١٦٥) في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، والحاكم (١١٤/١ - ١١٥) وقال:
 اصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٩٧)، (١٩٦/٤، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي رقم (٢٧٨٠) في الأدب: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء، وقال: دحسن صحيح، والإمام أحمد في (المسند) (٢٠٣/٤).

 « وقال ﷺ: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» (۱).

\* وعن جابر رَجُونِي عن النبي عَلَيْكُ قال: «لا تلجوا على المُعِيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم»(٢).

□ وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليها أو الخلوة بها، كابن العم وابن الخال مثلًا، ولذلك حذرنا النبي عليها من ذلك لأنه من مداخل الشيطان، ومسارب الفساد.

\* فعن عقبة بن عامر رَبِّ أن رسول الله عَلِيْ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»<sup>(٣)</sup>، والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، فبيَّن النبي عَلِيْ أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن.

وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء
 منهم النووي، وابن حجر العسقلاني.

قال النووي رحمه الله: وكذا لو كان معهما من لا يُستحيا منه لِصِغَره كابن سنتين، وثلاث، ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة اجنبية فهو حرام (٤٠) اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مسلم رقم (٢١٧٣) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية.

يقال: امرأة مُغِيبة: إذا كان زوجها غائبًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي رقم (١١٧٢) في الرضاع، باب رقم (١٧)، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/ ٢٤٢) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم رقم (٢١٧٢) في السلام: باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليها، والترمذي رقم (١١٧١) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغسات.

<sup>(</sup>٤) اشرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ١٠٩).

قال الأبِّي رحمه الله: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد، وإن قل الزمن، لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جُبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب<sup>(۱)</sup> اهـ.

لا يأمنن على النساء أخ أخًا ما في الرجال على النساء أمينُ إن الأمين وإن تعفف جهده لابد أن بنظرة سيخون

# 🖈 ومن ذلك: أنه حَرَّم سفر المرأة بغير محرم:

فإن المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها، لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم، وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثتهم، وقد يطمع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المرأة، وربما يعتريها مرض، وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل والقال إذا سافرت بدون محرم يصونها ويرعاها.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي عَلِيْكُ يخطب، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» (٢٠)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة،

<sup>(</sup>۱) «إكمال إكمال المعلم» (٣/٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا مطلقًا، والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء، قال النووي رحمه الله: كل ما يسمى سفرًا تنهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا اهد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقسدات اهد.

وقال النووي أيضًا: ليس المراد من التحديد - أي الوارد في بعض الروايات -ظاهره بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه اهـ.

وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انطلق فَحُجَّ مع امرأتك»(١١).

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: النساء لحم على وَضَم (٢) إلا ما ذُبَّ عنه، كُلُّ أحدٍ يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن، بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام، فحض الله عليهن بالحجاب، وقطع الكلام، ومباعدة الأشباح، إلا مع من يستبيحها وهو الزوج، أو يمنع منها وهم أولو المحرمية، ولما لم يكن بُدُّ من تصرفهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة، ومعدن الوحدة (٣) اه.

وقال النووي رحمه الله: المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كبيرة، وقد قالوا: «لكل ساقطة لاقطة»، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته وحيائه (٢٦) اهـ.

فتبًا لهؤلاء المستغربين، وسحقًا سحقًا لعبيد المدنية الزائفة الذين أطلقوا لبناتهم ونسائهم العنان يسافرن دون محرم، ويخلون بالرجال الأجانب، مُدّعين أن الظروف تغيرت، وأن ما اكتسبته المرأة من التعليم، وما أخذته من الحرية يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجها، فما هذا إلا فكر خبيث دَلَفَ إلينا ليفسد حياتنا، وما هي إلا حجج واهية ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء الذين انعدمت عندهم غيرة الرجولة والشهامة فضلًا عن كرامة المسلم ونخوته.

وانظر: ﴿إِكْمَالُ الْإِكْمَالُ لَلَّا بِي (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه.

 <sup>(</sup>۲) وَضَم: الوضم ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير اه. من
 \*ختار القاموس، ص(٦٦١).

 <sup>(</sup>٣) نقله عنهما الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في «الرد القوي» ص (٢٥٠ (٢٥١).

ومَثَل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم بدعوى أنهم رُبُّوا على الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الحُلُق، مَثَلُ قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادَّعَوْا أن الانفجار لا يكون لأن على البارود تحذيرًا من الاشتعال والاحتراق. إن هذا خيال بعيد عن الواقع، ومغالطة للنفس، وطبيعة الحياة وأحداثها(١).

### 🖈 ومنها تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة:

فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة، ونزوعه إليها، ما يشم منها من الطيب، الذي يفوح شذاه فيجر إلى الفتنة، ويكون رسولًا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة.

قال ﷺ: «أيما امرأة استعطرت، ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ولن عين زانية، وإن الله ﷺ: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا، يعني زانية»(٣)، وقال ﷺ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسًّ طيبًا»(٤).

 <sup>(</sup>١) «تحريم الخلوة بالأجنبية» لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ حفظه الله
 ص (٢٩-٣٠)، وانظر رسالة (يا بنتي ويا ابني) للشيخ على الطنطاوي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) رواه من حديث أبي موسى رَرِقِينَ الإمام أحمد (٤/٤١٤)، والنسائي (٨/ ١٥٣) في الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب، والحاكم (٢/ ٣٩٦)، وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وانظر «فيض القدير» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رَفِي الترمذي رقم (٢٧٨٧) في الأدب: باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة - واللفظ له، وأبو داود رقم (٤١٧٤)، (٤١٧٥) في الترجل: باب في المرأة تتطيب للخروج، وقال الترمذي: اهذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) رواه من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما مسلم رقم (٤٤٣) -واللفظ له - في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، والنسائي (٨/ ١٥٤) في الزينة: باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت بخورًا.

ولا ضير على المرأة أن تستعطر في بيتها ولزوجها، بشرط أن لا تغشى به مجالس الرجال؛ لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة، والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الحفى.

خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَرِ فَيْ متطيبة، فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: «تخرجن متطيبات، فيجد الرجل ريحكن؟ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تَفِلات (۱).

## ☆ ومنها تحريم الخضوع بالقول:

فقد يكون صوت المرأة رخيمًا، يحرك النفوس المريضة، فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق، قال بشار: يا قوم أُذْني لبعضِ الحَيِّ عاشِقَةٌ والاذْنُ تَعْشَقُ قبلَ العينِ أحيانا

يا قوم ادبي ببعض العي عاسِقه وادا في تعسق قبل العين الحيال ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة، ولم يخول لها الإسلام إذا نابها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، بل عليها أن تصفق، وهي في الحج لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد، ولا أن تؤم الرجال.

وقد سدَّ الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلَّ للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتذر، قال تعالى: 
﴿ يَنْسَآ النَّبِي لَسَّتُنَّ كَالَمَ وَمَنَ النِسَآ فِي إِنْ اتَقَيَّتُنَّ فَلَا تَخْضَعَنَ بِٱلْقَوْلِ فَيطَمَعَ اللَّهِ فَ قَلْهِم مَرضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وقال ﷺ: «والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام»(٢). وفي رواية: «والأذن تزنى، وزناهما السمع».

<sup>(</sup>١) «المصنف؛ للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

# □ ومن أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة بالمرأة: \* تحريم الاختلاط المستهتر:

تعريف الاختلاط المستهتر: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعًا يؤدي إلى ريبة ، أو: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد.

\* وقد حذر القرآن الكريم من هذا الاختلاط كما في قوله تعالى:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَ وَلَا تَبْرَّجَ كَ نَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَٰنِّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فخير حجاب للمرأة بيتها، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَّئُلُوهُنَ مِن وَلَاً حِجَابٍ ذَلِكُمُ أَلْمَهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] إلى غير ذلك من الآيات.

﴾ وقال ﷺ: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها»<sup>(١١)</sup>.

وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رَبِيْنَ أنه سمع رسول الله عَلِيلَة يقول - وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق -: «استأخِرن، فليس لكُنَّ أن تَحَقُقُنَ (٢) الطريق، عليكن بحافات الطريق»، فكانت المرأة تلصَقُ بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (٣). وقد أفرد عَلِيلَة في المسجد بابًا خاصًا للنساء يدخلن ويخرجن منه، لا يخالطهن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تحققن: أي تذهبن في حاق الطريق، وهو الوسط.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم (٢٧٢٥) في الأدب: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (٣٦٩/٤)، وسكت عند المنذري، وله شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «ليس للنساء وسط الطريق» رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم (١٩٦٩) موارد.

ولا يشاركهن فيه الرجال:

فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟» قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات (١).

وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان عمر بن الخطاب وعن نافع مؤلى ألمسجدُ من باب النساء»(٢).

ومن ذلك: تشريعه للرجال إمامًا ومؤتمين أن لا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء، حتى يخرجن، وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال، لكي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين - ولو بدون قصد - إذا خرجوا جميعًا.

قال أبو داود في «سننه»: (باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة) ثم ساق حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عنها أذا سلم مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما يَنفُذَ النساء قبل الرجال»(٣).

ورواه البخاري أيضًا وفيه: قال ابن شهاب: (فنُرى والله أعلم – لكي ينفذ من ينصرف من القوم)<sup>(٤)</sup> أي الرجال. الرجال.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود رقم (۵۷۱) في الصلاة: باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد، وفي رواية عن نافع قال: قال عمر، قال الجزري: «وهو أصح»، وقال الألباني: «صحيح على شرط الشيخين» اهمن: هامش «المرأة المسلمة للبنا» ص (۱۵ – ۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم (٤٦٤) في الصلاة، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم (١٠٤٠) في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢/ ٣٨٩) - فتح) رقم (٨٤٩).

وروى النسائي: «أن النساء كن إذا سلمن قمن، وثبت رسول الله عَلَيْكُ ومَن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله عَلِيْكُ قام الرجال،(۲).

قال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث... كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت) اه<sup>(٣)</sup>.

وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله عَلِيكُم، فقالت: يارسول الله الله عَلِيكُم، فقالت: يارسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، (1)

 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قال: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتُهن خير لهن» (٥٠).

ت وعن أبي هريرة رَخِينَيْ قال: قال رسول الله عَلِينَةُ: «خير صفوف الرجال أولها» وعن أبي هريرة رَخِير صفوف الرجال أولها، وشرها أولها» (٢٠)، وهذا

<sup>(</sup>۱) السابق رقم (۸۵۰).

<sup>(</sup>٢) عزاه الحافظ ابن حجر إلى النسائي - "فتح الباري" (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) (فتح الباري، (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) عزاه الحافظ في «الفتح» إلى الإمام أحمد والطبراني، وقال: «وإسناد أحمد حسن»، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود (٢/ ٣٥٠)، وقد رواه أيضًا في صحيحيهما ابن خزيمة (٣/ ٩٤)، وابن حبان (٣٢٨ – موارد).

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو داود رقم (٥٦٧) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى
 المسجد، و لإمام أحمد (٧٦/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم رقم (٤٤٠) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود =

كله في حالة العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه.

\* وعن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي عليه قال: نعم، ولولا مكاني من الصّغر ما شهدتُه، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن، وذكّرهن، وأمرهن بالصدقة (١) الحدث.

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "ثم أتى النساء" يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، قوله: "ومعه بلال" فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي عليه ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره اهر").

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهدت الفطر مع النبي على الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، خرج النبي على كاني أنظر إليه حين يُجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء» (٢٠) الحديث.

وفي رواية مسلم: «يُجَلِّسُ الرجال بيده» وذلك كي لا يختلطوا بالنساء.

<sup>=</sup> رقم (٦٧٨) في الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف افأول، والترمذي رقم (٢٢٤) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي (٢/ ٩٣) في الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال.

<sup>(</sup>١) رُواه البخاري رقم (٩٧٧) في العيدين: باب العَلَم الذي بالمصلى.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٤٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم (٩٧٩) في العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد،
 ومسلم رقم (٨٨٤) في العيدين في فاتحته.

 
 « ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط حتى في أشد المساجد زحامًا، وفي أشد الأوقات زحامًا، في موسم الحج بالمسجد الحرام:

(فعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي على مع الرجال؟) أي غير مختلطات بهن (قال: قلت: أَبَعْدَ الحجاب أو قبلُ؟ قال: إي لَعمري، لقد أدركته بعد الحجاب، قال: قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يَكُنَّ يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرَةً) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، يقال: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلًا، وفي رواية: "حجزة" بالزاي يعني مجوزًا بينها وبين الرجال بثوب (من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: "انطلقي نستلم يا أم المؤمنين"، قالت: "انطلقي عنكِ"، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن) أي وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه (حتى يدخلن، وأخرج يدخلن، وأخرج

ودخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها،فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعًا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثًا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: "لا آجركِ الله، لا آجركِ الله، تدافعين الرجال؟! ألا كبَّرتِ ومررتِ؟!»(٢).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلًا معهن فضربه بالدرة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (١٦١٨) كتاب الحج: باب طواف النساء مع الرجال.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» ص (١٢٧) ط. دار الكتب العلمية - لبنان.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٣/ ٥٦١).

ولقد حط الله عن النساء الجمعة، والجماعة، والجهاد، وجعل جهادهن لا شوكة فيه، وهو الحج المبرور.

وكان النبي عَلِي الله قد أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدي عند ابنِ أُمَّ مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، ولا يراك»(١).

إلى أمثلة أخرى كثيرة كلها تؤكد حرص الإسلام على وضع وتثبيت حواجز الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجنبيات.

## 🗖 ومن صور الاختلاط المنهيِّ عنه:

١ - اختلاط الأولاد الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة - بعد التمييز
 في المضاجع، فقد أمر النبي عليه بالتفريق بينهم في المضاجع.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله عليها «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»(٢).

٢ - اتخاذ الحدم الرجال، واختلاطهم بالنساء، وحصول الحلوة بهن،
 رُوِي في بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلَت أَحَدَ ابنَيْها بلالًا أو أنسًا قال: «رأيت كفًا» يعني أنه لم يَرَ وجهًا (٣)، وقد كان أنس رَوْقِينَ خادمًا خاصًا للنبي عَيْقًة، وكان يعيش عنده كأحد أهله.

٣ – اتخاذ الخادمات اللائي يبقين بدون محارم، وقد تحصل بهن الخلوة.

٤ - السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم إلى

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٥)، أبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٢/ ٧٤ - ٧٠)،
 والبيهقي (٧/ ٤٣٢)، و أحمد (٦/ ٤١٢).

 <sup>(</sup>٢) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أبو داود رقم
 (٢٩٥) في الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟

<sup>(</sup>٣) «تكملة فتح القدير» (٩٨/٨).

ما لا تحمد عقباه، فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضًا.

٥ - استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب، وأصدقاءه في حال غيابه،
 ومجالستهم.

٦ - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس، والجامعات، والمعاهد،
 والدروس الخصوصية.

٧ - الاختلاط في الوظائف، والأندية، والمواصلات، والأسواق،
 والمستشفيات، والزيارات بين الجيران، والأعراس، والحفلات.

٨ - الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد، والمكاتب، والمعيادات، وغيرها.

## فيا أولياء النساء والبنات والأزواج:

احذروا: "الخلوة، والاختلاط المستهتر، والتبرج"، فإنها والزنى رفيقان لا يفترقان وصنوان لا ينفصمان غالبًا.

واعلموا: أن الستر والصيانة هما أعظم عون على العفاف والحصانة، وأن احترام القيود التي شرعها الإسلام في علاقة الجنسين هو صمام الأمن من الفتنة والعار، والفضيحة والخزي.

احذروا أجهزة الفساد السمعية منها والبصرية التي تغزوكم في عقر داركم، وهي تدعو نساءكم وأبناءكم إلى الافتتان، وتضعف منهم الإيمان، وقد قيل: «حسبك من شَرِّ سماعُه»، فكيف يرؤيته؟!!

صونوا بناتكم وزوجاتكم، ولا تتهاونوا فتعرضوهن للأجانب ف: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحومَ أسودُها أُكِلَتْ بِلا عِوَضٍ ولا أَنْمَانِ إن الأعراض إذا لم تُصَنْ بهذه الحصون والقلاع، ولم تحصن بالأسوار والسدود، فستسقط - لا محالة - أمام هذه الهجمة الشرسة، ويقع المحظور، ولا ينفع حينئذ بكاء ولا ندم، والتبعة كل التبعة، واللوم أولًا وأخيرًا على ولي البنت الذي ألقى الحبل على غاربه، وأرخى لابنته العنان، فيداه أوكتا، وفوه نفخ:

نَعَبَ الغرابُ بما كرِه تَ، ولا إزالة للقار تبكي وأنت قتلتها! اصبر، وإلا فانتحر آخر:

أتبكُّي على لبني وأنت قتلتها لقد ذهبت لبني فما أنت صانع(١٠)؟!

\*\*\*

### فتش عن الثغرة

إن جعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط حافلة بالمآسي المخزية، والفضائح المشينة، التي تمثل صفعة قوية في وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تبين.

وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدنيا والدين، لخصها العلامة أحمد وفيق باشا العثماني الذي كان سريع الخاطر، حاضر الجواب، عندما (سأله بعض عُشَرائه من رجال السياسة في أوربة، في مجلس بإحدى تلك العواصم قائلًا:

«لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن، من غير أن يخالطن الرجال، ويغشين مجامعهن؟».

فأجابه في الحال قائلًا:

«لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن».

<sup>(</sup>١) انظر : «صون المكرمات برعاية البنات» بقلم جاسم الفهيد الدوسري - حفظه الله ، ص(٥٢).

وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم الحجر)(١).

ولما وقعت فتنة الاختلاط بالجامعة المصرية، كان ما كان من حوادث يندى لها الجبين، ولما سئل «طه حسين» عن رأيه في هذا، قال: «لابد من ضحايا»!! ولكنه لم يبين: «بماذا» تكون التضحية؟ و «في سبيل ماذا» لابد من ضحايا(۲)؟

وأي ثمرة يمكن أن تكون أغلى وأثمن من أعراض المسلمين؟!!

والآن نستطيع - بكل قوة - أن نجزم بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نُهِشَ العِرضُ، وذُبِحَ العفافُ، وأُهْدِرَ الشرفُ، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة، وَسَهَّلت سبيلها، فإنك حتمًا ستجد أن هناك ثغرةً حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة... دخل الشيطان!!

وصدق الله العظيم: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَشَّيِعُونَ الشَّهَوَتِ أَن يَمِيدُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞﴾ [النساء: ٢٧ - ٢٨].

\*\*\*

# ثانيًا: التدابير الإيجابية

بيَّنا فيما مضى كيف أن الإسلام «يطارد» أسباب الفتنة حتى يقضي عليها، ويتتبع ذرائع المعصية، حتى يسد منافذها، ومنابع الفساد حتى

<sup>(</sup>١) «الفتن» للشيخ أحمد عز الدين البيانوني - رحمه الله - ص (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) «المرأة المسلمة» لوهبي غاوجي الألباني ص (٢٤١).

يجففها، ووسائل الفوضي حتى يجتثها من جذورها.

يبقى أن ننبه إلى أنه في مقابل ذلك فتح للنكاح أبوابه على مصاريعها، وقضى على العقبات التي تعترضه بكل قوة، وهاك بعض وسائله في ذلك: علم بالضرورة من دين الإسلام الترغيب في الزواج المشروع والحث عليه، وأنه من سنن الهدى، وجادة الإسلام.

ودلت نصوص الشريعة على النهي عن التبتل والرهبانية (١)، وأنهامولود مبتدع في الديانة النصرانية شدَّد الله النكير على فعلتها، فليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، وحديث الرهط نص في ذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رَوِّ الله (٢)، ولهذا قَرَنَ في حديث آخر بين الأمر بالزواج، والنهي عن الرهبانية، وذلك فيما رواه أبو أمامة رَوِّ الله أن النبي عن الرهبانية، وذلك فيما الأمم ، ولا تكونوا كرهبانية النصارى (٢).

وذكر الذهبي في «السير»: أن طاوسًا رحمه الله قال: «لا يتم نسك

<sup>(</sup>١) راجع «المرأة بين تكريم الإسلام، وإهانة الجاهلية» ص (١٦١ – ١٦٣).

فاين محن من رسول الله عليها وقد عفر ف الما تعليم من عليه و لا قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر، ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء، ولا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله عليه أفطر، وقال: دأنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس

والحديث رواه البخاري (٩/٥) في النكاح: باب الترغيب في النكاح، ومسلم رقم (١٤٠١) فيه: باب استحباب النكاح، والنسائي (٦/٦) في النكاح أيضًا: باب النهي عن التبتل.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي، وساقه الحافظ في «الفتح» (١٣/٩)، وسكت عليه.

الشاب حتى يتزوج»، وقال لإبراهيم بن ميسرة: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر ابن الخطاب رَخِشَتُهُ لأبي الزوائد: «ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور» اهر(۱).

وقال المرُّوذي: قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي عليه تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج، ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي عليه يصبح وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح ويحث عليه، ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي عليه فهو على غير الحق.

ويعقوب في حزنه قد تزوج، وَوُلِدَ له. والنبي عَلِيْكُ قال: «حُبُّبَ إِلَىّ النساءُ»<sup>(٢)</sup>.

قلت له: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: «لَروعة صاحب العيال»، فما قدرت أن أتم الحديث (٢)، حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق، انظر – عافاك الله – ما كان عليه نبينا محمد الطلط وأصحابه، ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبرًا أفضل من

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء، (٥/ ٤٧ - ٤٨).

وإنما أراد أمير المؤمنين رَوَّ أن يثير حفيظته ليسعى إلى التزوج، إذ رأى أبا الزوائد، وقد تقدمت به السن، ولم يتزوج، وانظره في «الفتح» (١٣/٩)، و «الإحياء» (٢٣/٢)، و «المحيل» (٤٤/٩)، و «موسوعة فقه عمر رَوَّ عَيْنَ» (٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه من حديث أنس بن مالك رَرِّ النسائي (٧/ ٦١) في عشرة النساء: باب حب النساء، بلفظ: «مُجُبِّبُ إلى الطيبُ، والنساء، ومُجِعلَ قرةُ عيني في الصلاة»، وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥)، والحاكم (٢/ ١٦٠)، والبيهقي، وغيرهم، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ العراقي: «إسناده جيد»، وقال ابن حجر: «حسن».

<sup>(</sup>٣) تتمتُّه كما في االإحياءً: (أفضل من جميع ما أنا فيه) آهـ.

كذا وكذا، أنَّى يلحق المتعبد المتعربُ المتزوجُ؟! انتهى كلامه(١١).

وعن عثمان بن خالد قال: قال شداد بن أوس: «زَوِّجوني فإن رسول الله عَلِيَّةِ أُوصاني أن لا ألقى الله عزبًا» (٢٠).

وعن ابن مسعود رَوَّ قَال: «لو لم يبق من أجلي سوى عشرة أيام أعلم أني أموت بعدهن، ولي طَوْل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة»<sup>(٣)</sup>.

# إن جمهور فقهاء الإسلام يقررون أن النكاح سنة مؤكدة، وقال بعض الفقهاء من السلف وغيرهم: "إنه واجب"، بناء على الأوامر الإلهية، والخطابات النبوية الكثيرة، وقد اتفقوا جميعًا على أن من خاف العنت أو الزنا على نفسه وجب عليه أن يبادر إلى النكاح ليقي نفسه من الحرام، وإن لم يستطع فعليه بالصوم يكثر منه، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود من قال: قال رسول الله عليه : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (١٤).

وحسب شبابنا لفهم هذه الأهمية أن العلماء بينوا أن النكاح أفضل من التفرغ للعبادة.

ولو سأل سائل فقال: "إني رجل مستطيع النكاح، ولا أجاف على

<sup>(</sup>١) «روضة المحبين» لابن القيم ص (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) "تلبيس إبليس" طبعة المدنى، ص (٤١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإحياء» (١/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ١٤٢) في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، وفي النكاح: باب قول النبي على الله منكم الباءة فليتزوج، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم رقم (١٤٠٠) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه، وأبو داود رقم (٢٠٤٦) في النكاح: باب التحريض على النكاح، والترمذي رقم (١٠٨١) في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي (١٠٨١) في الصوم: باب فضل الصيام، (٦/ ٥٦) والحث عليه، والنسائي (١٦٩/٤) في النكاح.

نفسي الحرام لو لم أتزوج، وأريد أن أظل عَزَبًا ليكفيني أقل مال وعمل لكسب معيشتي، وسأشغل وقتي كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر وقرآن. . إلخ القال العلماء لهذا الرجل: «الزواج مع أداء العبادات المفروضة والسنن الراتبة أفضل»(١).

# 🗖 ومن تشريعات الإسلام في هذا الباب:

\* ومنها: وجوب تعاون المسلمين على تزويج عزابهم من نساء ورجال حتى لا يبقى في القرية أو الحي عَزَبٌ تخشى فتنته، قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُواْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَبَادِكُمْ وَإِمَا إِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٦]، والأيامى جمع أيمٌ، وهو من ليس متزوجًا من ذكر أو أنثى، فالرجل أيم، والمرأة أيم إذا لم يكن لها زوج.

وبيَّن هذا المعنى قولُ النبي يَلِيُّكُم: «حق على الله عونُ من نكح التماس العفافِ عما حَرَّمَ الله» (٣٠).

وقوله ﷺ: «ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله،

<sup>(</sup>١) راجع «المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» ص (١٦١ – ١٧٣)، (٢٣٤ – ٢٣٤)، (٢٣٥ – ٢٣٥)، (٢٥٩)

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه من حديث أبي هريرة رَوَّتُكُ أبن عدي وابن منيع والديلمي – أفاده المناوي في «الفيض» (٣/٣). وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣/٣).

والمكاتَب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف،(``.

وحرص رسول الله على تيسير النكاح وتذليل عقباته، فمن ذلك قوله على النكاح أيسره»(٢).

وقوله ﷺ: «خير الصداق أيسره»<sup>(٣)</sup>.

🖈 ومنها : أَمْرُ مَنْ لم يجد النكاح بالاستعفاف:

قال عز وجل: ﴿وَلَلِيَسْتَمْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [النور: ٣٣].

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم (١٦٥٥) في فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله وإياهم، وحسّنه، والنسائي (٦/ ٦١) في النكاح: باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، ورواه أيضًا الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن حبان في اصحيحه، والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم (٢١١٧) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، وابن حِبان، والحاكم (٢/ ١٨٢)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه في المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية؛ ص (١٨٠).

فهكذا نظم الإسلام الحياة الاجتماعية للناس تنظيمًا دقيقًا، ووضع لهم التشريعات التي تكفل سعادتهم واستقامتهم، وقد تبين لنا من هذا الباب كيف أن الشريعة الإلهية عندما تحرم شيئًا فإنها لا تكتفي بتحريمه فحسب، بل إنها تنادي في الوقت ذاته بتحريم كل ما يرغب الناس في إتيانه، أو يهيئ لهم فرصه، أو ما يكرههم عليه من الأسباب والدواعي.

فها هي الشريعة المطهرة عندما تحرم الجريمة تحرم معها أسبابها وذرائعها ووسائلها، حتى تستوقف المرء على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حدود الجريمة الأصلية.

ولا ترتضي الشريعة المحكمة حين تحرم شيئًا من الجرائم أن تلقي في روع الناس أن العقوبة قد وجدت لمجرد التنكيل بهم، ومحاسبتهم فقط، بل تشعرهم بأنها ناصحة لهم، ومُصْلِحَةٌ لمفاسدهم، ومُذَلِّلةٌ لمشاكلهم، فتستخدم كل ما يؤثر فيهم من التدابير الوقائية الممكنة، وكذا الإجراءات العلاجية التي توصد باب الفتنة، وتعين على اجتناب الموبقات.

وقد بان لَك موقع الحجاب الشرعي من هذه الإجراءات، وكيف أن فرضيته تتواءم مع مقاصد الشريعة التي منها: المحافظة على النسل والعرض.

# الباب الثاني

الفصل الأول:

معنى الحجاب ودرجاته

الفصل الثاني:

تاريخ الحجاب

# الفصل الأول

### معنى الحجاب ودرجاته

#### 🖈 معنى الحجاب:

أولًا – في اللغة<sup>(١)</sup>:

الحَجْب والحِجاب: المنع من الوصول، يقال: حَجَبهُ أي: مَنعَه حَجْبًا وحجابًا، ومنه قبل للسِّر الذي يحول بين شيئين: حجاب؛ لأنه يمنع الروية بينهما، وسُمِّي حجاب المرأة حجابًا؛ لأنه يمنع المشاهدة، وقبل للبواب: حاجب؛ لأنه يمنع من الدخول عليه إلا بإذنه خشية الأذى يصيبه، وفي الحديث: "قال بنو قصي: فينا الحجابة" يعنون حجابة الكعبة، وهي سدانتها، وتولي حفظها، أو هم الذين بأيديهم مفاتيحها، وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه كما تحجب الإخوة الأمَّ عن فريضتها، فإنهم يحجبون الأم عن التُلُبُ إلى السُّدُس.

والحاجبان من الرأس لكونهما كالحاجبين للعينين في الذَّبِّ عنهما، واحتجب الملكُ عن الناس، وتحجّب: إذا اكتنَّ من وراء حجاب، ومادة الحجاب وردت في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، ومعناها فيها جميعًا يدور بين الستر والمنع:

ومنه قوله تعالى: ﴿ حَنَّىٰ تَوَارَتْ بِالْخِجَابِ ﴾ [ص: ٣٢]، أي: احتجبت، وتوارت بالجبل أو الأفق، ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ ﴾

(۱) انظر «المصباح المنير» ص (۱۳۱)، «لسان العرب» (۲۸۹/۱)، «تاج اللغة» (۱/ ٤١)، «إصلاح الوجوه والنظائر» ص (۱۱۷)، «المفردات» للراغب الأصبهاني ص (۱۵۵). [الأعراف: ٤٦]، أي: سور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ [الشورى: ٥١] أي من حيث لا يراه، وكذا في قوله سبحانه: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمَتْجُونُونَ ۞﴾ [المطففين: ١٥] أي: مستورون، فلا يَرَوْنَهُ.

ولم يذكر لفظ الحجاب في موضوع بحثنا - وهو ستر النساء عن الرجالإلا في موضعين، أحدهما: قوله عز وجل: ﴿ فَأَخَّذُتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا﴾
[مريم: ١٧]، وثانيهما في قوله جل وعلا: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَنُلُوهُنَ مَتَعًا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَاء جَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، أي: ساتر يحول بينكم وبين رؤيتهن. ومن استعمال الحجاب في المعاني قولهم: العجز حجاب بين الإنسان ومراده، والمعصية حجاب بين العبد وربه، وجمع حجاب حُجُب، مثل كتاب كُتب.

ثانيًا – في الشرع:

وردت عدة تعريفات شرعية للحجاب، يدور أغلبها حول جانب معين منه، غير جامع لكل أركانه ومقوماته، مثل قول بعضهم:

(هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يصف)<sup>(۱)</sup>.

وقول البعض الآخر:

(هو حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها)(٢).

والذي يساعد على وضع تعريف جامع للحجاب هو معرفة الغرض منه، وكما أسلفنا القول فإن الحجاب أحد التدابير الوقائية التي شرعت من أجل منع وقوع الفتنة بين الرجال والنساء من جهة الشهوة.

<sup>(</sup>۱) «إعداد المرأة المسلمة» ص (١٠٦).

 <sup>(</sup>۲) «فصل الخطاب» للشيخ أبي بكر الجزائري ص (۲٦)، وقال حفظه الله: (بعض العوام يطلقون لفظ «الحجاب» على الحرز يكتب للمنع من العين أو الجان، وهو ادّعاء باطل، وعمل لا يجوز) اه.

إذن فالحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحل لها أن تظهر زينتها أمامهم.

وقد بَيَّنا جملة صالحة من هذه الأحكام في الفصل السابق بحيث نستطيع الآن أن ندرك موقع الحجاب بالنسبة لمقاصد الشريعة العليا خاصة ما يتعلق بحفظ العرض.

### ☆ معنى السفور<sup>(۱)</sup>:

يقال: سفرت الريحُ الغيمَ عن وجه السماء سَفْرًا، فانسفر، فرَّقته فتفرق، وسُمِّىَ السَّفَرُ سَفَرًا لأنه يُسْفِرُ عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيًا منها...

وإذا ألقت المرأة نقابها قيل: سفرت فهي سافرٌ بغير هاء، قال أبو منصور: وسفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها، تَسْفِرُ سُفورًا فهي سافرة.

وبهذا يعرف أن السفور لغة هو كشف الوجه، وقد خرج السفور اليوم عن معناه في أصل اللغة، وتحول إلى التبرج الفاحش والاختلاط المزري بالأجانب.

#### 🗖 من صور الحجاب:

للحجاب صور متعددة يمكن أن تحتجب بها المرأة عن الأجنبي، فقد يكون الحائط مثلًا، أو الستارة السميكة، أو الباب حجابًا بينهما، وقد تعطى المرأة وجهها:

\* بالنقاب: وهو القناع الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يُظهرُ

<sup>(</sup>١) السان العرب» (٣٣/٦ - ٣٧) باختصار.

عينيها ومحاجرهما<sup>(١)</sup>، وهو ما يسمى باللفام، فإن كان لا يظهر منه إلا عيناها فقط سمي برقعًا أو سمي بالوصوصة.

وسمي النقاب نقابًا لوجود نقبين في مواجهة العينين لمعرفة الطريق، قال الشاعر وهو يصور النقاب، وقد صنع من وجه المرأة هلالًا به العينان: سفرن بدورًا وانتقبن أهلة

# أو بالخمار، ويسمى أيضًا: النَّصِيف، وهو ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كُلِّها، وسمي نصيفًا؛ لأنه نَصَف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها، وقيل: نصيف المرأة معجرها، والمعجر: ثوب تلفه المرأة فوق رأسها، ثم تتجلب فوقه بجلبابها، والاعتجار: أن يلف المعجر على الرأس، ويرد طرفه على الوجه، وقال ابن حجر في تعريف الخمر: ومنه خار المرأة؛ لأنه يستر وجهها)اه(٢).

#### حرجات الحجاب

للحجاب الشرعي المأمور به ثلاث درجات بعضها فوق بعض في الاحتجاب والاستتار، دل عليها الكتابُ والسنة:

الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر، وأمثالها، بحيث لا يرى الرجال شيئًا من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن الظاهرة ولا الباطنة، ولا شيئًا من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن، وقد أمر

 <sup>(</sup>١) محجر العين: هو ما دار بالعين من العظم الذي هو أسفل الجفن، وهو ما يظهر
 من نقاب المرأة، فكل ما بدا من النقاب محجر. «لسان العرب» (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) وبهذا يعلم أن الحجاب والنقاب ليسا شيئين مختلفين، بل الأول أعم من الثاني، وبهذا أيضًا يتبين خطأ السؤال الشائع في هذا الزمان متعلقًا بحكم كشف الوجه، وهو: أيهما الفرض الواجب: الحجاب أم النقاب، ويعنون بالحجاب كشف الوجه، فالأصح أن يقال: الحجاب أم السفور، أو: النقاب أم السفور؟ والله أعلم.

الله عز وجل بهذه الدرجة (١) من الحجاب فقال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَنَعًا فَسَالُهُ وَهُنَ مَتَنَعًا فَسَ فَسَنَّلُوهُنَ مِن وَدَلَةِ حِجَابِ [الأحزاب: ٥٣]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرََّجُ كَ تَبْرُجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

ويرشح هذه الدرجة أحاديث تحبب إلى المرأة القرار في البيت، وعدمَ الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله ﷺ، فإن قرارها في بيتها أرجى لها في الأجر عند الله تعالى.

الثانية: خروجهن من البيوت مستورات، ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبُنَائِكَ وَنِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْسِيهِنَّ ﴾ الأية [الأحزاب: ٥٩] .

الثالثة: خروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم، مع كشف الوجه واليدين عند أمن الفتنة عند بعض الأئمة<sup>(٢)</sup>.

واتفق جمهور علماء المذاهب في هذا الزمان على وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة سدًّا لذرائع الفساد، وعوارض الفتن، فلم يبق يشرع إلا الدرجتان الأولى والثانية.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر «جواهر القرآن» لمفتى عموم باكستان العلامة محمد شفيع، و «أحكام الحجاب في القرآن» للشيخ المفسر الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي.

<sup>(</sup>٢) ويعد بعض العلماء الدرجة الثانثة من الحجاب هي «الحجاب الداخلي» الذي يحدد ما تظهره المرأة داخل البيت لمن يدخل عليها – بعد الاستئناس والاستئذان بشروطه وآدابه – من المحارم وغيرهم الذين ورد استثناؤهم في سورة النور، وانظر: «أحكام الحجاب في القرآن» ص(٩-٢٠).

# الفصل الثاني

#### تاريخ الحجاب

تعتبر قضية «الحجاب» جزءًا من مقومات المرأة، مرتبطًا بأوائل وجودها، إذ كانت بدايته مع الأبوين في الجنة حيث أسكنهما الله تعالى، يأكلان منها حيث شاءا إلا شجرة واحدة، فوسوس لهما الشيطان حتى أكلا منها، قال تعالى: ﴿ فَدَلَّنَّهُمَا يِغُرُورٌ فَلْمًا ذَاقًا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَمُمّا سَوْءَ بُهُمًا وَطَنِقًا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمًا مِن وَرَقِ الجُنَّةِ اللّهِ الله عليهما اللباس مرة أخرى.

كما قال تعالى:

﴿ يَنَيَىٰ مَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُر لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيثُنَّا وَلِبَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ الآية [الأعراف: ٢٦] .

وقد حذر الله عز وجل بني آدم من فتنة الشيطان في موضوع هذا اللباس خصوصًا حتى لا يعيد معهم الكرَّة، فقال جل وعلا:

﴿ يَنَنِيَ عَادَمَ لَا يَفْنِنَقَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنِيعُ عَنْهُمَا لِلَاسَهُمَا لِهُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأُ إِنَّهُ يَرَسَكُمْ هُوَ وَهَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْوَتُهُمْ ﴾ الآية [الأعراف: ٢٧].

فماذا عن التطورات التاريخية لحجاب المرأة عند الأمم المختلفة، ونخص منها أهل الكتاب وعرب الجاهلية؟

#### الحجاب عند أهل الكتاب

من الأوهام الشائعة خاصة عند الغربيين أن حجاب النساء نظام ابتدعه الإسلام، وأنه لم يكن له وجود قبل الإسلام لا في جزيرة العرب، ولا في

غيرها، وكادت المرأة المحجبة عندهم أن تكون مرادفة للمرأة المسلمة، أو المرأة التركية (١) التي كانت تمثل الإسلام في نظرهم من خلال «تركيا» دار الخلافة، وهذا الوهم مما يبين مدى جهلهم لا بحقائق الإسلام نفسه فحسب، بل أيضًا بحقائق التاريخ، ونصوص كتبهم الدينية التي يتداولونها، ويتعصبون لها، ولا يكلفون أنفسهم عناء قراءتها ومراجعتها، ونخص بالذكر التوراة، والإنجيل.

فمن يقرأ كتبهم يعلم بغير عناء كبير في البحث أن حجاب المرأة كان معروفًا بين العبرانيين، من عهد إبراهيم عليه السلام، وظل معروفًا بينهم في أيام أنبيائهم جميعًا، إلى ما بعد ظهور النصرانية (٢٠).

وقد تكررت الإشارة إلى البرقع في غير كتاب من كتب العهدين القديم والجديد<sup>(٣)</sup>: ففي الأصحاح الرابع والعشرين من «سفر التكوين» عن

<sup>(</sup>۱) اشتهر الحجاب في تركيا لا لأنه القليد " تركي كما يزعم المغالطون أو الواهمون، وإنما كمظهر من مظاهر تمسك التركيات بالإسلام، فالحجاب في تركيا كان اسلاميًا فحسب، والترك لم يعرفوه إلا من خلال إسلامهم؛ لأنهم أخذوه عن الشعوب التي تعلموا منها الإسلام، الذي يفرض على المرأة الحجاب، ومن ثم كان الحجاب - بصورة من الصور - أصلًا مرعيًا في العالم الإسلامي كله - وليس في تركيا وحدها - خلال قرون متطاولة من الزمان . انظر: (واقعنا المعاصر) للأستاذ (محمد قطب) ص (١٥٧).

وليس العجب من ترويج الكتاب الغربين لهذه الفرية أمثال «أرنولد تريني» صاحب كتاب «مدخل تاريخي للدين»، وذلك لأن هؤلاء الغربين جميعًا كانت لهم مهمة معروفة عندما كتبوا هذا في حق الأتراك، ولكن العجب من أناس يدعون العلم والمعرفة وهم مقلدة لهؤلاء الغربين حتى في أكاذيبهم الصارخة مثل دعواهم أن الحجاب بدعة تركية (!).

<sup>(</sup>٢) وهنا نسأل: هل يحتمل عند «تويني» وأذنابه أن يكون الأتراك هم الذين كتبوا لليهود والنصارى كتابهم المقدس عندهم؟

<sup>(</sup>٣) انظر: «المرأة في القرآن» لعباس محمود العقاد، الفصل السادس ص (٨٧) وما بعدها.

«رفقة»: أنها رفعت عينيها، فرأت إسحاق، فنزلت عن الجمل، وقالت للعبد: «من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي»، فقال العبد: «هو سيدى»، فأخذت البرقع، وتغطت.

وفي الأصحاح الثامن والثلاثين من «سفر التكوين» أيضًا: أن ثامار مضت، وقعدت في بيت أبيها، ولما طال الزمن، خلعت عنها ثياب ترمُّلِها، وتغطت برقع، وتلففت.

وفي النشيد الخامس من أناشيد سليمان تقول المرأة: أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى عند الظهيرة؟ ولماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟.

وفي الأصحاح الثالث من «سِفْر أشْعِيا»: إن الله سيعاقب بنات صِهْيُونَ على تبرجهن والمباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهِلَّة والحِلَق والأساور والبراقع والعصائب<sup>(۱)</sup>.

ويقول «بُولس» في رسالته «كورنثوس» الأولى: (إن النقاب شرف للمرأة)، وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلتقي بالغرباء، وتخلعه حين تنزوي في الدار بلباس الحداد.

وكانت الكنيسة في القرون الوسطى تخصص جانبًا منها للنساء حتى لا يختلطن بالرجال.

قال الكونت «هنري دي كاستري»:

ربما كان الإنجيل أكثر تدقيقًا في التشديد - يعني في الحجاب - ولكنه لا يعمل به إلا قوم خصَّهم الله بمواهب الكمال. اه من كتاب «الإسلام خواطر وسوانح» اه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولعل من مظاهر هذه العقوبة منعهن من المساجد لما أحدثن الزينة كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ص (٢٢).

 <sup>(</sup>٢) «المرأة العصرية وصفاتها المنافية للإسلام» للشيخ محمد الزمزمي الغماري ص
 (٨).

(وفي يوم من الأيام حكمت الكنيسة الأرثوذوكسية بحرمان المرأة حقها في المجتمع، فحظرت عليها حضور المآدب والحفلات، وألزمتها الحجاب صامتة صابرة،، لا شأن لها إلا الطاعة للزوج، والقيام بالغزل والنسيج، وطهي الطعام، وإذا خرجت من بيتها خرجت مستورة الجسم من قمة رأسها إلى أخمص قدمها)(١)

ولعله لهذا بقيت آثار البرقع والحجاب عند أهل الكتاب حتى يومنا هذا، وذلك واضح في زي راهبات النصارى، ودخول النصرانيات الكنيسة، وقد غطين رؤوسهن بساتر، بل هن حتى اليوم في حفلات أعراسهن يغطين وجوههن بنقاب شفاف فلعله من بقايا دينهم.

#### الحجاب عند عرب الجاهلية

نبين في هذا الفصل - إن شاء الله - أن العرب عرفوا في جاهليتهم حجاب القرار في البيت، ونقاب الوجه، ولعل هذا من بقايا الحنيفية السمحة التي تلقاها عرب الجاهلية عن ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما تلقوا منها الختان والعقيقة وغيرهما، كما عرفوا سفور الوجه الذي كان أغلب حالات فتيات العرب، وعرفوا هيئات مختلفة من التبرج الذي وصفه الله عز وجل بأنه «تبرج الجاهلية الأولى»، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَبُرَعُنَ لَبُرُعُنَ الْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولِيُ الْاحزاب: ٣٣]؛ فقد كانت المرأة تلبس درعًا من اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال(٢).

وفي أقصى الطرف الآخر كان هناك طائفة من العرب عرفوا التكشف الفاضح حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويُسَوِّغون ذلك بقولهم: «لا

<sup>(</sup>١) «حقوق المرأة في الإسلام» - من رسائل الجزائري ص (٧).

<sup>(</sup>٢) "تفسير غرائب القرآن" للنيسابوري (٢٢/ ١٠) حاشية الطبري.

نطوف في ثياب عصينا الله فيها»<sup>(١)</sup>!، بل افتروا على الله الكذب حيث قالوا في تسويغ تلك الفاحشة: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاتَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَائِيَّ أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨].

وفي الصحيح مسلم» (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافًا؟ تجعله على فرجها وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿ " الآية [الأعراف: ٣١].

وكان من لباس نساء الجاهلية المهلهل والهفاف، وهما دقيقا الخيط، رقيقا النسيج،أما ما كُنُف حَوْكُه، وضوعفت حواشيه فيدعى بالصفيق والشبيع والحصيف. ومن لباسها الدثار، وهو جلباب شامل، والنطاق وهو ثوب تشده المرأة إلى وسطها، وترخي نصفه الأعلى على نصفه الأسفلى (<sup>23</sup>).

وقد سجلت لنا آثارهم الأدبية وأشعارهم على وجه الخصوص الحالة الاجتماعية للمرأة الجاهلية، وهذا ما نفصّله فيما يلي إن شاء الله.

# أُولًا: حجاب الجُـدُر

عرف العرب حجاب الجدر، وهو قرار المرأة في بيتها، فمن ذلك قول

<sup>(</sup>١) انظر اتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (٣٩٨/٣) ط. دار الشعب.

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم بشرح النووي» (١٦٢/١٨).

 <sup>(</sup>٣) وهذه الضلالة الجاهلية المشار إليها أبطلها رسول الله عليه سنة تسع حين أذن مؤذنه في الناس يوم النحر بمنى: «ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» رواه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٤) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، (١١٠/١ - ١١١) بتصرف.

بعضهم:

مَا كَانَ أَغْنَانِي عَنْ حُبِّ مَن مِن دونه الأستار والحجبُ ومنه أيضًا قول امرئ القيس:

وَبَيْضَةِ خِلْرٍ لا يُرَامُ خِباؤُها تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بها غَيْرَ مُعْجَلِ يقول: وَرُبَّ امرأةِ كالبيض في سلامتها أو في الصون والستر أو في صفاء اللون ونقائه ملازمة خِدْرَها غير خَرَّاجةٍ وَلا وَلاجَةٍ انتفعت باللهو فيها على تمكث وتلبث لم أعجل عنها، ولم أشغل عنها بغيرها(١).

وامتدح العرب المرأة التي تقر في بيتها، ولا تخرج منه، فقال بعضهم في ذلك:

من كان حربًا للنسا ۽ فانني سلم لهنه فياذا عشرت دعوتهنه وإذا عشرت دعوتهنه وإذا عشرت دعوتهنه وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهنه فقوله: قصارهن يعني المقصورات منهم في بيوتهن اللاتي لا يخرجن منها إلا نادرًا، كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله:

وأنتِ التي حبيتِ كل قصيرة إليَّ وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحَجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر والحجال جمع حجلة، وهي البيت الذي يزين للعروس، فمعنى قصيرات الحجال: المقصورات في حجالهن، والبحاتر: جمع بُحُثُر وهو القصير المجتمع الخَلْق.

وذكر بعضهم أن رجلًا سمع آخر قال: لقد أجاد الأعشى في قوله: غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشى الهوينا كما يمشى الوَجِي الوَجِلُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) •شرح المعلقات السبع؛ للزوزني ص (١٥).

<sup>(</sup>٢) الوَجِي: من يشتكي أَلَّا في قدمه، والوَحِلُ: الذي يتوحل في الطين.

كأن مشيتها من بيت جارتها

مر السحابة لا ريث ولا عجـلُ ليست كمن يكره الجيران طلعتها

ولا تراها لسر الجار تختتل

فقال له: قاتلك الله، تستحسن غير الحسن، هذه الموصوفة خرَّاجة وَلاَجِة، والخراجة الولاجة لا خبر فيها، ولا ملاحة لها، فهلا قال كما قال أبو قيس بن الأسلت:

وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فَتُعْذَرُ<sup>(١)</sup> ومن امتداح العرب المرأة القارَّة في بيتها قول امرئ القيس: ويضحى فتيت المسك فوق فراشها

نؤومَ الضُّحى لم تنتطِقْ عن تَفَضُّل<sup>(٢)</sup>

فهو يذكر ترف هذه المرأة، وأن لها من يكفيها، فقال «نؤوم الضحي» أي أنها تنام إلى وقت الضحى، وأن فتيت المسك - وهو ما تفتت من المسك عن جلدها فوق الفراش - يبقى إلى الضحى، وهي لا تنتطق أي لا تلبس النطاق في وسطها لِتَخْدُمَ، ولكنها في بيتها متفضلة.

بل كان من الجاهليات من توصف بأنها غاية في التستر والانجماع عن الأجانب، ولزوم الأخلاق الفاضلة، ألم تسمع قول الشُّنْفَرى يمتدح زوجته أمسمة:

لقد أعجبتنى لا سَقُوطًا قِناعُها إذا ما مشت، ولا بذات تَلَفُّت (٣)

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان» (۷/ ٦٨٧ - ٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح المعلقات» للزوزن ص (٢٣).

<sup>(</sup>٣) يقول: إنها عفيفة ستيرة رزينة في مِشيتها، لا تتعمد إسقاط نقابها أمام الأجانب لاحتشامها، وحيائها، ولا تكثر من التلفت كما تفعل ذوات الريبة من النساء.

تبيتُ بُعَيْدَ النوم تُهدى غَبُوتَها

لجاراتها إذا الهديـةُ قَلَّتِ<sup>(١)</sup> تُحِلُّ بمنجـاةٍ من اللؤم بيتَها

إذا ما بُيوتٌ بِالمَذَمَّةِ حُلَّتِ(٢) كَأَنَّ لها في الأرض نِسْبًا تَقُصُهُ

على أُمِّها، وإن تكلّمكَ تَبْلِتِ<sup>(٣)</sup> أُمَيْمَـةُ لا يَخـزى نَثَاهـا حليلَها

إذا ذُكِرَ النسوانُ عَفَّتْ وَجَلَّتِ(١) إذا هُوَ أُمسى آبَ قُلرَّةَ عينِه

مآبَ السعيدِ، لم يَسَلْ: أين ظَلَّتِ(٥)

#### ثانيًا: حجاب البدئ والوجــه

أما حجاب الوجه فقد كان معروفًا عندهم أيضًا: فمما يذكر في كتب التاريخ والأدب (أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلي(٢) قد مرت به امرأة النعمان المسماة بالمتجردة في مجلس، فسقط

- (١) وهي كريمة سخية تجود بالهدية على جاراتها في وقت يعز فيه الإهداء.
- (٢) وهي حريصة على سمعتها، وسمعة بيتها، فهي تصونه عن كل ما يُخِلُ، فالذمُ لا يلحقها.
- (٣) وهي من شدة حيائها إذا مشت تُطْرِقُ بصرها في الأرض، ولا ترفعه، حتى يظن من رآها أنها تبحث عن شيء ضاع منها، فهي تتبع أثره، وإن كُلِّمت غريبًا، فإنها تكلمه بما تحتاج، ولا تطيل حديثها معه.
  - (٤) لذا فإذا ذكرتُ أفعالها وأخبارها، لم تَسُوْ حليلها لحسن مذهبها وعفتها.
- (٥) وإذا عاد زوجها آخر النهار وجد ما يَشرُه منها، ولم يحتج إلى سؤالها: أين
   كانت؟ لأنها لا تبرح بيتها.

وانظر «المفضليات» بشرح التبريزي (١/ ٥١٥ - ٥١٨).

(٦) النابغة: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني، شاعر جاهلي من الحجاز، كان عند النعمان بن المنذر – من ملوك الحيرة - وقد شبَّب بامرأته بهذا البيت المشهور به = نَصِيفها – أي برقعها – الذي كانت قد تقنعت به، فسترت وجهها بذراعيها، وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى، فطلب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادثة في قصيدة، فعمل القصيدة التي مطلعها:

أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود إلى أن قال:

سَقَطَ التَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَةُ فَتَنَاوَلَتْهُ، وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ)(١) ومما يدل على أنهم عرفوا البرقع قول أحدهم:

إن لم أقاتل فألبسوني برقعًا وفتخات في اليدين أربعا وفي قصيدته التي مطلعها:

أفاطِمُ قَبل بَيْنِكِ وَدِّعيني ومنعَك ما سألتُك أن تبيني قال محصن بن تعلبة الشاعر الجاهلي الملقب بد «المثقب العبدي»: وثقبن الوصاوص بالعيون

والوصاوص: البراقع.

وكانت بعض نساء العرب لا يسفرن عن وجوههن إلا لخطب عظيم يلم بهن، ولهذا قال رؤبة الحميري عاشق «ليلي الأخيلية» من قصيدة يمدحها بها، ويثني عليها بالتبرقع غالبًا، مع جمالها، ويشير فيها إلى أن إسفارها عن وجهها تارة رابه إذ لعله لخطب ألمَّ بها:

وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورُها<sup>(۲)</sup> وقال ربيع بن زياد العبسي يرثى مالك بن زهير:

من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار

<sup>=</sup> من قصيدة له، فأراد النعمان قتله، فهرب إلى الغسانيين بالشام، ثم رجع إلى النعمان «الأعلام» للزركلي ص (٥٤).

<sup>(</sup>١) نقلًا من «الإسلام وتيارات الجاهلية» لآدم عبد الله الألوري ص (١٥١–١٥٢).

<sup>(</sup>٢) «زاد المسلم بحاشية فتح المنعم» (١/ ٣٨٣).

تجد النساء حواسرًا يندبنه يلطمن أوجههن بالأسحار قد كن يخبأن الوجوه تسترًا فاليوم حين برزن لِلنُظَارِ (١) وكانت المرأة في حالة الحرب، إذا اشتملت عليها الوقائع، أو دارت على فريقها الدوائر، وارتقبت من وراء ذلك ذل السباء وعار الإسار، تظهر سافرة حاسرة حتى تلتبس بالإماء، وفي هذا الموطن يقول مُهَلْهِلُ بن ربعة:

قرَّبا مَرْبَطَ المُشَهَرِ مني سوف تبدو لنا ذواتُ الحجال (٢) وقال سبرة بن عمر الفقعسي يُعَيِّرُ أعداءه بكشف وجوه نسائهم في الحرب:

ونسوتكم في الرَّوْع بادٍ وجوهُها يُخَلَّنَ إماءً، والإماء حرائر وهو صريح في أنَّ ستر الوجوه وكشفها كان هو الفارق بين الحرائر والإماء.

وقال عمرو بن معد يكرب يحكي احتدام حرب من حروبه التي كانت قبل الإسلام:

وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى أي إنها التجأت لشدة الحرب، وشُغلها بالجليل من الأمر إلى كشف وجهها، فظهرت كالبدر، ومعناه أنها كانت تحتجب في عامة أحوالها.

(وهذه حرب الفجار تنشب بين قريش وهوازن بسبب تعرض شباب من كنانة لامرأة من غمار الناس، راودوها على كشف وجهها، فنادت:
«يا آل عامر»، فلبتها سيوف بني عامر)(٣)

وكان بين نساء الجاهلية من تستر وجهها لِكَلَفِ أصابه، وفي نحو ذلك ما نقل أبو زيد في نوادره عن أعرابي قبل له:

<sup>(</sup>١) ﴿المرأة العربيةِ (١/٧٠).

<sup>(</sup>٣) «المرأة العربية» (١/ ٢٨).

«ما تقول في نساء بني فلان؟» فقال: «بَرْقِعْ وانظر»، يريد بذلك أن عيونهن خير ما فيهن.

وشبيه ذلك ما حَدَّثَ الراغب (أن أسديًّا قبيح الوجه خطب امرأة قبيحة، فقيل لها: إنه قبيح وقد تعمَّم لك، فقالت: إن كان تَعَمَّم لنا، فإنا قد تبرقعنا له)(١).

وهذا أعرابي تضايقه البراقع لأنها تحول بينه وبين الحسان، وتخدعه في غير الحسان، فيقول:

جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شرًا ما بقينا يوارين الحِسانَ فلا نراها ويسترن القِباح فتزدهينا(٢)

#### ثالثًا : سفور الوجــه

وبين أيدينا أمثلة سائرة مما أرسله العرب تنبئنا أن كشف القناع كان أغلب حالات فتيات العرب<sup>(٣)</sup> وأمثلها بهن، فمن ذلك قولهم: «تَرَكَ الجِداعَ مَن كَشَفَ القِناع»، يريدون أن الفتاة لا تستر وجهها إلا لشر تؤثر أن تستره، وقولهم فيمن لا يستر عيبه:

«كذات الشيب ليس لها خمار»، فهم لا يرون الخِمار لزامًا إلا لذات الشيب، فإن خليقًا بها أن تواريه (٤٠).

ولم يكن لحجاب الانتقاب بين نساء العرب نظام شامل، ولا هيئة

<sup>(</sup>۱) «المرأة العربية» (۱/ ۱۰۶ – ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) "فتح المنعم حاشية زاد المسلم" (١/ ٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ومن ثُمُّ قال العلامة محمد بن جزي الكلبي رحمه الله: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء . اه من «التسهيل» (٣/ ١٤٤).

وقال العلامة أبو حيان رحمه الله: كان دأب الجاهلية أن تخرج المرأة الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار)، وقال أيضًا: الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه . اه من «البحر المحيط» (٢٥٠/٧).

<sup>(</sup>٤) «المرأة العربية» (١/ ١٠٥).

واحدة، ففي القبيلة الواحدة ترى «الْبَرْزَةَ» وهي التي تجلس إلى الرجال، وتجاذبهم الحديث سافرة غير محجوبة، و«المحتشمة» كما قدمنا، وهي التي ترخي قناعها إذا خرجت من بيتها، فلا تطرحه حتى تعود.

قال الفراء: «كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قُدَّامَها فأُمِرن بالاستتار»اه (١٠).

ومنهن «سقوط القناع» وهي التي لا تكاد تنتقب ثقة بنفسها، وإدلالًا بحسنها، أو سيرًا على سجيتها.

وفي مثلها يقول المسيِّب بن علس:

إذا تستبيك بأصلتي ناعم قامت لتفتنه بغير قناع تستبيك: تغلبك على نفسك حتى تكون سبيًا لها، والأصلتي: الحد الحسن.

وقال المرقّش الأصغر:

أرتك بذات الضال منها معاصما

وخدًا أسيلًا كالوذيلة ناعما

ذات الضال: موضع، والوذيلة: المرأة، ومعنى ذلك أنها لم تتحرج بما يخفى معاصمها،أو يحجب وجهها.

وإلى هذه يشير عمر بن أبي ربيعة في قوله:

فلما توافقنا وسلمت أقبلت وجوه زهاها الحسن أن تتقنّعا زهاها الحسن: استخفها، يقول: إن هذه الوجوه استخفها الحُسْن عن أن تتقنّع.

وقال الأصمعي: وقد تُلقي المرأةُ خِارَها لحسنها وهي على عفة، وأنشد في ذلك قول أبي النجم في إحدى أراجيزه:

مِنْ كُلِّ غُراء سَقْوٰطِ البرقع بَلْهَاء لم تَحْفَظ ولم تُضَيِّع

<sup>(</sup>١) نقله عنه الحافظ في «الفتح» (٨/٣٤٧).

غراء: من الغُوَّةَ وهي بياض الوجه، والبلهاء الغافلة عن الشر، الحسنة الظن بالناس<sup>(۱)</sup>.

وكان من شيمة نساء العرب تطويلُ الثياب، وجَرُّ الذيول كما اشتهر في أشعار أهل الجاهلية منهم كامرئ القيس الذي قال في معلقته:

خرجتُ بها تمشي تَجُرُّ وراءنا على أَثَرَيْنا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ والمرط الكساء من صوف أو خز أو غيرهما، والمرَحل – بالحاء المهملة – المنقوش بنقوش تشبه رحال الإبل.

وكذلك اشتهر في أشعار العرب بعد الإسلام، قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر المفلق المتهالك في مدح النساء:

كُتِبَ القتلُ والقِتالُ علينا وعلى الغانياتِ جَرُ الذُّيُولِ(٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ﴿المرأة العربية؛ (١٠٣/١ - ١٠٤) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۹۸۳) فتح المنعم (۲/ ۱۹۸۳).

# الباب الثالث

الفصل الأول :

فضائل الحجاب

الفصل الثاني:

مثالب التبرج

# الفصل الأول

#### فضائل الحجاب

□ أولًا : الحجاب طاعة نه عز وجل وطاعة لرسول الله ﷺ :

أوجب الله تعالى طاعته وطاعة رسوله عَلِيْكُم فقال:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقال عز وجل: ﴿فَلَا وَرَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞﴾ [النساء: ٦٥].

وقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب، فقال عز وجل:

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُومِينًا ﴾ [النور: ٣١].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعْ َ تَبَرُّجَ الْجَهْلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَلَا حَزَاب: ٣٣]، وقال وَلَا حِجَابُ ذَلِكُمْ أَفَلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّيْ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ فَي الأَحْزاب: ٩٥].

وقَال رسول الله عَلِيُّة: «المرأة عورة»(١) يعني أنه يجب سترها.

تقدم تخریجه.

وعن عقبة بن عامر تَعُوْلِيَّكُ: أنه سأل النبي عَلِيْكُ عن أختِ له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: «مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام»(١).

قال الخطابي رحمه الله: أما أمره إياها بالاختمار، فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. اه<sup>(۲)</sup>.

#### ثانيًا: الحجاب إيمال

والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقد قال سبحانه: ﴿وَفِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

ودخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عليهن ثياب رقاق، فقالت: «إن كنتن مؤمنات، فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات، فتمتعن به»(٣)، وأُذْخِلت امرأة عروس عليها رضي الله عنها، وعليها خِار قبطي معصفر، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: «لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا»(٣).

## ثالثًا: الحجـاب طهـارة

بَيِّن الله سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب، وأجملها في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفَالِهِ عَلَى أَن الحجاب طهارة لَقُلُوبِهِنَّ ﴿ الْأَحْزَابِ: ٥٣]، فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۶۰٪)، سنن أبي داود (۲۳۳٪) رقم (۳۲۹۳)، سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰۶)، سنن الترمذي (۱۱٦/٤)، وحسّنه، سنن النسائي (۲۰/۷)، وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۸/۲۱۸) رقم (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>۲) «معالم السنن» (۶/۳۷۱).(۳) «تفسير القرطبي (۱٤٤/۱٤).

وبيان ذلك أنه إذا لم تر العين لم يشته القلب، أما إذا رأت العين فقد يشتهي القلب، وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر؛ لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة، فكان الحجاب أطهر للقلب، وأنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية والعصمة.

#### رابعًا: الحجاب عفة

رغَّب الإسلام في التعفف (١١)، وعظَّم شأنه، وكان عَلِيْكُ يأمر به، وَيَحُثُ عليه، ففي الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان: ماذا يأمركم؟ - يعني رسول الله عَلَيْكُ - فقال: قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والصلة» (٢٠).

وكان من دعائه ﷺ: «أسألك الهدى والتقى والعفة» (٢٠)، وفي لفظ آخر: «إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف» (٤) الحديث

والعفة صفة من صفات الحور العين التي أشار إليها قوله تعالى: ﴿حُورُ مُقَصُّورَتُ فِي اللَّهِيَامِ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ [الرحمن: ٧٢]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ [الرحمن: ٥٢]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۞ [الصافات: ٤٨].

فقوله جل وعلا: ﴿ فَنْصِرْتُ ٱلطَّرْفِ﴾ يعني: أنهن عفيفات لا ينظرن إلى

<sup>(</sup>١) العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر، انظر: «المفردات» للراغب (ص ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل رواه البخاري (٤٣/١) في كتاب بدء الوحي وغيره، ومسلم في كتاب الجهاد، والإمام أحمد (٢٦٢/١ – ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١/ ٣٨٩، ٣٣٤، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الذكر، والترمذي في الدعوات، وابن ماجه في الدعاء،والإمام أحمد (١/ ٤١٦، ٤١٦).

غير أزواجهن، ﴿عِينٌ﴾ أي: حسان الأعين، جميلات المظهر، عفيفات تقيات نقيات....

فقد جعل سبحانه عفتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن، وامتدحهن بالعفة مع الجمال، فأعظم ما تكون العفة إذا ما اقترنت بالجمال، وقد وصف بهما يوسف عليه السلام في قول امرأة العزيز: ﴿ فَلَا لِكُنَّ اللَّهِ لَمُتُنَّنِي فِيلِّهِ وَلَقَدْ رُودَنَّكُمْ عَن نَقْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمْ ﴾ [يوسف: ٣٢].

ومن إعظام الإسلام لأمر العفاف أن شرط في إباحة الزواج من الكتابيات كونهن محصنات أي عفائف، كما أن العفة في القرآن خلق المؤمنات وسجية المحجبات.

وقد جعل الله عز وجل الحجاب عنوان عفة المرأة عن التهمة الموجبة للتأذى:

\* فقال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل لِآزُونِ عِلَى وَبَنَائِكَ وَشِكَهِ الْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْسِهِنَّ ذَلِكَ ﴾ الإدناء ﴿ أَدَنَى أَن يُعْرَفْنَ ﴾ بأنهن عفائف فلا يؤذين ﴾ فلا يتعرض لهن الفساق بأذى من قول أو فعل، وذلك لأن التي تبالغ في النستر حتى تحجب وجهها لا يُطمع فيها أنها تكشف عورتها.

والآية دليل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظُنَّ أنهن غير عفيفات، وقوله تعالى: ﴿ فَلَا يُؤَذِّنَنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٩] نص على أن في معرفة مجاسن المرأة إيذاءً لها ولذويها بالفتنة والشر.

\* وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِرَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَكِيَّضَتِ بِزِسَةٍ ﴾ رخص لهن في وضع الجلابيب، ورفع الإثم عنهن في ذلك، ثم عقبه ببيان المستحب فقال عز وجل: ﴿وأن يستعفُّونَ ﴾ باستبقاء الجلابيب ﴿خَيْرٌ لَهُنَ ۖ وَاللّهُ سَكِيعً عَلِيـــُرُ﴾ [النور: ٦٠] فحرض القواعد العجائز على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرجن.

فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز<sup>(۱)</sup>، فوجب أن يكون التحجب الكامل والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرًا للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة، فظهر بذلك أن الحجاب عفة ونقاء وصيانة.

#### خامسًا: الحجـاب سِـترُ

عن يعلى بن شداد بن أوس يَغِشَّتُ قال رسول الله عَلِيَّةِ: «إن الله تعالى حَيِيًّ ستير، يحب الحياء والستر» (٢) الحديث.

وقد امتن الله سبحانه وتعالى على الأبوين بنعمة الستر فقال عز وجل: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ۞﴾ [طه: ١١٨]، وقال سبحانه ممتنًا على عباده: ﴿ يَنَبَقِ ءَادَمَ فَدَ أَزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِلَاسًا يُؤْرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ وَلِكَ خَيَرٌ ﴾ الآية [الأعراف: ٢٦].

قال عبد الرحمن بن أسلم: «يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى»<sup>(٣)</sup>.

ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا يستحيون منه كعامة

<sup>(</sup>۱) وذلك لأن النفس الأبية لا ترضى بالدون، وقد عاب الله عز وجل قومًا استبدلوا طعامًا بطعام أدنى منه، فنعي ذلك عليهم فقال عز من قائل: ﴿ أَنَسْنَبُولُكَ ٱلَّذِى هُوَ آذَفَ بِالَّذِى مُو خَيْرٌ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦]؛ لأن ذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم (٤٠١٢) و (٤٠١٣) في الحمام: باب النهي عن التعري، والنسائي (١/ ٢٠٠) في الغسل: باب الاستتار عند الاغتسال، ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) قال في «الدر المنثور»: أخرجه ابن أبي حاتم (٧٦/٣).

الغربيين مثلًا، لا يتجاوز غرض الزينة والرياش، وأما المؤمنون المتقون فإنهم يحرصون على اللباس؛ أولًا لستر العورات التي يستحيا من إظهارها، ثم بعد ذلك لهم سعة في إباحة الزينة والتجمل.

إن الذنوب معايب يُبْتعدُ عنها، ويُستتر منها، والعورات كذلك معايب يجب أن تستر، ويبتعد عما يحرم منها، وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين لا يبالون بما يبدو من عوراتهم، ومن هنا ترى المؤمنين المبتعدين عن إظهار العورات.

#### وجوب ستر العورات

قال تعالى: ﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ ﴾ الآية [الأعراف: ٣١].

وقال جل وعلا: ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَنَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ وَلَكُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَنْدِهِنَ وَلَى لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَنْدِهِنَ وَكُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَنْدِهِنَ وَكُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَنْدِهِنَ وَكُل لَكُنْ مِنَا لَهُمَاتُ وَلِلْنَاتِهُمُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ ﴾ [النور: ٣٠ - ٣١]، ويَعْفَظُن فُرُوجَهُن وَلا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ ﴿ [النور: ٣٠ - ٣١]، ويدخل في حفظ الفروج حفظها عن التكشف، وعن أن يُنظر إليها ويدخل في حفظ الفروج حفظها عن التكشف، وعن أن يُنظر إليها واللها والله واللها واللها

وعن جابر بن صخر رَيَّ قَال: قال رسول الله عَلِيْكُ: «إنا نُهِينا أن تُري عوراتنا»(١).

## حب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم

#### وعلى نبينا الصلاة والسلام

تُ فعن أبي هريرة رَيَزِ عَنَى قال: قال رسول الله عَلِيلَةِ: «إن موسى كان رجلًا حَيِيًّا مِشْيَرًا، لا يُرى من جلده شيء، استحياءً منه»(٢) الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٩/١) في الغسل: باب من اغتسل عربانًا وحده، زفي=

وكان من دعاء رسول الله عليه: «اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي» (۱) الحديث، وفي لفظ: «اللهم استر عورتي».

\* وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال على الله الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال على القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن أو ما ملكت يميئك»، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يَرينها»، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا منه من الناس»(٢).

فيستحب ستر العورة حتى في حال الخلوة - وقيل: يجب ؛ تأدبًا مع الله سبحانه وتعالى، لقوله عَلِيلًا: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس».

وعن سعيد بن يزيد رَخِرْالْتُكَ قال: قلت للنبي عَلِيْلَةٍ: أوصني فقال:
 «أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من

الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، وفي تفسير سورة الأحزاب، والترمذي (٣٢١٩) في التفسير - سورة الأحزاب، والإمام أحمد (٢/٥١٥).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه عن ابن عمر رضي إلله عنهما أبو داود في «الأدب» (٤) مس ١٩ - ٣١٨ رقم (٠٧٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٠) ص (١٥)، والحاكم في «الدعاء» (١/١٥)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن ماجه في «الدعاء» (٢/٣٢١ – ١٢٧٤) رقم (٣٨٧١)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٣٣٥٦) موارد، ، وصححه النووي في «الأذكار» ص (٦٦)، وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم (٤٠١٧) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والترمذي (٢٦٧) و (٢٧٩٥) في الأدب: باب ما جاء في حفظ العورة، وابن ماجه، وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (٢٦٦/١) في الغسل: باب من اغتسل عريانًا وحده في خلوة فالتستر أفضل، وقال الحافظ في «الفتح»: وإسناده إلى بهز صحيح اه، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.

قومك»<sup>(۱)</sup>.

وعن أبي سعيد الحدري رَعْظِينَ مرفوعًا: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» (٢) الحديث.

بل ندبتنا الشريعة إلى الستر حتى عن أعين الجن الذين يَرَوُننا ولا نراهم.

\* فعن أنس يَخْطِئَكُ قال رسول الله عَلِيْكُ: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله (٣)، وعن علي رَخِرُ اللهُ الله بلفظ: «إذا دخل أحدهم الخلاء» (٤)

وكل ما تقدم من الأدلة في حق الرجال فهو ينتظم النساء أيضًا لقوله عليه النساء شقائق الرجال»(٥).

وقد وردت أدلة خاصة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، فيجب ستر ما يصدق عليه اسم العورة:

هنها: ما رواه عبد الله بن مسعود رَخْشَنَتُ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص (٤٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص (٥٠)، وغرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم (٣٣٨) في الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، وأبو داود رقم (٤٠١٨) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والترمذي رقم (٢٧٩٤) في الأدب: باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص (٨) رقم (٢٠) - وانظر: «إرواء الغليل» (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم (٦٠٦) (٥٠٣/٣ - ٥٠٤) في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، اهـ. وابن ماجه (١٢٧/١ - ١٢٨).

<sup>(</sup>ه) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبو داود رقم (٢٣٦) في الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي رقم (١١٣) في الطهارة: باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا، ولا يذكر احتلامًا.

«المرأة عورة»(١) الحديث.

\* وعن عبد الله بن مسعود رَيِّزُشِيَّهُ قال: قال النبي يَثِيِّكُ: «لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها»<sup>(٢)</sup>

الحديث يفيد أنه لم يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء-لشدة حرصهن على الستر - إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك، ولهذا قال: «كأنه ينظر إليها».

وَعَدَّ رسول الله عَلِيْكُ النساء اللاق لا يسترن زينتهن ضمن أهل النار: \* فعن أبي هريرة رَضِيْكُ قال رسول الله عَلِيْكُ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»(٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٣٨٧)، والبخاري (٢٥٠/٩) في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأبو داود رقم (٢١٥٠) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٩٣) في الأدب: باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه ص (١٣٥).

## نماذج من حرص الصحابة رضي الله عنهم

### على ستر النساء

رُوي أن امرأة خرجت متزينة في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أذن ها زوجها في البروز، فَأُخْبِرَ بها عمر رضي الله عنه، فطلبها، فلم يقدر عليها، فقام خطيبًا، فقال: "هذه الخارجة، وهذا المرسلها لو قدرت عليهما لشترت (١) بهما»، ثم قال: "تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه (١)، وإلى أخيها يكيد بنفسه، فإذا أخرجت فلتلبس معاوزها (٣).

والشاهد جزع الصحابة رضي الله عنهم لما انحسر الخمار عن رأسها. ولما دخل الثوار المتمردون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وظئ ليقتلوه حاولت زوجته نائلة بنت الفرافصة أن تستره بشعرها، فقال لها أمير المؤمنين وَ عَلَيْ أعظم من حُرْمَة شعرك المناد المؤمنين وَ المناد المؤمنين وَ المناد الم

 <sup>(</sup>۱) شترت به تشتيرًا: إذا سمعت به، ونددت، وأسمعته القبيح، وكان حقيقة التشتير إبراز مساوئ الرجل، وإظهار ما بطن منها، من الشتر: وهو انقلاب في الجفن الأسفل؛ لأنه بروز ما حقه أن يبطن، وهو عيب - انظر «الفائق» (۲/ ۲۲۰)، و «غريب الحديث» (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) يكيد بنفسه: أي يسوق سياق الموت.

 <sup>(</sup>٣) المعاوز: الخلقان: واحدهما: معوز، من الإعواز، وهو الفقر والحاجة – انظر:
 «الفائق» للزمخشري (٣/ ٢٢٠)، «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ١٠٤ – ١٠٥)،
 و «مصنف عبد الرزاق» (٤/ ٣٧١ – ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) دَاخِامِع لأحكام انْقرآن، للقرطبي (١٨/ ٧٥) و «الزواجر» للهيشمي (١/١٦٠).

<sup>(</sup>٥) كذا (١) ولعله (ما دخولهم عليًّ)، أو يكون المقصود بالسياق الاستفهام=

# نماذج من حرص الصحابيات رضي الله عنهن

### على الســتر

\* قالت عائشة رضي الله عنها - في قصة الإفك: "فلما أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى المعسكر، وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس، فتلفعت بجلبابي، ثم اضطجعت في مكاني، أد مر بي صفوان ابن المعطل السلمي، وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته، فلم يبت مع الناس فرأى سوادي، فأقبل حتى وقف عليًّ، فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي»(١).

والشاهد منه مبادرتها رضي الله عنها إلى تغطية وجهها حرصًا على الستر، إقامة لحدود الله عز وجل.

\* وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: «رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور (٢٠)! ثم دعت بخمار فكستها (٣٠)، وفي رواية الموطأ: «وكستها خمارًا كثيفًا (٤٠).

\* ودخل عليها - رضي الله عنها - نسوة من نساء أهل الشام، فقالت:
 لعلكن من الكورة (٥) التي يدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت:

<sup>=</sup> الإنكاري، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه ص (؟؟؟).

 <sup>(</sup>٢) تشير - رضي الله عنها - إلى قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِينَ بِخُمُومِنَ عَلَى جُيُوبِينَ ﴾ النور.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه ص (؟؟؟).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» للإمام مالك (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) الكورة اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة كالشام والعراق وفلسطين،=

أما إني سمعت رسول الله عليه الله عليه على الله على الله على على الله على على الله على على الله على ال

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله على: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، خوق الله عز وجل عنها ستره»(٢)، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل.

\* وعن أنس رَوْقَيْ قال: أق رسول الله عَلَيْكُ فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب، إذا قَنَعت به رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها، لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي عَلِيْكُ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغُلامُكِ» (٣).

وَيُرْوَى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله على المرأة قالت: «يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع النساء أن يُطْرحَ على المرأة الثوبُ فيصفها»، فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟»، فدعت بجرائد رطبة، فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبًا، فقالت فاطمة: «ما أحسن هذا وأجمله تُعْزَفُ به المرأة من الرجل! (٤) فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل عَلي أحدٌ، فلما تُوفِيت غسلها علي وأسماء

<sup>=</sup> ونحو ذلك اهـ من «جامع الأصول» (٧/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم (٤٠٠٩) و (٤٠١٠) في الحمام في فاتحته، والترمذي رقم (٢٨٠٣) و (٢٨٠٣) في الأدب: باب ما جاء في دخول الحمام، وقال: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٢) رقم (٤١٠٦) كتاب اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، وعنه البيهقي (٧/ ٩٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية أنها قالت لها: «سترك الله كما سترتيني»، انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٢٩، ١٢٩)، و «المستدرك» (٣/ ١٦٢).

رضى الله عنهما»<sup>(١)</sup>.

والشاهد منه أن فاطمة عليها السلام استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح.

\* ومثله ما جاء عن نافع وغيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء، فلما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها أمر عمر رَضِيُّ مناديًا فنادى: «ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها»، فقالت بنت عميس: «يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئًا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟»، فَجَعَلَتْ نعشًا، وغَشَّتُهُ ثوبها، فلما نظر إليه قال: «ما أحسن هذا! ما أستر هذا» فأمر مناديًا أن اخرجوا على أمكم»(٢٠).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه الله عنها: همن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يوخين شبرًا»، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: «فيرخين ذراعًا، ولا يزدن عليه»(٣).

ت وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أُريك امرأة من أهل الجنة: قلت: بلى، قال هذه المرأة السوداء، أتت النبي عَلَيْكُ، فقالت: إني أُصْرعُ، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: «إن

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٣)، والسياق له، والبيهقي (٤/ ٣٤ – ٣٥)،
 وفي سنده جهالة، قال ابن التركماني: «في سنده من يحتاج إلى كشف حاله» اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٧٩)، و «سير أعلام النبلاء» (٢/٣١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي رقم (١٧٣١) في اللباس: باب ما جاء في جر ذيول النساء، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي (٨/ ٢٠٩) في الزينة: باب ذيول النساء، وأبو داود رقم (٤١١٩) في اللباس: باب في قدر الذيل، وفي روايته قال: «رخص رسول الله على لامهات المؤمنين في الذيل شبرًا، فاستزدنه، فزادهن شبرًا، فكُن يُرْسِلْنَ إلينا، فنذرع لهن ذراعًا»، والشاهد في هذه الرواية قوله: «فاستزدنه» مما يدل على شدة حرصهن على الستر.

شئت صبرتِ ولك الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله عز وجل أن يعافيك»، قالت: أصبر، قالت: فإني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها<sup>(۱)</sup>. والشاهد فيه حرصها على الستر حتى في حال العذر، ففي رواية البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في نحو هذه القصة أنها قالت: «إني أخاف الجبيث أن يجردن» الحديث.

\* وعن امرأة من الأتصار قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها، فلخل عليها رسول الله على وكأنه غضبان، فاستترت بكم درعي، فتكلم بكلام لم أفهمه، فقلت: يا أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله على غضبان؟ قالت: نعم أو ما سمعتيه؟ قالت: وما قال؟ قالت: قال: «إن السوء إذا فشا في الأرض فلم يُتناه عنه أنزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض»، قالت: قلت: يا رسول الله! وفيهم الصالحون؟ قال: «نعم، وفيهم قالت: قلت: يا رسول الله! وفيهم الصالحون؟ قال: «نعم، وفيهم الصالحون، يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورحمته»، أو إلى «رحمته ومغفرته» والشاهد قولها: «فاستترت بكم درعى».

\* وعن المغيرة بن شعبة رَوَّتُكُ قال: أتيت النبي عَلِيْكُ فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: «اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما»، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتُها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي عَلِيْكُ، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسَمِعَتْ ذلك المرأةُ، وهي في خدرها، فقالت: إن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۹/۱۰)، رقم (۵۲۵۲) في المرض: باب فضل من يصرع من الريح، وقولها: «إني أتكشف»، قال الحافظ: «المراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر»اه (۱۱/۸۱۰).

<sup>(</sup>٢) رُواه الإمام أحمد في «المسند» (٤١٨/٦)، وقال في «الفتح الرباني»: (أورده الهيثمي، وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح»اه قلت: هو السند الأول من طريق يزيد بن هارون، ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير»، وأبو نعيم في «الحلية»)اه. (١٧٥/١٩).

رسول الله على أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشُدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتُها، فَذَكَر من موافقتها، (١٠)، وموضع الشاهد منه واضح.

\* وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوُّجها، فتزوجتها، (٢)

والشاهد قوله ﷺ: «فإن استطاع» إلخ؛ لأنه يبرز حرص المرأة المسلمة على الستر، حتى ليشق على من أراد رؤيتها أن يراها إلا بعناء واستغفال واختباء.

\* وعن محمد بن مسلمة كَرْشِي قال: اخطبت امرأةً، فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نَخْل لها، فقيل له: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله مَرْقَيْهِ فقال: سمعت رسول الله مَرْقَةُ يقول: اإذا ألقى الله في قلب امري بحطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها، (٣)، ولو كانت هذه المرأة متكشفة

<sup>(</sup>۱) روى شطره الأول: الترمذي رقم (۱۰۸۷)، وحسَّنه في النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي - واللفظ له - (٦/ ٢٩ - ٧٠) في النكاح: باب ما جاء في النظر قبل التزويج، وصححه ابن حبان (١٣٣٦ - موارد)، ورواه بطوله ابن ماجه رقم (١٨٨٨) (١/ ٥٧٥) والإمام أحمد (١٤٥ / ٢٤٥)، وقال في «الفتح ابن ماجه رقم (١٨٨٨) (١/ ٥٧٥)، وأقره الذهبي، اهد. (١٥٤/١٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲) في النكاح: باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، والإمام أحمد (۳ ،۳۳٤)، والحاكم (۱۲٥/۲)، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في «الفتح» (٩/٨٧): دسنده حسن» اهـ، وقال في «بلوغ المرام»: (رجاله ثقات) اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (١٥٩)، وابن ماجه (١٨٨٦) (١/ ٧٧٤)، والإمام أحمد (٤/ ٢٢٥)، وإسناده ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقواه الألباني بطرقه في «الصحيحة» رقم (٩٨).

معروضة كنساء هذا الزمان - إلا من رحم ربك - لما احتاج إلى الاختباء .
وفي رواية عن سهل بن أبي حثمة قال: «رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجَّار - وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه - لها ببصره طردًا شديدًا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله عَلِيَّةً؟!، فقال: فذكر الحديث».

\* وعن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به، فنقول لها: رَهِمَكِ الله، قال الله تعالى: ﴿وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْن ثِيبَابَهُ عَيْر مُتَبَرِحَتِ بِرِينَةً ﴾ هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شي بعد ذلك؟ فنقول: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُرَبُ ﴾، فتقول: هو الجباب، الحجاب، (۱).

(ولما كان العلامة الكاساني في حلب طلبت منه زوجته الفقيهة فاطمة بنت السمرقندي الرجوع إلى بلاده، فلما هم بذلك استدعاه الملك العادل نور الدين، وسأله أن يقيم بحلب، فعرفه أنه لا يقدر على مخالفة زوجه، إذ هي بنت شيخه، فأرسل الملك إلى فاطمة خادمًا بحيث لا تحتجب منه، ويخاطبها عن الملك في ذلك، فلم تأذن للخادم، وأرسلت إلى زوجها تقول له: «أبعُد عهدُك بالفقه إلى هذا الحد أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلى هذا الخادم؟ وأي فرق بينه وبين الرجال في عدم جواز النظر؟ فأرسل إليها الملك امرأة لتكلمها في هذا)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٩٣/٧).

 <sup>(</sup>٢) (كذا في الجواهر المضيئة بدائع الصنائع للكاساني) اه - ذكر، في ارؤية دينية في ضوء العصر عس (١٤).

### سادسًا: الحجاب حياء

\* الحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا - بالقصر - لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا، شقي في الآخرة، وحقيقته أنه خُلُق يبعث على ترك القبائح، ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق.

\* وبين الذنوب وبين قلة الحياء، وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر، ويطلبه حثيثًا (١).

 « والحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل، وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق، وحمأة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور:

\* عن أبي السَّوَّار العدوي حسان بن حريث قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله عَلِيَّة: «الحياء لا يأتي إلا بخير»، وفي رواية قال: «الحياء خير كله»، أو قال: «الحياء كله خير» شك الراوى (٢٠).

# ولعظيم أثره جعله الإسلام في طليعة خصائصه الأخلاقية:

يُروَى عن زيد بن طلحة أنه قال: قال رسول الله عَلِيْكَةِ: «إن لكل دين خلقًا، وخلق الإسلام الحياء» (٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص (۷۲)، و«مدارج السالكين» (۲/ ۲٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٧/١٠) في الأدب: باب الحياء، ومسلم رقم (٣٧) في الحياء: باب بيان عدد شعب الإيمان، وأبو داود رقم (٤٧٩٦) في الأدب: باب الحياء.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٠٥) في حسن الخلق: باب ما جاء في الحياء مرسلًا، ووصله ابن ماجة رقم (٤١٨١) و(٤١٨٢) بسندين ضعيفين.

\* وَبَيَّنَ عَلِيْهِ أَن الحَياء لم يزل مستحسنًا في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم يُرفع، ولم ينسخ في جملة ما نسخ الله من شرائعهم، فعن أبي مسعود البدري رَوِّ فَيْكُ أَن رسول الله عَلِيْهِ قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فافعل ما شئت»(١).

# والحياء نوعان:

أولهما: نفسي، وهو الذي خلقه الله تعالى في جميع النفوس، كحياء كل شخص من كشف عورته والوقاع بين الناس، والآخر: إيماني، وهو خصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفًا من الله تعالى، وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمن، ويتحلى بها، وهي أم كل الفضائل الأخرى.

فلذلك وجب على المسلمين أن يُعَوِّدُوا بناتهم على الحياء، والتخلق بهذا الخلق الذي اختاره الله تعالى لدينه القويم، لأن عدم الحياء علامة لزوال الإيمان، ولا يخفى ما يتولد عن ذلك من العواقب الوخيمة (٢٠).

\* عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «الحياءُ والإيمانُ قُرنا جميعًا، فإذا رُفِعَ أَحَدُهُما رُفِعَ الآخر»(٣).

\* وعن أبي هريرة رَبِّ أن رسول الله عَلِيْكُ قال: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٤٠) في الأدب: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وأبو داود رقم (٤٧٩٧) في الأدب: باب ما جاء في الحياء، وابن ماجة رقم (٤١٨٣) في الزهد: باب الحياء.

<sup>(</sup>٢) «حجاب المرأة العفة والأمانة والحياء» تأليف السيد عبدالله جمال الدين أفندي ص(١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في (المستدرك) (٢٢/١)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما» وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٠١٠) في البر والصلة: باب ما جاء في الحياء، وقال=

\* وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ مَرَّ على رجل من الأنصار، وهو يَعِظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان»(١١).

\* والحياء من أخلاق الملائكة عليهم السلام:

\* فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "لما كانت ليلتي التي كان النبي على الله عندي ، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريئما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدًا، وانتعل رويدًا، وفتح الباب رويدًا، فخرج، أجافه رويدًا» الحديث، وفيه أنه على قال لها: "فإن جبريل أتاني حين رأيت، فناداني، فأخفاه منك، فأجبتُه، فأخفيتُه منك، ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» اخديث ()

والشاهد منه أن جبريل عليه السلام استحيا أن يدخل عليها، وقد وضعت ثيابها رضي الله عنها، فنادى رسول الله عليها دون أن يدخل. وكانت شدة الحياء من أخلاق رسول الله عليها، وهو المثل الأعلى لكل مسلم ومسلمة.

<sup>=</sup> الترمذي: "حسن صحيح".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/ ٩٣) في الإيمان: باب الحياء من الإيمان، وفي الأدب: باب الحياء، ومسلم رقم (٣٦) في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان، والترمذي رقم (٢٦١٨) في الإيمان: باب ما جاء أن الحياء من الإيمان، وأبو داود رقم (٤٧٩٥) في الأدب: باب في الحياء، والنسائي (١٢١/٨) في الإيمان: باب الحياء، وابن ماجة رقم (٥٨) في المقدمة: باب في الإيمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٤) واللفظ له، والنسائي (١/ ٢٨٦)، (٢/ ١٦٠ – ١٦١)، والإمام أحمد (٢٢١/٦)، وانظر: "سير أعلام النبلاء" (١٩٦/٢).

\* فعن أبي سعيد الخدري رَزِشَتُ قال: «كان رسول الله عَلِيْكُ أَشدَّ حياءً من العذراء في خِدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه»(١).

\* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي عَلِيْكُ كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها سبحان الله»، واستتر، وأشار إلينا سفيان بن عيينة - أحد رواة الحديث - بيده على وجهه، قال: قالت عائشة: واجتذبتها إليَّ، وعرفت ما أراد النبي على فقلت: تتبعي بها أثر الدم (٢).

ولهذا؛ تأدب أصحابه رضي الله عنهم بهذا الخلق الإيماني، واختص بعضهم بمزية ظاهرة فيه، منهم أميرُ البررة، وقتيلُ الفجرة عثمان بن عفان يَعْافِئْهُ.

عن أبي هريرة رَبِرُافِينَ قال رسول الله عَلِيلِينَ : «الحياء من الإيمان، وأحيى أمتى عثمان» (٣).

ومن فضائله رَخِيْنَيْ ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ أَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا عَلّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٨/١٠) في الأدب: باب الحياء، وفي الأنبياء: باب صفة النبي عَلِيَّة، ومسلم رقم (٢٣٢٠) في فضائل النبي عَلِيَّة: باب كثرة حيائه عَلِيَّة، والجِنْدر: بالكسر سِتر يمد للجارية في ناحية البيت، راجع (تاج العروس) للزبيدي (٣/١٧٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۶/۱۳–۱۵) بشرح النووي.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر - وانظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (١٨٢٨) (٤/ ٤٤٢)، وابن ماجه المقدمة باب رقم (١١)، والإمام أحمد (١/ ٧٤)، (٣/ ١٨٤، ٢٨١).

 <sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في (المسند) (٦٢/٦)، وروى نحوه مسلم رقم (٢٤٠١) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان رَبِّ في .

\* وعن أبي موسى الأشعري يَزْفَيْنَ قال: «إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة، فأحنى فيه صلبى حياءً من ربى»(١).

وكذلك كان حال نساء الصحابة رضي الله عنهن، فلقد جاءت فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها تبايع رسول الله عليها: ﴿ أَن لَا يَتُمِنُّ كَنَ بِأَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ فَأَخَذَ عليها: ﴿ أَن لَا يَتُمِنُّ كَنَ بِأَلَيْهِ اللَّهِ مَن الله عنها: «أقِرِّي أيتها حياءً، فأعجبه ما رأي منها، فقالت عائشة رضي الله عنها: «أقِرِّي أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا»، قالت: «فنعم إذًا»، فبايعها بالآية (٢٠).

## النقاب حارس الحياء

إن الوجه المصون بالحياء، كالجوهر المكنون في الوعاء، ولن تتزين امرأة بزينة هي أحمدُ ولا أجملُ من برقع الحياء، قال رسول الله عليه: «وما كان الحياء في شيء إلا زانه» (٣٠).

ولقد أبرز القرآن الكريم خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح، اللتين انحدرتا من بيت كريم، كله عفة وطهارة، وحسن تربية، وآية ذلك ما حكى القرآن من صيانتهما وحيائهما.

فعن عمر بن الخطاب رَعِظْتُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَجَآءَتُهُ إِحَدَائُهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْبِحْيَـآءِ﴾ [القصص: ٢٥].

قال: «ليست بِسَلْفع (٤) من النساء خرَّاجة ولاَّجة، ولكن جاءت

<sup>(</sup>١) (المستطرف) (١/١١٣)..

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في (المسند) (٦/ ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) عجز حديث عن أنس رَشِيْنَ الترمذي رقم (١٩٧٥) في البر والصلة: باب ما جاء في الفحش والتفحش، وحسنه، وابن ماجة رقم (٤١٨٥) في الزهد: باب الحياء، والإمام أحمد (٣/١٦٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/٢٠١).

<sup>(</sup>٤) امرأة سلفع: سليطة جريئة، قال في (لسانُ العرب): =

مستترة، قد وضعت كُمَّ دِرْعها على وجهها استحياءً»(١١).

ورواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رَا الله عن الله على استحياء، قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسَلْفَعٍ من النساء ولاجة خَرَّاجة»(٢).

\* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله على الله على الله عنها وأبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دُفن عمر رَوِّ في الله ما دخلتُهُ إلا مشدودةً عَلَيَّ ثيابي حياءً من عمر رَوْفِي (٣٠).

\* وروى البخاري في صحيحه بسنده عن فاطمة عليها السلام أن رسول الله عليها الملام أن رسول الله عليه «جاءها وعليًّا رَبِيْ في وقد أخذا مضاجعهما» الحديث، وفيه في رواية على بن أعبد: «فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللفاع،

<sup>= &</sup>quot;وفي الحديث: شرهن السلفعة البلقعة: البذية الفحاشة القليلة الحياء، ورجل سلفع: قليل الحياء، وفي حديث أم الدرداء: «شر نسائكم السلفعة» هي الجريئة على الرجال، وأكثر ما يوصف به المؤنث، وهو بل اهاء أكثر، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ فَإَلَيْتُهُ إِحْدَنُهُمَا تَمْشِى عَلَى السَيْحَيْلَوِ ﴾ قال: ليست بسلفع» ا ه مختصرًا (١٠/ ٣٥ – ٣٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي، وابن أبي شيبة في «المصنف»، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه عن عمر بن الخطاب رَجُ الله من «الله المنثور» (١٢٤/٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم، وقال: «هذا إسناد صحيح» ا ه من «تفسير القرآن العظيم» (٢٨/ ٢٣٠)، وقال ابن كثير في تفسير الآية: «أي تمشي مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رئي أنه قال: «كانت مستترة بكم ذراعها» اهر (٢٣٨/٦)، وانظر: «المستدرك» (٢/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) «السمط الثمين في مُناقب أمهات المؤمنين» ص(٩١)، وقد روى نحوه الحاكم (٧/٤) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وسكت عنه الذهبي.

حياءً من أبيها، الحديث (١).

\* والحادثة التالية - إن صحت - تجسد قيمة الحياء:

عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي على يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي الله: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله على: «ابنك له أجر شهيدين»، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «الأنه قبله أهل الكتاب»(٢)

\* ومما يؤكد ارتباط تغطية الوجه بشدة الحياء ما ثبت:

ومما يذكر في كتب التاريخ والأدب أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلي قد مرت به امرأة النعمان في مجلس فسقط نصيفها (أي برقعها)

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (١١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣/ ٥- ٦) رقم (٢٤٨٨) في الجهاد: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم، وفي إسناده عبدالحبير بن ثابت قال البخاري: (روى عن فرج ابن فضالة، حديثه ليس بالقائم، فرج عنده مناكبر)، وقال أبو حاتم الرازي: عبد الحبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث. انظر «مختصر المنذري» (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: (في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضًا، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين)» اه من «الفتح» (٢٧٧/١).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (١٣٠)، في العلم: باب الحياء في العلم - وإنظر «الفتح»
 (٢٧٦/١).

الذي كانت قد تقنعت به فسترت وجهها بذراعيها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى، فطلب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادثة في قصيدة فعمل القصيدة التي مطلعها:

أمن آل مية رائح ومغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود إلى أن قال:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد (۱) إن التجرد من خلق الحياء مدرجة الهلاك، والسقوط من درك إلى درك إلى أن يصبح الإنسان صفيق الوجه، وينزع منه خلق الإسلام، فيجترئ على المخالفات، ولا يبالي بالمحرمات، وهناك تلازم بين ستر ما أوجب الله ستره، وبين التقوى، كلاهما لباس، هذا يستر عورات القلب ويزينه، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان:

فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح التكشف والحياء منه.

قال تعالى: ﴿يَنَبَىٰ ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِيَاسًا يُوَزِى سَوْءَنِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرً ﴾ الآية [الأعراف: ٢٦].

قال الشاعر:

إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عربانًا وإن كان كاسيا وخير خصال المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا إن مسارعة آدم وحواء إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر دليل على أن الحياء عنصر أصيل مركوز في فطرة الإنسان، فعليه أن يهتم به، ويحافظ عليه، ويصونه من أن يُثلم، ففي صيانته، وسلامته سلامة للفطرة من أن تمسخ أو تحرف، لأن في انحرافها مسخًا وتشويهًا لآدميته، ولأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فمن تمسك به فقد تحصن ضد الشيطان، وأغلق

<sup>(</sup>١) تقدم ص(٨٩).

في وجهه بابًا منيعًا، لو قدر له أن يدخل منه، لنال صاحبَه شر عظيم، والعياذ بالله.

إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

# سابعًا: الحجاب يناسب الغيرة

إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الإنسان السويُ، والغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من الشهوة، فهذه تغري بالسفور، وتلك تبعث على الاحتجاب.

إن المدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى، وقررت أن لا تحرم المنتسبين إليها التمتع بسفور النساء، واختلاط الجنسين، وضحَّت بالطبيعة الثانية في سبيل ذلك، فالرجل الغربي يخالط نساء الناس، ويجالسهن متهتكات، مقابل التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته، فيخالطهن غيره، ويجالسهن.

إن القضاء على الغيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن اعتبرتها من النقائص، بالرغم من أن الإنسان يشعر بفطرته أنها فضيلة، وتواضع كتابها وشعراؤها على تغيير هذه الفطرة.

ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات صوت الغيرة في قلوبهم، وإماتتها مقابل ما يتمتعون به من الاختلاط بنساء غير نسائهم، أن مقلدتهم من المسلمين لا يسمحون بالدخول على نسائهم إلا لمن يسمح لهم بالدخول على نسائه، فلو قصدوا بالسفور الذي يدعون له إلى تحرير المرأة من أسر الاحتجاب كما يدعونه، لما حافظوا على شرط المعاوضة في سفور نسائهم عند أي رجل من معارفهم (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: «قولي في المرأة» ص(٢٥ - ٢٧).

\* وفي السطور التالية نتوقف قليلًا لنفصل معنى الغيرة وفضيلتها، بيان ارتباطها الوثيق بقضية صيانة المرأة وحفظ العرض، فنقول بتوفيق لله وحده:

إن من آثار تكريم الإملام للمرأة ما عرسه في نفوس المسلمين من لغيرة، ويُقْصَدُ بالغيرة تلك العاطفة التي تدفع الرجل لصيانة المرأة عن كل محرم، وشين، وعار.

قال النحاس: **«الغيرة هي** أن يحِمِي الرجل زوجته وغيرها من قرابته، ريمنع أن يدخل ع**ليهن، أو** يراهن غيرُ خُورَم<sup>»(۱)</sup>.

\* ويَعُدُّ الإسلام الدفاع عن العرض، وأَلغيرة على الحريم جهادًا يبذل من أجله الدم، ويضحى في سبيله بالنفس، ويجازي فاعله بدرجة الشهيد في الجنة.

\* فعن سعيد بن زيد رَخِيْقَ قال: سمعت رسول الله عَلِيَّة يقول: «من قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دون دَمِهِ فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد» (٢٠) .

بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيمان، فمن لا غيرة له لا إيمان له، ولهذا كان رسول الله عَلِيْكُ أغير الخلق على الأمة:

\* فعن المغيرة بن شعبة مَوْقَتَ قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفِح (٣) ، فبلغ ذلك رسول الله عَلِيَّة ،

<sup>(</sup>۱) قزاد المسلم، (٥/١٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي رقم (١٤١٨)، (١٤٢١) في الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وأبو داود رقم (٤٧٧١) في السنة: باب في قتال اللصوص، والنسائي (٧/ ١١٥، ١١٦) في تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، وابن ماجة رقم (٢٥٨٠) في الحدود: باب من قتل دون ماله فهو شهيد، وأحمد في «المسند» رقم (١٦٢٨)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»

<sup>(</sup>٣) ضَرَبه بالسيف غير مصفح: إذا ضربه بحدُّه، وضربه صَفْحُ : إذا ضربه بعرف.

فقال: «تعجبون من غيرة سعد؟ والله، لأنا أغير منه، والله أغيرُ مني، ومن أجل غيرة الله حرَّم الفواحش ما ظهر منها، وما بطن» الحديث(١).

وعن أبي هريرة رَخِ فَيُ أن رسول الله عَلِي قال: «إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله: أن يأتي المؤمنُ ما حَرَّمَ الله عليه»(٢).

\* وإن من ضروب الغيرة المحمودة: أنفة المحبّ وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، ومن هنا كانت الغيرة نوعًا من أنواع الأثرة، لابد منه لحياطة الشرف، وصيانة العرض، وكانت أيضًا مثار الحمية والحفيظة فيمن لاحمة له ولا حفيظة.

وضد الغيور الدَّيُوث، وهو الذي يقر الخبث في أهله، أو يشتغل بالقيادة، وقال العلماء أيضًا: (الديوث الذي لا غيرة له على أهل بيته)<sup>(۲)</sup>، وفي المحكم: (الديوث الذي يُدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم)<sup>(1)</sup>، وقد ورد الوعيد الشديد في حقه:

\* فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجِّلة، والدَّيُوث» الحديث (٥٠).

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢/ ١٨١) في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله،
 وفي التوحيد، ورواه تعليقًا في النكاح: باب الغيرة، ومسلم رقم (١٤٩٩) في
 اللعان: في فاتحته.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹/ ۲۳۰) في النكاح: باب الغيرة، ومسلم برقم (۲۷٦۱) في التوبة: باب غيرة الله تعالى، وتحريم الفواحش، والترمذي رقم (١١٦٨) في الرضاع: باب ما جاء في الغيرة.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث» (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٤) «الزواجر» للهيشمي (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (١/ ٣٥٧) واللفظ له، والإمام أحمد (٢/ ١٣٤)، وابن خزيمة في (التوحيد) (٢٣٥)، وابن حبان (٥٦)، وصححه العلامة أحمد شاكر رقم (٦١٨٠) (٣٤/٩).

إن الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة، وقوام أخلاقها في الجاهلية والإسلام، لأنها طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية، ولأنها طبيعة النفس الحرة الأبية.

لقد رأينا هذا الخلق يستقر في نفوس الجاهليين الذي تذوقوا معاني تلك الفضائل، وتحلوا بها، فإذا هم يغارون على عِرض جيرانهم من هوى أنفسهم ذاتهم، استمع معى إلى عنترة يقول مفتخرًا بنفسه:

وأغض طرفي إن بدَّت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وقول حاتم الطائي:

إذا ما بت اختل عرس جاري لبخفيني الظلام فلا خفيت أفضح جارتي وأخون جاري فلا والله أفعل ما حييت وفي عصر الإسلام يقول مسكين الدرامي:

واليه قبلي تنزل القِدْرُ أن لا يكون لبيته سِنرُ حتى يواريَ جارتي الخِدر ناري ونار الجار واحدة ما ضر جاري إذ أجاوره أعمى إذا ما جارتي خرجت ويقول آخر في جارته أيضًا:

ولم أكن طلاً با أحاديث سِرِّها ولا عالمًا إذا ما مرت أي جنس ثيابها وربما قامت الحروب غيرة على المرأة، وحمية لشرفها، واستجابة لاستغاثتها واستنجادها: فقد (تدافعت أشراف العرب في مساق عامتهم يوم الفِجار (١) قريش وهوازن وكان من أمر ذلك أن شبابًا من كِنانة أطافوا بامرأة من غِمار الناس في سوق عُكاظ، فأعجبهم ما رأوًا من حسنها، وسألوها أن تُسْفِرَ لهم عن وجهها، فأبت ذلك عليهم، فأخذوا يُعْنِتُونَهَا (١)

<sup>(</sup>١) حروب الفِجار: حروب نشبت بين العرب في الجاهلية في سوق عكاظ وهي أربع، وإنما دعيت بهذا الاسم لأن العرب أباحوا فيها حرمة الأشهر الحرم، فقاتلوا، فكان ذلك منهم فِجارًا أي تفاجرًا.

<sup>(</sup>٢) أعنته: شق عليه.

ويسخرون بها، وهنالك نادت: يا آل عامر!، فَلَبَتْها سيوف بني عامر، ووقف بنو كنانة يدرأون عن فتيانهم، وهاجت هَوَازِنُ لعامر، واغتمرت قريش في كنانة (۱)، وهنالك تفجرت الدماء، وتناثرت الأشلاء (۲)، ولولا حكمة بدرت من حرب بن أمية يومئذ لكان الخطب أفدح، والمصاب أطَمَّ، فقد وقف بين القوم فحسم ضغينتهم، واحتمل ديات قتلاهم) (۳).

# نماذج من غيرة الصحابة رضى الله عنهم

فهذا عمر بن الخطاب رَوْقَيْ كان شديد الغيرة على النساء، فهو الذي أشار على الرسول عَلَيْ بحجب نسائه، فوافقه القرآن فعن أنس رَوْقَيْ قال عمر رَوْقَيْ: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب<sup>(1)</sup>.

\* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : 
«رأيتني دخلت الجنة» الحديث وفيه : «ورأيت قصرًا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟، فقال: لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك»، وفي رواية أبي هريرة رَبِيْنَيْنَ : «فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته، فوليّت مُدْيِرًا» فقال عمر: بأبي وأمى يا رسول الله، أعليك أغار؟ (٥٠).

☀ وعن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة تُغْظُّكُ: أنه دخل على أبي سعيد

<sup>(</sup>١) عامر بطن من بطون هوازن، وقريش فرع من فروع كنانة.

<sup>(</sup>٢) الأشلاء - جمع شلو - قطع اللحم.

<sup>(</sup>٣) «العقد الفريد» (٣/ ١٠٩)، وانظر ْ«المرأة العربية» (١/ ٢٧ – ٢٨).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ٣٨٧) رقم (٤٧٩٠) في التفسير: باب ﴿لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ
 إِلَّا أَن يُؤْذَتَ لَكُمْ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧/ ٠٠) في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رَضَيَّةُ رَقِم (٣٦٧٩)، وقال السفاريني: «أي: كيف أغار على دخولك قصرًا أنت السبب في حصوله لي؟ بل وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم اهم من «شرح ثلاثيات المسند» (٢١/٢).

الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكًا في عراجين في ناحية البيت، فالتفتُّ، فإذا حيَّةٌ، فوثبت لأقتلها، فأشار إليَّ أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟، فقلت: نعم، فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعُرس، قال: فخرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله عَلِيْكُ بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله عَلِيُّكَةِ: «خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به - وأصابته غيرة - فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذاً بحيَّة عظيمة مُنْطَويةٍ على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدْرى أيهما كان أسرع موتًا الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله عَلِيُّكُم، وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادْعُ الله يحييه لنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم»، ثم قال: «إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان»(١) . والشاهد منه قول الرواي: «وأصابته غيرة». \* وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سَرْضَيُّ قال: «ألا تستحيون ألا تغارون: أن يخرج نساؤكم؟! فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العُلوج<sup>(٢)</sup>، أما تغارون؟ إنه لا خير فيمن لا يغار<sup>٣)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶/ ۲۳۶ - ۲۳۰) بشرح النووي، كتاب قتل الحيات وغيرها،
 وانظر «المرقاة» (۶/ ۳٤۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: (المسند) بتحقيق أحمد شاكر (٢/ ٢٥٥)، وصححه، (والعلوج: جمع عِلْج، وهو الرجل من كفار العجم، أو الضخم القوي) ا هـ من «الفتح الرباني» (٣٠٣/١٧).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة في «المغنى» لابن قدامة (٧/ ٢٧).

\* وذكر أبو عمر في «التمهيد» أن عمر تَوْشَيْ لما خطب عاتكة بنت زيد شرطت عليه ألا يضربها، ولا يمنعها من الحق، ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير، فتحيَّل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، فلما مَرَّت به ضرب على عَجيزتها؛ فلما رجعت قالت: «إنا لله! فسد الناس!»، فلم تخرج بعد(١).

ويروى أن ابن مسعود رَوْقَ قال: «إن الله ليغار للمسلم، فَلْيَغُرُ» (٢).

ولما دخل الخوارج المفسدون على أمير البررة، وقتيل الفجرة عثمان بن عفان مَرَقَّتُكُ ليقتلوه، حاولت زوجه الوفية نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها أن تستر أمير المؤمنين بشعرها، فقال لها: «خذي خارَكِ، فلعمري لدخولهم على أعظم من حرمة شعرك»(٣).

## أحداث صنعتها الغيرة

\* ذكر الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في حوادث سنة ست وثمانين ومائتين: قال في المنتظم: ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري<sup>(٤)</sup>، فادَّعت على زوجها بصداقها خسمائة دينار، فأنكره، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا؟، فلما صمَّموا علي ذلك قال الزوج: لا تفعلوا، هي صادقة فيما تدَّعيه، فأقرَّ بملادَّعَتْ ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها، فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه، وأنه إنجاء أقر ليصون

<sup>(</sup>١) ﴿الْإَصَابَةِ (٨/ ١٢)، وانظر: ﴿أَسَدُ الْغَابَةِ ٤ (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) فأخبار النساء، ص(٨٢) .

 <sup>(</sup>٣) العلام النسام لكحالة (٥/ ١٥٠)، والدر المتثور في طبقات ربات الخدور»
 صه (٥١٧).

<sup>(</sup>٤) سماه السمعاني: موسى بن إسحق الأنصار الخطمي.

وجهها عن النظر: هو في حِلِّ من صداقي عليه في الدنيا والآخرة اه<sup>(۱)</sup>، زاد الحافظ السمعاني في «الأنساب»: فقال القاضي وقد أعجب بغيرتهما: يُكْتَبُ هذا في مكارم الأخلاق اه.

\* ويذكر بعض المؤرخين في حسنات الحجاج بن يوسف الثقفي: (أن امرأة مسلمة سُبيت في الهند، فنادت: (واحَجَّاجاه) واتصل به ذلك، فجعل يقول: (لبيكِ)، وأنفق سبعة ملايين من الدراهم حتى أنقذ المرأة)(۲).

\* وهذه امرأة شريفة أسرها الروم، لا تربطها بالخليفة (المعتصم بالله) رابطة سوى أخوة الإسلام، تستنجد به لما عذبها صاحب عمورية، وتطلقها صيحة يسجل التاريخ دويها الضخم: «وامعتصماه»، وما إن بلغت المعتصم هذه الندبة - وكان يأخذ لنفسه شيئًا من الراحة - حتى قالها بملء جوارحه: «لبيكِ»، وانطلق لتوه إلى القتال، وانطلقت معه جحافل المسلمين، وقد ملأت الغيرة لكرامة المرأة نفس كل جندي إباءً وحماسًا، فأنزلوا بالعدو شر هزيمة، واقتحموا قلاعه في أعمالق بلاده حتى أتوا عمورية، وهدموا قلاعها، وانتهوا إلى تلك الأسيرة، وفكوا عقالها، وقال لها المعتصم: (اشهدي لي عند جَدِّك المصطفى علي أني جئت لخلاصك) (۳).

\* (وفي القرن السابع الهجري حين ضرب التفرق أطنابه بين المسلمين

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١١/ ٨١)...

<sup>(</sup>۲) «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۸/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) «شبهات حول العصر العباسي» للدكتور مؤيد فاضل ملا رشيد ص(٨٣)، ونضيف: أليس من حقنا أن نصم آذان حكامنا اليوم بقول الشاعر المعاصر: رُبَّ (وامعتصماه) انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصم لا يُلام الذّب في عدوانه إن يكُ الراعي عدو الغنم

حتى أضعفهم، واحتل الصليبيون قسمًا من بلادهم، وطمعوا في المزيد، واستعانوا ببعضهم على بعض، حتى أوشكوا أن يحتلوا مصر، فكر حاكم مصر الفاطمي آنذاك المدعو «العاضد لدين الله» أن يستعين بوالي الشام «نورالدين زنكي»، ولكن كيف وملك الشام لا يعترف بالخليفة الفاطمي في مصر، ولا يؤمن بشرعية خلافته، وحكمه إنما يدين بالاعتراف للخلافة العباسية في بغداد، وبينها وبين الفاطميين أشد الخصام؟

لقد وجد الحل بواسطة المرأة والغيرة على كرامتها، وهكذا أرسل العاضد إلى نورالدين زنكي رسالة استنجاد أرفقها بأبلغ نداء: أرفقها بخصلة من شعور نساء بيت خلافته في القاهرة، وكان أن بلغ التأثير مداه في قلب نورالدين، فسرت حمية الغيرة والنخوة في جند الشام وأهله، فبذلوا - لإنقاذ مصر من الصليبين - فلذات أكبادهم بقيادة أسد الدين شيركوه، ويوسف بن أيوب «صلاح الدين الأيوبي».

وهكذا صنعت المرأة بخَصْلة شعرها حدثًا غيَّر مجرى التاريخ، وقلب الأحداث رأسًا على عقب، إلى أن كان يوم حطين الذي غسل الأرض المقدسة من العار، وأرغم جحافل الصليبيين على حمل عصا الرحيل والتسيار)(١).

إن حياة الغيرة التي يحياها المجتمع المسلم، والتي يسموا بها فوق النجوم رفعة، ويرتقي بها إلى أعلى المنازل فضلًا وطهرًا، يقابلها في المجتمعات الكافرة في الشرق والغرب حياة الدياثة (٢٠ والحباثة، والقذارة والحقارة، واللوثة والنجاسة، والذلة والمهانة، التي قد تترفع عنها بعض الحيوانات حيث تغار فحولها على إناثها، ويقاتل الفحل دون أنثاه كل فحل يعرض لها حتى تصير إلى الغالب، وتأمل معي القصة التالية:

<sup>(</sup>١) «ماذا عن المرأة؟» ص(٢٥ - ٢٦)، وانظر: «البداية والنهاية» (١٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) راجع «المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» ص(٤٦ - ٤٧).

عن عمرو بن ميمون الأودي رَخِلْتُ قال: «رأيت في الجاهلية قرْدة اجتمع عليها قَرْدةً وردة اجتمع عليها قَرَدةٌ قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم»(١).

فاستقباح الزنا، والغيرة على العرض فطر الله سبحانه عليه هذا الحيوان البهيم الذي لا عقل له!

والغيرة على الحريم رمز الإسلام، ومن فقدها من أبناء البلاد الإسلامية، فإنما فقدها بعد اندماجه في أمم لا يغارون على نسائهم، ولا يرون أي بأس في مخاصرة زوجاتهم لرجال آخرين، في مرأى منهم ومشهد اهـ(٢).

لقد وقع الشقاق الواسع بيننا وبين الأوربيين في الغيرة، يقول الدكتور نورالدين عتر حفظه الله: (إن أوربا لم تقدس العفة في يوم من الأيام، بل لم تحافظ على الطهر العذري، وحسبنا من المقياس الخلقي في موقفهم من المرأة أن لا نجد في لغتهم كلمة تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة في السلوك «الغريزي»، أعني كلمة «العرض» هذه الكلمة الجامعة لمعاني الفضيلة «الغريزية»، وحمية المؤمن في الغيرة عليه والدفاع عنه) اهر(٣).

إن الأوربيين يستهجنون هذه المعاني، ولا يستسيغونها، بل هم ينددون بهذه الفطرة الإنسانية العالية، ويحاربونها بمختلف الأساليب، ويرمون من خلال قصصهم وأدبهم أن يهبطوا بالإنسان السامي إلى مستوى الحيوانية السافلة.

قال رفاعة الطهطاوي في مجلة «روضة المدارس» التي كان يرأس تحريرها: (من محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في قلب الرجل الغيرة على نسائه، حتى جعل سبحانه وتعالى بدن الحرة عورة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ١٩١) في مناقب الأنصار: باب القسامة في الجاهلية.

<sup>(</sup>۲) «الفتن» للبيانوني ص(۲۱۳ – ۲۱٤).

<sup>(</sup>٣) اماذا عن المرأة؟؛ للدكتور نورالدين عتر ص(٢٢ - ٢٣).

بالنسبة للآخرين، فلا يحل لها كشفه عليه، ولا يحل له نظرها أيضًا، فلذلك كانت نساء الإسلام مصوناتٍ في بيوتهن، سيدات على غيرهن. ومن العادة أيضًا العامة لسائر المسلمين، أنه لا يليق أن يسأل الإنسان عن حال زوجته، وإن كان هذا يُعَدُّ في بلاد الإفرنج من اللطافة والظرافة، لفقدهم الغيرة) اهر(۱).

### عود علی بدء

إن الحجاب بمعناه الواسع يتناسب مع الغيرة المحمودة ، وإن التبرج والاختلاط والخلوة المحرمة، وسائر أسباب الافتتان بالمرأة إنما تنتج عن عدم الغيرة وضعف الحمية.

ولو أن المرأة التزمت درجة الحجاب المثلي وقرَّت في بيتها ، ولو أنها إذا احتاجت للخروج فخرجت ، حجبت كل بدنها عن الأجانب ، لما كان لهذه الفتن مكان في حياتنا .

ولو أننا تأملنا الواقع من حولنا لأدركنا أن بداية الفتنة إنما هي النظرة المحرمة على حد قول القائل:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فلو أسدل الحجاب على وجه المرأة أيضا إذن لأخمدت الفتنة من أصلها، ﴿وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

ولقد سبق أن بَيّنا أن من الغيرة المحمودة أنفة المحب، وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة وغيره هو "زنا العين" بنص حديث رسول الله عَلَيْكُم، لم نحتج إلى إثبات أن هذا النظر نوع من المشاركة فيما ينبغي أن يستأثر به الزوج، أو المحارم لأمن الفتنة من جانبهم.

<sup>(</sup>١) نقله عنه الدكتور السيد أحمد فرج في «المؤامرة على المرأة المسلمة» ص(٤١).

ومن هنا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رطيني: «ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟يترك أحدكم امرأته بين الرجال تنظر إليهم، وينظرون إليها»(١).

وأخيرًا قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وبالجملة، فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي، ألم تسمع بعضهم يقول:

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك، ولقد صدق من قال:

وما عجب أن النساء ترجَّلت ولكن تأنيث الرجال عُجابُ(٢)

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) «الزواجر» للهيتمي (۲/۲٪). (۲) «أضوا: لبيان» (۲/۲۰۲).

# الفصل الثانثي

### مثالب التبرج

#### # التبرج لغة:

هو إبداء المرأة زينتها، وإظهار وجهها، ومحاسن جيدها للرجال، وكل ما تستدعي به شهوتهم حتى التكسر والتبختر في مشيتها، ما لم يكن ذلك للزوج(١).

#### ﷺ التبرج شرعًا:

هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة لمحاسنها، وقيل: هو التبختر والتكسر في المشية (٢٠).

وقيل: (هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب، حتى القناع الذي تستتر به المرأة إن انتخب من الألوان البارقة، والشكل الجذاب لكي تلذ به أعين الناظرين، فهو من مظاهر تبرج الجاهلية أيضًا) (٣).

وفيما يلي نوضح مثالب التبرج وخطره على الدين والدنيا:

# □ أولا: التبرج معصية لله ورسوله على الله على المارية التبرج

ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا، قال

<sup>(</sup>۱) السان العرب، (۳/۳۳)، و القاموس المحيط» (۱/۱۸۷)، (المعجم الوسيط» (۲۷۸)، ويأتي - بإذن الله - زيادة بيان لمعنى التبرج، فانظر ص(۲۷۷)، (۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۲۲/٤).

<sup>(</sup>٣) «الحجاب» للمودودي رحمه الله ص(١٣٢).

رسول الله عَلِيْكُم: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي» فقالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي»(١).

واعلم - رحمك الله - أن كل آية أو حديث اشتملت، أو اشتمل على الزجر عن معصية الله عز وجل، ومعصية رسوله عَلِيْكُ يصلح أن يستدل به هنا، غير أننا - اختصارًا - نورد فيما يلي ما جاء في النهي عن معصية التبرج بخصوصها، فمن ذلك:

ما رواه أبو حريز مولى أمير المؤمنين معاوية سَخِيْثَيُّ قال: «خطب الناسَ معاوية رَبِرُ فِينَ بَحمص، فذكر في خطبته أن رسول الله عَلِينَا خُرَّمَ سبعة أشياء، وإني أبلغكم ذلك، وأنهاكم عنه، منهن النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب، والحرير»<sup>(۲)</sup>.

وعن ابن مسعود رَوْقَيْ أن نبي الله عَلِيْكُ «كان يكره عشر خصال» وذكر منها: «والتبرج بالزينة لغير نَحَلُّها»<sup>(٣)</sup>.

قال السيوطي رحمه الله: والتبرج بالزينة: أي إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأما الزوج فلا، وهو معنى قوله «لغير محلها»

# ثانيًا: التبرج كبيرة موبقة :

جاءت أُميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله عَلِيُّ تبايعه على الإسلام، فقال: «أبايعكِ على أن لا تُشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي وَلَدَكِ، ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية

<sup>(</sup>١) رواه من حديث أبي هريرة رَئِينَتُنَ البخاري (٢٦٣/١٣) في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلِيُّكُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «سننه» (٨/١٤١).

<sup>(</sup>٤) وكذا ذكره السندي في حاشيته - انظر: «سنن النسائي» (٨/ ١٤١ - ١٤٢).

الأولى»(١)

فتأمل كيف قرن رسول الله عَلِيْكُ التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة.

□ ثالثًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله :

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: «سيكون في آخر أمتي نساءً كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹۲/۲)، وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: «إسناده صحيح»، وذكر أن الحديث نقله الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۲۷/۸ – ۳۲۸) عن المسند، وقال: «هذا إسناد صحيح»، ثم نسبه للترمذي والنسائي وابن ماجة. ا هـ من «تحقيق المسند» (۷۱/۱۱) حديث رقم (۲۸۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ص(٢٣٢)، وصححه الألباني في «الحجاب» ص(٥٦)، ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله (أراد ﷺ النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الحفيف الذي يصف، ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة) ا هر من «تنوير الحوالك» (٣/ ١٠٣/)، وانظر: «نيل الأوطار» (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٧٠٨٣)، وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: (إسناده صحيح) (٣٦/١٢)، والحاكم في (المستدرك) (٤٣٦/٤)، وقال: (رواه (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وقال الهيثمي في «المجمع»: (رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح) ا هـ (١٣٧/٥).

وقوله «كأسنمة البخت»: هو جمع «سنام» وهو أعلى ظهر البعير، و«البخت»: بضم الباء وسكون الخاء: جمال طوال الأعناق، والعجاف: جمع عجفاء، =

□ رابعًا: التبرج من صفات أهل النار:

عن أبي هريرة رَفِيْقَينَ: قال رسول الله عَلِيلَةِ: «صَنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(١).

وعن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص رَفِيْتُكُ في حج أو عمرة، فإذا نحن بامرأة عليها حبائر (٢) لها، وخواتيم، وقد بسطت يدها على الهودج، فقال: بينما نحن مع رسول الله تَقِيْلُةً في هذا الشَّعْبِ إذ قال: «انظروا: هل ترون شيئًا»؟، فقلنا: نرى غربانًا فيها غرابٌ أعصم (٢٠)؛ أحمرُ

<sup>=</sup> وهي المهزولة، وانظر: «الفتح الرباني» (١٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في "صحيحه" رقم (٢١٢٨) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء.

قال النووي رحمه الله: (قيل: معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه، وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها وهو المختار، ومعنى ماثلات: عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي: يُعَلِّمْنَ غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: يشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل: ماثلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ومميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة، ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي: يكبرنها، ويعظمنها بلف عمامة أو نحوها، والله أعلم) اه من المجموع شرح المهذب (١٧١)، وانظر: (القسم الأول) ص(١٧١).

<sup>(</sup>٢) حبائر: ثياب جديدة، وثوب حبير أي جديد - انظر: (الصحاح) للجوهري (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) الأعصم: هو الأبيض الجناحين، وقيل الأبيض الرجلين، وقيل: هو أحمر المنقار والرجلين، انظر: «النهاية في غربب الحديث والأثر» (٢٤٩/٣). وفي الحديث كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء، لأن هذا الوصف في الغربان قليل، ونظير ذلك قوله ﷺ في خطبة الكسوف: «رأيت النار، ورأيت أكثر أهلها النساء، منفق عليه، وفي الصحيحين أيضًا من حديث أسامة بن زيد رضى=

المنقارِ والرجلين، فقال رسول الله عليه: «لا يدخل الجنة من النساءِ إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغزبان»(١).

# □ خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة :

قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خَشْرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ميمونة بنت سعد- وكانت خادمًا للنبي عَلِيلَةً - قالت: قال رسول الله عَلِيلَةً: «مَثَلُ الرافلة في الزينة في غير أهلها، كَمَثَل ظُلْمَةٍ يوم القيامة، لا نُورَ لها»(٢)

قوله: الرافلة: قال في «النهاية»: الرافلة: هي التي تَرْفُلُ في ثوبها، أي تتبختر، والرفل: الذيل، ورفل إزاره: إذا أسبله، وتبختر فيه اهـ.

الله عنهما: «وقمت على باب النار، فإذا عامة من دخلها النساء»، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء»، وانظر: «التذكرة» للقرطبي (٣٦٩/١)، و«الجنة والنار» للأشقر ص(٨٣ – ٨٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الأمام أحمد (٤/ ١٩٧ )، والحاكم (٤/ ٢٠٢)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وزاد الألباني في تخريجه: أبا يعلى، وابن عساكر، وابن قتيبة في "إصلاح الغلط"، وقال: (وهذا سند صحيح، وقول الحاكم: قصحيح على شرط مسلم" خطأ، وافقه الذهبي عليه، فإن أبا جعفر اسمه عمير بن يزيد لم يخرج مسلم له شيئًا) اهد. من "الصحيحة" رقم (١٨٥٠) (٤٤٦/٤)، وقال التويجري حفظه الله: "والظاهر أن عمرو بن العاص رياضي إنما حدَّث به قصد الإنكار على المرأة المبدية لزينتها بين الرجال الأجانب" اه من "الصارم المشهور" ص(١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه في اسننه رقم (۱۱۲۷)، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عُبيدة يضعَّف في الحديث من قبل حفظه، وهو صدوق، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة، ولم يرفعه) ا هر (۳/ ٤٧٠)، وضعَّفه الألباني في الطفعيفة رقم (۱۸۰۰).

وقوله: «في الزينة»: أي في ثياب الزينة، قوله: «في غير أهلها» أي بين من يحرم نظره إليها، قوله: «كمثل ظلمة يوم القيامة» أي تكون يوم القيامة كأنها ظلمة، قوله: «لا نور لها» الضمير للمرأة، قال الديلمي: يريد المتبرجة بالزينة لغير زوجها اهد(۱).

وقال في الفردوس: وَالرَّفْلُ التمايل في المشي مع جَرِّ ذيل، يريد أنها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة اه<sup>(٢)</sup>.

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: ذكره الترمذي، وضَعَّفه، ولكن المعنى صحيح؛ فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشِّبَعَ جوع، والبركة تحق، والنور ظلمة، والطيب نتن، وعكسه الطاعات، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودم الشهيد اللون لون دم، والعَرْفُ عَرْفُ مِسْك اهِ (٣).

# □ سادسًا: التبرج نفاق:

فعن أبي أذينة الصدفي رَبِيْ أَن رسول الله عَلِيْكَ قال: «خير نسائكم المَبَرُجاتُ اللهُ عَلِيْكُ قال: «خير نسائكم المَبَرُجاتُ اللهُ وَشَرُ نسائكم المَبَرُجاتُ المُخَيِّلاتُ، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مِثْلُ الغراب الأعصم» (٤٠).

# 🗖 سابعًا: التبرج فاحشة :

فإن المرأة عورة، وكشف العورة فاحشة ومقت، قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَكُواْ فَنْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهِمَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآةِ ٱنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ [الأعراف: ٢٨].

 <sup>(</sup>١) لقفة الأحوذي (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) نقله المناوي في «الفيض» (٥/٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) (عارضة الأجوذي، (٥/١١٣ - ١١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن» (٧/ ٨٢)، ورواه عن ابن مسعود رَهِ الله أبو نعيم في «الحلية» (٣٧٦)، (١٨٤٩)، وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم (١٨٤٩)، (٦٣٢).

والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَعْسُكَةِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

والمتبرجة جرثومة خبيثة ضارة تنشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ بُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ اَلْفَحِشَةُ فِى اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَلَابُ اَلِيمٌّ فِى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَلَابُ اَلِيمٌّ فِى اللَّذِينَ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَالنَّمَرَ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ [النور: ١٩].

وعن أبي موسى الأشعري رَضِيُّتُ قال: قال رسول الله عَلِيْكَ: «أيما امرأة استعطرت، ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» (١).

# ثامنًا: التبرج تهتك وفضيحة :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت سِتر ما بينها وبين الله عز وجل»<sup>(۲)</sup>.

ومثل ذلك ما ثبت عن فضالة بن عبيد رَوَّ قَنْ قال: قال رسول الله عَلَيْكَةَ: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، فمات عاصيًا، وأمّة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، وقد كفاها مؤنة الدنيا،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۱۹۹/، ۲۲۷)، والحاكم في (المستدرك (۲۸۸/٤)،
 وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وابن ماجة (٤٠٩/٢) رقم (۳۸۱۲).

قال المناوي رحمه الله: قوله ﷺ: "وضعت ثيابها في غير بيت زوجها كناية عن تكشفها للأجانب، وعدم تسترها منهم "فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين بن سواءتهن وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين الله، وكشفن سواءتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها، ولم تصن وجهها، وخانت زوجه، يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك: خرق الستر عما وراءه، والهتيكة: الفضيحة اهد.

فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم»(١).

### □ تاسعًا: التبرج سنة إبليسية :

المعركة مع الشيطان معركة جدية، وأصيلة، ومستمرة، وضارية، لأنه عدو عنيد يصر على ملاحقة الإنسان في كل حال، وعلى إتيانه من كل صوب وجهة، كما وصفه الله تعالى في قوله: ﴿قَالَ فَيِما ٓ أَغُويَتُنِي لَأَقَدُدُ مَم صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَيْنَهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِن خَلْفِهم وَعَن أَيْنَهُم وَعَن شَمَايِلهِم وَلَا يَجِهُم وَعَن أَيْنَهُم وَعَن شَمَايِلهِم وَلَا يَجِهُم أَكْثَرُهُم شَكِرِينَ ۞ [الأعراف: ١٦ - ١٧]، ولا عاصم لبني آدم من الشيطان إلا التقوى والإيمان والذكر، والاستعلاء على الشهوات، وإخضاع الهوى لهدى الله تبارك وتعالى.

ومن استعراض ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السوءة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته إذ يقول الله سبحانه: ﴿ وَمَوْسُوسَ لَمُهُمّا الشَّيْطُانُ لِيُبُدِى لَمُهُمّا مَا وُدِى عَنْهُمّا مِن سَوْءَتِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠]. وقال عز وجل: ﴿ وَدَلَ لَهُمّا مِنْهُورٍ فَلَمّا ذَاقًا الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَمُكُمّا سَوْءَتُهُمّا وَطَفِقا يَغْصِفانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ لَلْهَنّا لَهُ [الأعراف: ٢٢].

وقال عز من قائل: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنَمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ﴾ [طه: ١٢١].

لَقد نسي آدم، وأخطأ، وتاب، واستغفر، فقبل الله توبته، وغفر له، وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى، ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۰)، وابن حبان (٥٠)، والحاكم (١/ ١٩٨)، والإمام أحمد (١٩/١)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٩٩)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه أن هذه المرأة الخائنة احتاجت إلى غياب زوجها حتى تتبرج، فما عسانا نقول في نساء اليوم اللائي لا يحتجن إلى ذلك، بل يرتكبن أقبح أنواع التبرج وأفحشها على مرأى ومسمع، بل وإقرار ورضًا من أزواجهن؟!

ابن آدم في صراعه الطويل المدى مع الشيطان الذي يأتيه من مواطن الضعف فيه، فيغويه، ويمنيه، ويوسوس له حتى يستجيب فيقع في المحظور.

إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف السوءات، وهتك الأستار، وإشاعة الفاحشة، وأن هذا هدف مقصود له.

ومن ثم حذرنا الله عز وجل من هذه الفتنة خاصة، فقال جل وعلا: ﴿ يَنَهُمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ يَنِعُ عَنْهُمَا لِكُينَتِى مَادَمَ لَا يَقْبِنَنَكُمُ الشَّيَطُنُ كَمَا آخْرَجَ أَبَوْيَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنِعُ عَنْهُمَا لِلْكِيَهُمَا لِلْرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأُ إِنَّا ثُرَيْكُمْ هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْوَبُهُمُ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتُهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

ومن هنا فإن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات، وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج بدرجاته المتفاوتة، بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس والجن الداعين إلى (تحرير) المرأة من قيد الستر والصيانة والعفاف.

ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَأَغِّذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدَعُواْ حِزْيَهُمْ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَحَبِ السَّعِيرِ ۞﴾ [فاطر: ٦].

## 🗖 عاشرًا: التبرج من سنن اليهود والنصارى :

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤].

لقد اتفق مخططوا الدولة الصِّهْيُونيَّة العالمية التي تريد أن تسيطر على العالم في (بروتوكولات حكماء صهيون) على أن من السبل التي يجب اتباعها لإخضاع من يسمونهم (الجوييم) أو (الأمميين) حرب الأخلاق، وتقويض نظام الأسرة بشتى الوسائل الممكنة، ووجدوا أن الأسباب المدمرة للأسرة تتركز في كل ألوان الإغراء بالفواحش، وإثارة الشهوات. وهكذا غَدَوْ يصنعون: عن طريق الأفلام الماجنة التي توزعها في العالم (دور صهيونية)، وعن طريق الأزياء الخليعة التي تنشرها دور الأزياء

الصهيونية، وكذا المجلات والقصص رخوها.

ونيهود باعٌ كبير في هذا المجال، عُرِفوا به في كل عصر ومصر (١٠٠٠

وها هو ذا ناصحنا الأمين رسول الله على يخدرنا أولًا من فتنة النساء، في حديث أسامة رضي قال على الرجال من النساء» (٢).

ثم ها هو يخص فتنة النساء بالتحذير، ويبين لنا أنها كانت أول ما فتن به بنو إسرائيل، وذلك في حديث أبي سعيد الحدري رَوَّ قَال: قال رسول الله عَلَيْ : «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» (٣).

وقد شرع الله لهن الستر، وأمَرَهُنَّ بالصيانة، فقلن (سمعنا وعصينا)، كما كانت عادة الأمة المغضوب عليها.

ويشرح لنا رسول الله عَلِيلًا جانبًا من فتنة نساء بني إسرائيل وإلحاحهن على التحيل لبث هذه الفتنة فيما رواه عنه أبو سعيد الحدري رَفِي قال: قال رسول الله عَلِيلًا: «كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب<sup>(3)</sup>، وخاتمًا من ذهب، مُغَلَّفًا بطين، ثم حَشَته مِسْكًا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين، فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا» (٥).

وَيُروَى عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينا رسول الله عَلِيُّهُ جالس في

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية؛ ص(٢٩).

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) وذلك لتبدو طويلة، تمامًا كما يفعل بعض النساء اليوم من لبس ما يسمى بـ (الكعب العالي) وللغرض نفسه.

<sup>(</sup>٥) تقلم تخريجه.

المسجد، إذ دخلت امرأة مُزَيَّنة، ترفل (١) في زينة لها في المسجد، فقال النبي على الله الناس انهوا نساء كم عن لبس الزينة، والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد» (٢) وقد حكت كتبهم أن الله سبحانه وتعالى عاقب بنات صهيون على تبرجهن، ففي الأصحاح الثالث من سِفْر أشْعِيا: (إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهِلَّة والحِلَق والأساور والبراقع والعصائب).

وفي سفر أشعيا: (وقضى الله على بنات صهيون إذ يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق، غامزات لعيونهن، وخاطرات في سيرهن، يخشخشن بأرجلهن أن يعرى عورتهن، وينزع في ذلك اليوم زينة الخلاخيل، والأساور، والبراقع).

وقد كان نساء العجم من اليهود أو النصارى الذين يعيشون مع المسلمين يحرصن على هذا التبرج، قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري أخيه: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ﴾ الآية (٣).

#### ضعف الأمة مرض، التبرج أحد أعراضه

وقد ظلت فتنة التبرج تطل برأسها حينًا بعد حين خلال أحقاب التاريخ الإسلامي، ولكنها ما كانت تستشري إلا في حالة ضعف الأمة

<sup>(</sup>١) ترفل: من رفل في ثيابه، إذا أطالها وجرها متبخترًا.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه في الفتن: باب فتنة النساء، وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف، داود بن مدرك لا يُعرف، وموسى بن عبيدة ضعيف اهـ (۳/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٩/١١).

وانهزامها، مثال ذلك: الغزو العسكري الكافر وأقرب مثال أمامنا الحملة الفرنسية (۱) ، ومثال آخر: الغزو الفكري من الداخل على يد أعداء الامة المسلمة من أمثال «أتاتورك»، و«عبدالناصر»، و«السادات»، وسائر الطواغيت من الساسة والمفكرين (۲) .

ولا يزال أهل الكتاب خاصة اليهود يحرضون المرأة على التهتك والتبرج، فيهود الدوغة أول من حاول نزع الحجاب في الولايات الإسلامية غير العربية، (من ذلك ما حدث في مدينة «سالونيك» مقر تجمعهم في عام ١٩١٤م من تنظيمهم لحفل ليلي، وقد استدعوا بعض النساء اليهوديات يحملن أسماء إسلامية ليقمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس، ولكن الحكومة منعت هذا الحفل لئلا تثير عواطف المسلمين)(۲).

وقد وقفت الأصابع الصليبية والصِّهْيُوْنِيَّة تحرك عملاءها من وراء ستار، وأحيانًا عيانًا بيانًا:

 « فهذان القسيسان اللاهوتيان (دنلوب) و(كرومر) يناهضان الإسلام مناهضة متواصلة تحت ستار الاحتلال الإنكليزي لمصر.

\* وهذا (مرقص فهمي) القبطي يدعو صراحة إلى القضاء على الحجاب الإسلامي.

\* وهذا (الدوق داركير) يهاجم الحجاب.

\* وهذه الأميرة (نازلي) ترعى دعوة السفور، وتبثها في المجتمع المصري
 من خلال صالونها المشهور.

\* وهذا (جرجي نقولا باز) يؤلف كتابين تأييدًا لدعوة السفور التي

<sup>(</sup>١) راجع «معركة الحجاب والسفور» ص(٨٩).

<sup>(</sup>٢) وقد أشبعنا الكلام في تاريخ هذه المؤامرات في «السابق».

<sup>(</sup>٣) (التبرج والاحتساب عليه) لعبيد بن عبدالعزيز ص(٤٤).

تبناها (قاسم أمين).

\* وهذا (لويس عوض) يحرض على النبرج والتحرر من قيود الدين الإسلامي، إلى آخر تلك القائمة السوداء في كل عصر ومصر: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَن يُشِمَّ نُورَهُ وَلَقَ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللّهُ بِالْفَوْهِمِةِ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَن يُشِمَّ نُورَهُ وَلَقَ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ومع تحذير الرسول على من التشبه بالكفار، وسلوك سبلهم خاصة في عال المرأة إلا أن أغلب المسلمين خالفوا هذا التحذير، وتحققت نبوءة رسول الله على: «لتبعن سَن مَن كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٌ لتبعتموهم»، قيل: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟(١).

فما أشبه هؤلاء اللاتي أطعن اليهود والنصارى، وَعَصَيْنَ الله ورسوله بهؤلاء اليهود المغضوب عليهم الذين قابلوا أمر الله بقولهم: (سمعنا وعصينا)، وما أبعدهن عن سبيل المؤمنات اللاتي قلن حين سمعن أمر الله: (سمعنا وأطعنا)، قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴾ وَالنساء: ١١٥].

### □ حادي عشر: التبرج جاهلية منتنة :

قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلِا تَبَرَّعْنِ تَبَيُّعَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقد وصف النبي عَلِيلَةً دعوى الجاهلية بأنها منتنة أي خبيثة، وأمرنا بنبذها، وقد جاء في صفته عَلِيلَةً أنه ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَـٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في "معركة الحجاب والسفور» ط. الثالثة ص(١٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ﷺ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطَّلِبُ دمِ امريء بغير حق ليهريق دمهه(٢)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه اه.

ودعوي الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية، كلاهما منتن خبيث، أبغضه الله تعالى، وحرَّمه علينا رسول الله عليه وقد قال الله في الأولى: «ما بال دعوى الجاهلية؟ دَعوها فإنها منته»(٣)، فوجب أن نقول في الأخرى: هدعوها فإنها منتنه، بل ضعوها حيث وضعها رسول الله عَلِيلَهُ لمَّا قال: وألا إنَّ كُلُّ شَيءٍ من أمرِ الجاهلية تحت قَدَمي موضوع»(٤).

فلا يجوزُ لأي مسلمة بجال أن ترفع ما وضعه رسول الله عَلِيُّكُم، أو تُعَظِّمَ

<sup>(</sup>۱) رواه من حديث ابن مسعود رَرِيْنَ البخاري (۱۹۸/۳) في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، ومسلم رقم (۱۰۳) في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود، والترمذي رقم (۹۹۹) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، والنسائي (۲۰/٤) في الجنائز: باب ضرب الخدود.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «الديات»: باب من طلب دم امريء بغير حق (۲۱۹/۱۲)
 ط. السلفية - حديث رقم (۲۸۸۲).

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث رواه عن جابر رَوَّتُكُ البخاري (٦/ ٦٣١) في المناقب: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، وفي تفسير سورة المناققون (٨/ ٥١٦-٥١٥)، ومسلم رقم (٢٥٨٤) في البر والصلة: باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، والترمذي رقم (٢٣١٢) في تفسير سورة المنافقون.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في المناسك: باب صفة حجة النبي ﷺ رقم (١٩٠٥)، والترمذي في التفسير، وابن ماجة في المناسك، والدارمي في المناسك، والإمام أحمد (٢/ ١٠٣) (٧٣/٥).

ما حَقَّره من أمر الجاهلية سواء في ذلك: ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية، أو دعوى الجاهلية، أو حية الجاهلية، أو خية الجاهلية، أو سنة الجاهلية.

### 🗖 ثاني عشر: التبرج انتكاس، وتخلف، وانحطاط:

من استعراض ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السوءة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته، إذ يقول الله سبحانه: ﴿ فَوَسَّوْسَ لَمُمَا الشَّيَطُانُ لِيُبَدِى لَمُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن مَوْءَتِهِما ﴾ [الأعراف: ٢٠].

ويقول عز وجل: ﴿فَدَلَنْهُمَا بِغُهُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّيِّ [الأعراف: ٢٢].

ويقول سبحانه: ﴿ يَنْهَنِي ءَادَمُ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوْيَكُمْ مِّنَ ٱلْجَنِّةِ يَنِغُ عَنْهُمَا لِلْهِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأَ ﴿ [الإعراف: ٢٧].

وكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة وعمقها في الفطرة البشرية، فاللباس، وستر العورة: زينة للإنسان، وستر لعوراته الجسدية، كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية.

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتهما الجسدية والنفسية، وتحرص على سترها ومواراتها، والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس، وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء من الله، ثم من الناس.

والذين يطلقون ألسنتهم، وأقلامهم، وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور والأساليب الخبيثة - هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته، وخصائص إنسانيته، التي بها صار إنسانًا متميزًا عن الحيوان (١١).

قال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادَمُ وَحَمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم

<sup>(</sup>١) «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» ص(١٦ - ١٧).

مِنَ ٱلطَّبِبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِنَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ [الإسراء: ٧٠].

إن العري فطرة حيوانية، ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت، لم يتغير حالها يومًا، بعكس الإنسان الذي يصح أن نَصِفَهُ بأنه (حيوان مستور). وهذه الفطرة الحيوانية لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان.

إن رؤية العُرْي والتكشف جمالًا هو انتكاس في الذوق البشري قطعًا، ومؤشر واضح يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري.

وحتى هؤلًاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم، يقولون:

إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريًا من كل ستر إلا شعره، ثم رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجر، ثم بجلود الحيوانات، ثم جعل يترق في مدارج الحضارة حتى اكتشف الإبرة، وابتدع وسيلة الحياكة، فاستكمل ستر جسمه.

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني، فكل زيادة في هذا التقدم كانت مؤدية إلى زيادة في توكيد الحشمة، وكل خلل في كمال الستر عنوان التخلف والرجعية.

وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة، حين تشرق حضارة الإسلام في هذه المناطق، يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة، وانتشالهم من وهدة التخلف، والتسامي بهم إلى مستوى (الحضارة) بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها.

قال الشيخ (مصطفى صبري) رحمه الله: لا خلاف في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يَزَعُهُ عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية، ويسد ذرائعها، ويكون حاجزًا بين الذكور والإناث....

ثم إن الاحتجاب كما يكون تقييدًا للفوضى في المناسبات الجنسية

الطبيعية، ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية، فهو يتناسب مع الغيرة التي جُبل عليها الإنسان، ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرى، إلا أن الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها من الشهوة الجسمانية، فهذه تغري بالسفور، وتلك تبعث على الاحتجاب، وبين هاتين الغريزتين تجافي، وتحارب يجريان في داخل الإنسان اه(۱).

#### □ ثالث عشر: التبرج باب شر مستطير:

وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع، وعِبَر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر.

فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها.

ومنها: الإعراض عن الزواج، وشيوع الفواحش، وسيطرة الشهوات. ومنها: انعدام الغيرة، واضمحلال الحياء.

ومنها: كثرة الجرائم.

ومنها: فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب، خاصة المراهقين، ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها.

ومنها: تحطيم الروابط الأسرية، وانعدام الثقة بين أفرادها، وتفشي الطلاق.

ومنها: المتاجرة بالمرأة، كوسيلة دعاية، أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها.

ومنها: الإساءة إلى المرأة نفسها، والإعلان عن سوء نيتها، وخبث طويتها، مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء.

<sup>(</sup>١) «قولي في المرأة اللشيخ مصطفى صبري رحمه الله ص(٢٤ - ٢٥).

ومنها: انتشار الأمراض: قال عَلَيْنَ: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوًا»(١).

ومنها: تسهيل معصية الزنا بالعين، قال على: «العينان زناهما النظر» (٢)، وتعسير طاعة غض البصر التي أمرنا بها إرضاء لله سبحانه. ومنها: استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعًا أخطر عاقبة من القنابل الذرية، والهزات الأرضية، قال تعالى: ﴿وَإِنَّا أَرْدَنَا أَنْ نَهْلِكُ فَرَيَّا مَرْنَهُا تَدَمِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١٦] وقال عَلِي : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب» (٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجة (٤٠١٩)، وأبو نعيم في (الحلية) (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، والحاكم (٤٠/٤٥)، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الملاحم، والترمذي في الفتن، وابن ماجة فيه أيضًا، والإمام أحمد (١/٥، ٧).

# الباب الرابع

الفصل الأول:

شروط الحجاب الشرعي

الفصل الثاني :

أين نحن من الحجاب الشرعي

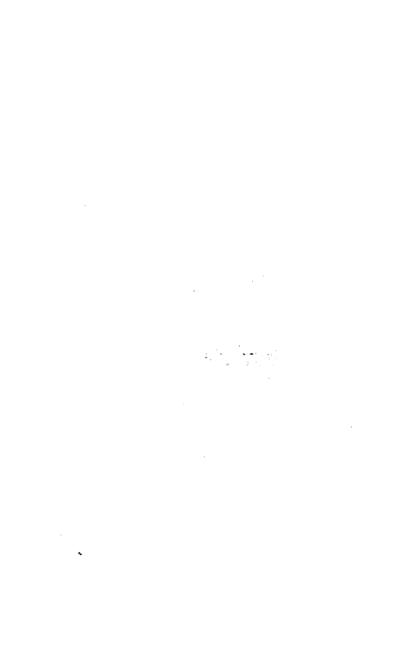

## الفصل الأول

#### شروط الحجاب الشرعي

إذا تتبعت الآيات القرآنية، والسنة المحمدية، والآثار السلفية في هذا الموضوع، تبين لك أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن لا تُظْهرَ شيئًا من زينتها، وأن تستر جميع بدنها بأي نوع أو زيِّ من اللباس، ما اجتمعت (١)فيه الشروط الآتية:

الأول: استيعاب جميع بدن المرأة (على الراجح).

الثاني: أن لا يكون زينةً في نفسه.

الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف.

الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق.

الخامس: أن لا يكون مبخرًا مطيبًا.

السادس: أن لا يشبه لباس الرجل.

السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات.

الثامن: أن لا يكون لباس شهرة (٢).

<sup>(</sup>١) فإذا تخلف منها شرط واحد لم يُعَدَّ الحجابُ شرعيًّا، غير أنه يراعى الخلاف الفقه في الشرط الأول فقط، وأما سائر الشروط فقد اختصرتها من كلام العلامة الآلباني في «حجاب المرأة المسلمة»، وكأنه أول من ضبط شروط الحجاب هذا الضبط، فجزاه الله خيرًا، ورحمه رحمة واسعة.

 <sup>(</sup>۲) الشروط من السادس إلى الثامن تحرم على المرأة مطلقًا سواء داخل بيتها أو خارجه.

## الشرط الأول

#### استيعاب جميع البدق

وهو موضوع البحث في هذا القسم، وسوف نفصل أدلته من القرآن والسنة والاعتبار في الباب الخامس إن شاء الله، وكذا سنعرض لمناقشة الشبهات التي استدل بها المخالفون والرد عليها في الباب السادس إن شاء الله تعالى.

## الشرط الثاني

### أه لا يكول زينة في نفسه

ومن أدلة ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الآية [النور: ٣١]، لأنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجَ لَنَرُجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ لذلك قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجَ لَنَرُجُ ٱلْجَهِلِيّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقوله على: وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى أمامه، ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم (()).

و(التبرج: هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل)<sup>(٢)</sup>.

قال العلامة (الألباني): (والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) راجع ص(۱۳۳).

المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بينً لا يخفى، ولذلك قال الإمام (الذهبي) في كتاب (الكبائر)(١): (ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطييبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار، مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت إلله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والأخرة، ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء، قال عنهن النبي والآخرة، والطعت على النار، فرأيت أكثر أهلها النساء») اهر(٢).

قلت: ولقد بلغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي على النساء على أن لا يفعلن ذلك، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاءت أُميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله على تبايعه على الإسلام، فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، (٢).

الكبائر ص(١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ص(١٣٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، وقد قال الآلوسي في «روح المعاني»: (ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويستترن به إذا حرجن من بيوتهن، و وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك.

ومثله ما عمت به البلوى أيضًا من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن، وعدم مبالاة بعولتهن بذلك، وكثيرًا ما يأمرونهن به، وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أيامًا إلى أن يعطوها شيئًا من الحلي ونحوه فتبدو لهم، =

### الشرط الثالث

### أَى يكوى صفيقًا لا يشف

أما الصفيق فلأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، وفي ذلك يقول على الله السكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، وعلى رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات (١١)، زاد في حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» (٢).

قال ابن عبد البر: (أراد على النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحققة)(٣).

وعن دحية الكلبي رَوْشِينَ قال: أَنِ النبي ﷺ بَقَبَاطِيّ '، فأعطانِ وُعن دحية الكلبي رَوْشِينَ قال: أَن النبي عَلَيْقَ بَقَبَاطِيّ ، فأعطانِ وُعل الآخر أَبْطِيَّة، وقال: «اصْدَعْها صَدْعَين (٥)، فاقطع أحدهما قميصًا، وأعط الآخر المرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: «وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبًا لا

<sup>=</sup> ولا تحتجب منهم بعد، وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله ﷺ، وأمثال ذلك كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) اهر (٥٦/٦). انظر (حجاب المرأة المسلمة) للألباني ص(٥٥ – ٥٦).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تنوير الحوالك» (٣/١٠٣).

<sup>(</sup>٤) القباطي: بَفَتَح القاف، وكسر الطاء المهملة، وتحتية مشددة؛ وجمع قُبطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، كأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالكسر، انظر: (النهاية) (٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أي: نصفين، وانظر: «معالم السنن» للخطابي (٦٢/٦).

يَصِفُها»(۱).

وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت: «أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟! ثم دعت بخمار فكستها»(٢).

وعن هشام بن عروة: أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية (٣) رقاق عتاق بعدما كف بصرها، قال فلمستها بيدها ثم قالت: «أف، ردوا عليه كسوته»، قال: فشق ذلك عليه، وقال: «يا أمة إنه لا يشف»، قالت: «إنها إن لم تشف فإنها تصف» (٤).

وعن عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب رَوْشِيَ كسا الناس القباطي، ثم قال: «لا تدرعها نساؤكم»، فقال رجل: «يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي، فأقبلت في البيت، وأدبرت، فلم أره يشف»، فقال عمر: «إن لم يشف فإنه يصف» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٦ / ٢٤) حديث رقم (٢١١٦) في اللباس: باب في لبس القباطي للنساء، والبيهقي في «السنز» (٢ / ٢٣٤)، وقال المنذري: في إسناده عبدالله بن لهيعة، ولا يحتج بجديثه، وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري اه نقلًا من «عون المعبود» (١١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ٤٩ – ٥٠)، ومالك (١٠٣/٣) بنحوه، والبيهقي (٢/ ٢٣٥) ومداره على أم علقمة مرجانة، ذكرها ابن حبان في (الثقات) (١/ ٢٣٦)، وقال الذهبي: (لا تعرف)، قال ألألباني: فمثلها لا يحتج بها، وإنما يستشهد بروايتها. اه من (الحجاب) ص(٥٧).

 <sup>(</sup>٣) مروية: ثياب مشهورة بالعراق منسوبة إلى «مرو» قرية بالكوفة، و«قوهية»: من نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان كما في «الأنساب للسمعاني» (٢٦٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٨٤)، وصحح الألباني إسناده إلي المنذر.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «السبن» (٢/ ٢٣٤ – ٢٣٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف»=

قال الألباني رحمه الله: "وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز، وأن الذي يشف شر من الذي يصف، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "إنما الحمار ما وارى البشرة والشعر" (())، وقالت شميسة: "دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها ثياب من هذه السيد (۱) الصفاق (۱) من درع وخمار رنقبة (٤) قد لونت بشيء من عصفر (٥).

من أجل ذلك كله قال العلماء: (ويحب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة . . . من ثوب صفيق أو جلد أو رق<sup>(٦)</sup>، فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز فيه لأن الستر لا يحصل بذلك)(٧).

وقد عقد ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» بابًا خاصًا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر، ثم استدل بجديث «صنفان من أهل

<sup>= (</sup>٨/١٩٥) بنحوه، ومعنى قوله «إن لم يشف فإنه يصف»: أي: إن لم ير ما وراءه، فإنه يصف خلفها لرقته اه من «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ١٥٣)، وقال مالك رحمه الله: بلغني أن عمر بن الخطاب رَوَّ عَنَى النساء أنه يلبسن القباطي، قال: وإن كانت لا تشف، فإنها تصف، قال مالك: معنى تصف: أي تلصق بالجلد) اه من «المنتقى» للباجى (٢٤٤/٧).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي معلقًا، فقال: روينا عن عائشة أنها سئلت عن الحمار، فقالت، فذكره (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعلها: «سيراء» انظر: (نيل الأوطار) (٢/٩٥).

<sup>(</sup>٣) ثوب صفيق: متين بَيِّن الصفاقة، وثوب صفيق وسفيق: جيد النسيج، كذا في (لسان العرب) وفي (القاموس): (وثوب صفيق ضد السخيف) (٢٦٢/٣)، والسخيف: هو القليل الغزل.

<sup>(</sup>٤) ثوب كالإزار يُشد كما تشد السراويل، كذا في (القاموس) (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد (٨/٤٨)، وصحح الألباني إسناده إلى شميسة. اه من (الحجاب) ص(٥٨).

<sup>(</sup>٦) بفتح الراء أو كسرها: جلد رقيق يُكتب فيه.

<sup>(</sup>٧) انظرَ (المهذب) (٣/ ١٧٦) بشرح المجموع طبعة الشيخ زكريا على يوسف رحمه انة.

النار لم أرهما» الحديث، ثم قال: «وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد، لم أر من صرح بذلك، إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال» اه(١٠).

### الشرط الرابع

## أَهُ يكوهُ فضفاضًا بير ضيق فيصف شيئًا من جسمها

وذلك لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك الابالفضفاض الواسع، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعًا.

فقد أمر ﷺ بأن تجعل المرأة تحت القبطية الثخينة غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب -؛ ليمنع بها وصف بدنها<sup>(٣)</sup>، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول.

<sup>(</sup>١) ﴿الزواجرِ (١/١٥٦ - ١٥٧)، وانظر الأحاديث في ذلك ص(١٥٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٤٤١)، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٠٥)، والسيهقي (٢/ ٢٣٤)، والمسند» (٥/ ٢٠٠)، والمبيغةي (١/ ٢٣٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٤ – ٥٠)، ونقل في (الفتح الرباني) عن الهيثمي قوله: «وفيه عبدالله بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات» اهر (٣٠١/١٧).

 <sup>(</sup>٣) وذلك لأن الثوب - وإن كان ثخينًا - قد يصف الجسم إذا كان من طبيعته الليونة والانتناء على الجسد، كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر.

قال العلامة الألباني: (ومما يحسن إيراده هنا استئناسًا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر: أن فاطمة بنت رسول الله على قالت: «يا أسماء إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء أن يُطرح على المرأة الثوب فيصفها»، فقالت أسماء: «يا ابنة رسول الله على ألا أريكِ شيئًا رأيتُه بالحبشة»؟ فدعت بجرائد رطبة، فحنتها، ثم طرحت عليه ثوبًا، فقالت فاطمة: «ما أحسن هذا وأجمله تُعْرَفُ به المرأة من الرجل! فإذا مت أنا فاغسليني أنتِ وعليًّ، ولا يدخل عَلَيَّ أحدٌ»، فلما توفيت غسلها على وأسماء رضي الله عنهم (۱).

قال العلامة الألباني: فانظر إلى فاطمة بضعة النبي عَلَيْكُ كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حيةٌ أقبح وأقبح، فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة، ثم ليستغفرن الله تعالى، وليتبن إليه، وليذكرن قوله عَلَيْكُ: «الحياءُ والإيمان قُرِنا جميعًا، فإذا رُفِعَ أحدُهما رُفع الآخر»(٢))اهـ(٢)

# الشرط الخامس

## أَهُ لَا يَكُونُ مَبَخَرًا مَطَيبًا

وذلك لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن،

منها: ما رواه أبو موسى الأشعري رَوْشَيْ قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: «أَيُّهَا امرأَةٍ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية»(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) (حجاب المرأة المسلمة) ص(٦٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، وانظر شرحه في: "فيض القدير" (٣/١٤٧).

وعن زينب الثقفية أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إذا خوجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيئا»(١).

وعن أبي هريرة رَرِضُ قال: قال رسول الله عَلِيكَ : «أيما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» (٢٠).

وعن موسى بن يسار عن أبي هريرة رَوَّقَيْ: أن امرأة مرت به تعصف ريحها، فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله عَلِيقًة يقول: «ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل»(٣).

قال الألباني رحمه الله: ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العمومُ الذي فيها، فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن، يستعمل في الثوب أيضًا لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور، فإنه بالثياب أكثر استعمالًا وأخص.

وسبب المنع منه واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق به العلماء ما في معناه، كحسن الملبس، والحلي الذي يظهر، والزينة

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم رقم (٤٤٣) في «الصلاة»: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (١٦٣/٤ - نووي)، ورواه النسائي (٨/ ١٦٣ - ١٥٥) في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت بخورًا.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم رقم (٤٤٤) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود رقم (٤١٧٥) في الترجل: باب في رد الطيب، والنسائي (٨/ ١٥٤ في الزينة: باب في النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور.

 <sup>(</sup>٣) أخر جه البيهقي (٣/ ١٣٣ - ٢٤٦)، وعزاه المنذري لابن خزيمة في «صحيحه»،
 انظر: «الترغيب» (٣/ ٩٤)، وأخرج نحوه أبو داود رقم (٤١٧٤) في الترجل:
 باب في رد الطيب.

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري، ولا يُحتج بحديثه اهـ انظر «عون المعبود» (٢٣١/١١) .

الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال(١).

وقال ابن دقيق العيد: وفي حرمة التطيب علي مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال، وأُلْحِقَ به حُسْنُ الملبس، والحلي الظاهر اه<sup>(٢)</sup>.

قلت: فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد فما يكون الحكم علي مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة، وأكبر إثمًا، وقد ذكر الهيتمي في «الزواجر» أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، ولو أذن لها زوجها<sup>(٣)</sup>.

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة في الحديث الثالث لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز)(٤).

وقال ابن الملك: والأظهر أنها خصت بالنهي لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان، وقد تقدم أن مَسَّ الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقًا اه<sup>(٥)</sup>.

## الشرط السادس

### أي لا يشبه لباس الرجل

وذلك لما ثبت من الأحاديث التي تتوعد المرأة إذا تشبهت بالرجل في

<sup>(</sup>١) انظر: (فتح الباري) (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه المناوي في «فيض القدير» (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الزواجرِ ٤ (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) «حجاب المرأة المسلمة» ص(٦٥).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه القاري في «المرقاة» (٢/ ٧١).

لباس أو غيره باللعن والطرد من رحمة الله، ومنها:

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال»(۱).

وعن أبي هريرة رَبِيُّتُكُ قال: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلاتِ من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» قال: فأخرج النبي ﷺ فلانًا، وأخرج عمر فلانًا (٣). وفي لفظ: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله عَلَيْكُ : «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث»(٤).

وعن ابن أبي مليكة - واسمه عبد الله بن عبيد الله - قال: قيل لعائشة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/۱۹۹ - ۲۰۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۲۱)، وصححه الألباني في «الحجاب» ص(٦٦ - ٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٨) في اللباس: باب لباس النساء، وابن ماجة (١/ ٥٨٨)، والحاكم (١٩٤/٤)، والإمام أحمد (٣٢٥/٢)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم»، وأقره الذهبي، وصححه النووي في "المجموع».

<sup>(</sup>٣) أُخَرِجُه البخاري (٣٤٦/١٠) في اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، وفي المحاربين: باب نفي أهل المعاصي والمختثين، وأبو داود رقم (٢٧٨٥) في الأدب: باب في الحكم في المختثين، والترمذي رقم (٢٧٨٦) و الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، والدارمي (٢٧٨٦) في الأدب، والإمام أحمد رقم (١٩٨١، ٢٠٠٦، ٢١٢٣)، وابن ماجه (٥٩٨١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: «قد لعن رسول الله عَلِيْطَةِ الرَّجُلَةُ من النساء»(١).

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول، فهو نص في اللباس وحده.

وقد قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد»: سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلْبِسُ جاريته القرطق: قال: لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها مال جال (٢٠).

وقد عد الهيتمي رحمه الله هذه المعصية من كبائر الذنوب، فقال: (عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد، والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي، بل صَوَّبه، وثانيهما: أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع، والصحيح، بل الصواب: ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة، ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عَدَّهُ منها، وهو ظاهر)(٢).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٩) في اللباس: باب لباس النساء، وفيه عنعنة ابن جريج، ويشهد له حديث أبي هريرة السابق، وقد صححه النووي رحمه الله في «المجموع» (٣٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٢) (مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود ص(٢٦١) (باب في اللباس) والقُرْطَقُ هو القَبَاء، ومنه حديث الخوارج في أبي داود في كتاب السنة باب رقم (٢٨): (كأني انظر إليه حبشي عليه قريطق) مصغرًا، وانظر: (النهاية في غريب الحديث) (٤/
 ٤٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿الزواجر عن اقتراف الكبائرِ ١٥٥/١).

الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير.

قال: والحكمة في لعن من تشبه: إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: «المغيرات خلق الله اه(١).

فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهًا لزي الرجل، فلا يحل لها أن تلبس رداءَه وإزاره ونحو ذلك، كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف به (الجاكيت) و(البنطلون)، وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية، فاعتبروا يا أولى الأبصار!.

#### الشرط السابع

#### ألى لا يشبه لباس الكافرات

وذلك لما ثبت من أن نخالفة الكفار، وترك التشبه بهم من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ولما يترتب على التشبه بالكفار من آثار سيئة على عقيدة المسلمين وسلوكياتهم (٢٠).

<sup>(</sup>۱) نقله عنه الحافظ في «الفتح» (۲۰/۳۶۰»، والحديث المشار إليه رواه البخاري (۸/ ٤٩٨ – فتح)، (۲۱۲ ) ومسلم رقم (۲۱۲۵) في اللباس (۲۱۲۵) في الترجل، وأبو داود رقم (۲۱۲۹) في الترجل، والترمذي رقم (۲۷۸۳) في الأدب، والنسائي (۲/۱۶۸) في الزينة، وابن ماجه (۲/۲۶۰)، والدارمي (۲/۲۷۹)، والإمام أحمد (۲/۳۳۲، ٤٥٤)، وابن حبان (۲/۲۶).

<sup>(</sup>٢) وانظر تفصيل ذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم»، الذي =

ومما ينبغي أن يعلم أن أدلة هذه القاعدة الجليلة كثيرة جدًّا في الكتاب والسنة:

فَمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ اللَّهَ عَالَمَتُ اللَّهَ عَالِمَتُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

ومنها قوله تعالى: ﴿ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا وَلَا لَتَّبِعْ أَهُواَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ [الجاثية: ١٨]

يخبر تعالى أنه جعل رسوله الله على شريعة من الأمر شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في "الذين لا يعلمون» كل من خالف شريعته، و "أهواؤهم» ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه، وموافقتهم فيه: اتباع لما يهوونه، ولذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويسرون بذلك، ويودون أن لو بذلوا مالًا عظيمًا ليحصل ذلك.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّكِنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ﴾ [الحديد: ١٦].

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: فقوله: «ولا يكونوا» نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضًا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي اه(١).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية اه<sup>(٢)</sup>.

هو من نفائس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ويجدر بكل مؤمن
 في هذا الزمان أن يتدارسه بإتقان.

<sup>(</sup>١) «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(٤٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٣١٠).

وفي الباب آيات أخر كثيرة وفيما ذكرنا كفاية.

فتبين من هذه الآيات أن ترك هدى الكفار، والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها، وجاء بها القرآن الكريم، وقد قام عليه ببيان ذلك وتفصيله للأمة، وحققته في أمور كثيرة من فروع الشريعة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه اليس منا من عمل بسنة غيرناه (۱)، حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبي عليه ، وشعروا أنه عليه يتحرى أن يخالفهم في كل شئونهم الخاصة بهم، فقالوا: «ما يريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرِنا شيئًا إلا خالفنا فيه (۱).

وهذا لا ينحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مثلًا، وإنما تعداها إلى غيرها من العبادات، والآداب، والعادات، وسوف نقتصر هنا على إيراد ماله علاقة بموضوعنا إن شاء الله تعالى:

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَةَ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» (٣).

 <sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلي الديلمي في «مسند الفردوس»، وعزاه الألباني إلى الطبراني في «الكبير»، وحسنه في «صحيح الجامع» رقم (٥٣١٥) (٥/١٠٢)، وانظر شرحه في «فيض القدير» (٣٨٦/٥).

 <sup>(</sup>۲) قطعة من حديث رواه مسلم رقم (٣٠٢) في الحيض: باب جواز غسل الحائض
رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢٥٨) في الطهارة، ورقم (٢١٦٥) في النكاح،
والترمذي رقم (٢٩٨١) في التفسير، والنسائي (١/ ١٥٢) في الطهارة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (رقم ٥١١٥، ٥١١٥،)، وعلق البخاري في "صحيحه" بعضه (٦/ ١١٥)، وأخرج القطعة الأخيرة منه أبو داود (٢/ ١٧٣) وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: «إسناده جيد» اهر ص(٣٩)، وصححه العراقي في «المغني» (١/ ٣٨٢)، وحسنه الحافظ في (الفتح) (١/ ٢٨٢)، وذكر =

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله عَلَيْ عُلِيَّ ثُوبِين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها» (١٠).

وعن أبي أمامة رَبِيْكُ قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ على وشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: «يا معشر الأنصار حَمِّرُوا أو صَفَرُوا، وخالفوا أهل الكتاب»، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون، ولا يأتزرون، فقال رسول الله عَلَيْكَ: «تسرولوا، وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب»، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون، ولا ينتعلون، قال: فقال النبي عَلِيْكَ: «فتخففوا، وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب»، قال: فقال النبي عَلِيْكَ: «فتخففوا، وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب»، قال: فقال النبي ألم الكتاب يقصون عثانينهم (٣)، ويوفرون سبالهم، ووفروا عثانينهم (عالفوا أهل الكتاب» الكتاب»،

<sup>=</sup> في (بلوغ المرام؛ أن ابن حبان صححه (٤/ ٢٣٩ - سبل السلام).

<sup>(</sup>۱) أخرَجه مسلم (۲/۱۶٤)، والنسائي (۲۹۸/۲)، والحاكم (۱۹۰/۶)، والإمام أحمد (۲/۲۱، ۱٦٤، ۱۹۳، ۲۰۷، ۲۱۱)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند لا بأس به. اهـ
 (١٠) ٢٨٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) العثانين: جمع عثنون، وهي اللحية.

<sup>(</sup>٤) السبال: جمع سَبَلة، وهي الشارب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٦٤) من طريق القاسم قال: سمعت أبا أمامة به، قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٣١): «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر» اهم، والحديث حسّنه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٩١) وقال: «وأخرج الطبراني نحوه من حديث أنس»، =

وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَافِيَّةَ إلى عتبة بن فرقد رَفِقَةَ: «.. وإياك والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير..»(١).

## الشرط الثامن

#### أَى لا يكول لباس شهرة

وذلك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: همن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نازاه(٢٠).

ولباس الشهرة هو كل ثوب يُقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسًا يلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتها، أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء، وقال ابن الأثير: (الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر)(٣).

وقوله ﷺ في هذا الحديث «ألبسه الله ثوب مذلة».

وذكر الهيثمي له شاهدًا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الطبراني، قال في آخره: «وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعتم».

<sup>(</sup>١) رواه الأمام أحمد في «المسند» رقم(٩٢) بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله (١/ ١٩٤)، وقال: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٢٩) في اللباس: باب في لبس الشهرة، وابن ماجة (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩) رقم (٣٦٦٨)، (٣٦٦٩) في اللباس: باب من لبس شهرة من الثياب، وحسنه المنذري في «الترغيب» (٣/ ١١٢)، وابن مفلح في «الآداب» كما في «غذاء الألباب» (٢/ ١٣٨)، وقال الشوكاني: «رجال إسناده ثقات» اهم من «نيل الأوطار» (٢/ ١٢٥)، وقال في «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني»: «وسنده صحيح» اهر (١٨٠)، وحسنه الألباني في «الحجاب» ص(١١٠). (٣) نقله عن الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ١٢٦).

قال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعزَّ، ويفتخر على غيره، ويُلبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. اه<sup>(۱)</sup>.

وقال المناوي: «ثم تلهب فيه النار» عقوبة له بنقيض فعله، والجزاء من جنس العمل، فأذله الله كما عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة اه<sup>(٢)</sup>.

#### تنبيهات

\* الأول: ليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك ممن يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الفقراء من الناس، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه، ويعتقدوه، وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد، وإن لم يطابق الواقع) القوله على الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى (٤).

الثاني: لعل الحكمة في تحريم أو كراهة لباس الشهرة؛ أنه يزري بصاحبه، وينقص مروءته.

وفي «الغنية» للشيخ عبد القادر رحمه الله: (من اللباس المنزَّه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس، كالخروج عن عادة بلده وعشيرته

<sup>(</sup>١) نقله عنه في النيل الأوطار؛ (١٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) دفيض القديرة (٢١٩/٦).

 <sup>(</sup>٣) انيل الأوطار، (١٢٦/٢)، وراجع - لزامًا - «مجموع الفتاوى» (١٣٧/٢٢ - ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تَعِنَّفُ البخاري (١٥/١) في بدء الوحي، والإيمان، والعتق، وغيرها، ومسلم رقم (١٩٠٧) في الإمارة، وأبو داود رقم (٢٠٠١) في الطلاق، والترمذي رقم (١٦٤٧) في فضائل الجهاد، والنسائي (١٩٥١) في الطهارة: باب النية في الوضوء.

فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببًا إلى حملهم علي غيبته، فيشركهم في إثم الغيبة له)اه<sup>(١)</sup>.

ومن فعل ذلك خيلاء حرم كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، أما لغير ذلك فقد رأي الإمام أحمد رجلًا لابسًا بردًا نخططًا بياضًا وسوادًا، فقال: «ضع هذا، والبس لباس أهل بلدك»، وقال: «ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك»، يعني: لأنه لباسهم هناك(٢).

الثالث: إذا تقرر أن المعتبر في الشهرة القصد والنية، فلا بأس حينئذ:

ا - بلبس المنخفض من الثياب كسرًا لسورة النفس الأمارة بالسوء التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب، وتواضعًا لله عز وجل، واحتسابًا للثواب الموعود على ذلك، فعن معاذ بن أنس رَوَّ فَيْ أن رسول الله عَلَيْ قال: «من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى يخيّره من أي خُلَل الإيمان شاء يلبسُها» (٣).

٢ - ولا بأس أيضًا بلبس الغالي من الثياب التي تحل شرعًا عند الأمن
 على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر، إذا نوى بذلك تحصيل
 مطالب دينية صالحة:

أ - كإظهار نعمة الله عليه، والتحدث بها امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا لِمِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞﴾ [الضحى: ١١]، وليجمع بين الجمال الظاهر بالنعمة، والجمال الباطن، بالشكر عليها، ولموافقة ما يجبه الله، قال

<sup>(</sup>١)، (٢) «غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، للسفاريني (٢/ ١٣٨ - ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رقم (٢٤٨٣) في صفة القيامة: باب رقم(٤٠)، وقال: "هذا حديث حسن"، ورواه الحاكم في "المستدرك" (١٨٤/٤)، وصححه، ووافقه الذهبي، ورمز له السيوطي بالصحة، وانظر شرحه في "فيض القدير" (٦/).

رسول الله عَلِيْنَةُ: «إن الله يحب أن يُرَى أثرُ نعمتِه على عبده» (١١).

وعن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رَوَّتُكُ قال: أتيت رسول الله عَلَيْ وَعَلَيَّ ثُوبٌ دُون فقال لي: «ألك مالٌ»؟، قلت: نعم، قال: «من أيِّ المال»؟، قلت: من كل المال قد أعطاني الله: من الإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والرقيق، قال: «فإذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نعمةِ الله عليك وكراميّهِ» (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كُلْ ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سَرَفٌ، ونَخِيلَة»<sup>(٣)</sup>.

ب - أو ليتعرف على غناه الفقراء، فيقصدونه لطلب الزكاة والصدقات
 وقضاء الحاجات.

ج - أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوامٌ زماننا، وبعض خواصُّه (٤).

٣ - يتميز العلماء بلباس خاص<sup>(٥)</sup>حتى يستدل عليهم المستفتى وطالب
 العلم.

الرابع: يدندن بعض ذوي الأغراض بدعوى أن التزام الحجاب فيه خروج عما ألفه المجتمع، واعتاده، وقد يشتبه الأمر على البعض فيتساءل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه – من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – الترمذي (۲۸۱۹) في الأدب: باب ما جاء أن الله تعالى يجب أن يرى أثر نعمته علي عبده، وقال: «هذا حديث حسن» – وانظر «تحفة الأحوذي» (۸/ ١٠٦ – ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٨/ ١٩٦) في الزينة: باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب، وما يكره منها، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٧٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أُخَرِجه البخاري تعليقًا (١٠/٢٦٥) في اللباس: في فاتحته، وقال الحافظ: «وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، والدينوري في المجالسة» اه.

<sup>(</sup>٤) «نيل الأوطار» (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر ص(٢٠٢).

وهل يكون الحجاب حينئذ لباس شهرة؟

## ولإزالة هذا التوهم نقول بتوفيق الله:

أولاً: إن هذا الأمر - أعني كون الحجاب نفسه لباس شهرة - محتمل في حالة واحدة فقط وهي: (مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب، وشذت شرذمة منهن، فالتزمت كل شروط الحجاب ما عدا الشرط الأخير، وهو أن لا يكون لباس شهرة)، وإلا فإن شروط الحجاب السابق ذكرها، والواجب توافرها مجتمعة لا تتناقض.

ثانيًا: أما في مجتمع شاع فيه السفور والتبرج والتهتك، ثم التزمت فئة قليلة من نسائه بزيّ يستوفي كل شروط الحجاب، غير أنهن قصدن من وراء ذلك الشهرة أو التكبر والتفاخر، ولم يقصدن طاعة الله سبحانه، وطاعة رسوله على فلهؤلاء النسوة حظ من الوعيد الوارد فيمن لبس ثوب شهرة؛ لأن المدار في اعتبار الثوب ثوبَ شهرة من عدمه إنما هو على النية والقصد، فالواجب هنا تصحيح النية، وتوجيهها خالصة لله عز وجل، لا مطالبة هؤلاء النسوة بخلع الحجاب موافقة للمجتمع الفاسد(١).

مثال ذلك: رجل هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا يقصد وجه الله عز وجل، وإنما هاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، هل نكلفه بالبقاء في دار الكفر، أم نأمره بتصحيح النية، ونذكره بقوله ﷺ: «إنما الإعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث (٢).

فأين يا عباد الله من يلبس الثوب ليباهي به الناس، ويختال عليهم، ويُشار إليه فيهم بالبنان عِزًّا وتعظيمًا، ويخالف زجر رسول الله عَلَيْهُ عن لباس الشهرة، أين هذا من نساء مسلمات عفيفات، يتجشمن المشاق

 <sup>(</sup>١) بل من الواجب أيضًا دعوة المتبرجات إلى اتباع سبيل المؤمنات، وتغيير هذا العرف الفاسد حتى يعود موافقًا للشرع المطهر.

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

لاستمساكهن بحبل الله المتين، ويعانين من أذى السفهاء وأعوان الشياطين، ويقاسين الغربة في أوطانهن وبين الأهلين؟!

ثالثًا: أن الشرع - وإن اعتبر موافقة لباس أهل البلدة، وعَدَّ مخالفتهم شهرة - إلا أن هذا مشروط بأن يكونوا مستقيمين على طاعة الله ورسوله على أن أذا فسدت فطرتهم، وانحرفوا عن الجادة، بحيث صار المعروف عندهم منكرًا، والمنكر معروفًا، فليس ذلك العرف الكاذب مسوعًا لأن نجاريهم في ضلالهم بحجة عدم الاشتهار (۱).

فإن واجبنا حينئذ ألا نقصد الاشتهار، بل نقصد التمسك بقوله تعالى: 
وَيَاأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ الْنَفُسَكُمُّ لَا يَعْتُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُدُ الآية 
[المائدة: 1٠٥]، أما الزعم بأن نحالفة أزياء قوم قد أسرفوا في محاكاة 
المشركين رجالًا ونساء، ولم يرفعوا بآيات الله تعالى، وأحاديث رسول الله 
عَلِيْكُ رأسًا، هو من الشهرة لشذوذه عما ألفه المجتمع، فهذا من أعجب 
الأشياء! إذ كيف يكون التمسك بالآيات القرآنية والنصوص النبوية 
شذوذًا؟!

وهل يستقيم أن يكون اتباع سبيل الإفرنج المجرمين في التبرج والسفور استقامة واعتدالًا، واتباع سبيل المؤمنين في التستر والصيانة شذوذًا واعوجاجًا، وقد قال رسول الله عليه أمرنا، فهو رَدِّه (٢)، وإذا كان الأمر كذلك فأين تقع الأحاديث الشريفة التالية

<sup>(</sup>۱) وقد أشار إلى هذا المعنى سَيِّدُ العُبَّادِ في زمانه محمد بن واسع رحمه الله لما دخل على بلال بن أبي بردة أمير البصرة، وكان ثوبه إلي نصف ساقيه، فقال له بلال: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟، فقال له ابن واسع: أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طوَّلتم ذيولكم، فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة اه، وقد عزاها ابن الحاج رحمه الله في «المدخل» (١٣١/١) إلى الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي في كتابه «سراج الملوك والحفاء»، وراجع ص(٤٠٣) (١) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (٢١/٤)، ومسلم =

موقعها؟ وهي:

\* ما رواه أبو هريرة رَعْظِينَة: قال رسول الله عَلِينَة: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبي للغرباء» (١).

\* وما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على الله عنهما قال: سمعت رسول الله على الله خالة خات يوم ونحن عنده يقول: «طوبى للغرباء»، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال: «ناس صالحون في ناسٍ سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» (٢).

\* وما رواه أنس بن مالك يَعِشْفُ: قال رسول الله عَلِيْكُ: «يأتي على الناس زمان، الصابر فيه على دينه، كالقابض على الجمر» (٣).

أين تقع هذه النصوص موقعها من الترغيب، إن لم يكن التمسك بالكتاب والسنة هو المتعين؟!

\*\*\*

<sup>=</sup> رقم (١٧١٨) في الأقضية، وأبو داود في السنة (٥٠٦/٢)، وابن ماجه رقم(١٤) في المقدمة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم (١٤٥) في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٧٧٥)، والإمام أحمد (٢/ ١٧٧، ٢٢٢)، قال الألباني رحمه الله: إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال «الصحيح» غير ابن لهيعة، وهو ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة، ومنهم عبد الله بن المبارك، وهذا الحديث من روايته عنه كما ترى اه من «الصحيحة» رقم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي رقم (٢٢٦١) في الفتن: باب رقم (٧٣)، وفي سنده عمر بن شاكر البصري، وهو ضعيف، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»، وله شواهد يتقوى بها، ذكرها الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٩٥٧).

· 5

# الفصل الثاني

## أين نحن من الحجاب الشرعي؟

أيها الأب الرحيم.. أيها الزوج الغيور.. أيتها الأم الرءوم.. أيتها الأخت المسلمة!

إن المسلم الغيور لو نظر إلى أحوال المسلمين والمسلمات اليوم، فسوف يندى جبينه خجلًا، ويقشعر بدنه أسفًا وحزنًا، وينخلع قلبه كمدًا وغيظًا . .

يكفيك أن تخرج من بيتك إلى أقرب طريق، أو متجر، أو وظيفة فترى بعينيك، وتسمع بأذنيك، إذًا.

لهالك الأمر، واستهوتك أحزان فالعين باكية، والقلب حَرَّانُ فتجري دماء الغيرة في عروقك، وتصرخ مع الصارخ:

لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلامٌ وإيمانُ سوف ترى المرأة الكاسية العارية المتبرجة، هي وزوجها، وقد وضع ذراعه في ذراعها، ومشى إلى جوارها في الطريق فرحًا بفضيحتها، فخورًا بعريها، مسرورًا بزينتها، مبهورًا بمساحيقها وألوانها.

وترى أباها قد أهمل تربيتها على كتب ربها، وسنة نبيه عَلِيُّكُ، ورأى حالها المزرية، فغض منها الطرف، وتركها سادرة في غيها، تمرح وتلعب مع شيطانها، فلا يزجرها ولا ينهاها، متوهمًا أن هذا من حقها! وترى أمها -بئست القدوة- وقد تبرجت مثلها، وأغرتها بالسفور، وحرضتها على التبرج والفجور، وزجرتها عن التستر والتحجب حتى يأتيها (نصيبُها)

بفاسق مثلِها.

تراَّهم جميعًا، وقد نزعوا برقع الحياء نزعًا، وأجابوا واعظ الإيمان في قلوبهم قائلين: ﴿ سُوَلَةً عَلَيْنَا ۖ أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾

وبينما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يستزدن (۱۱) رسول الله عليه في طول ثيابهن، ترى هؤلاء النسوة قد قَصَّرن ثيابهن، وقصرن، وزين لهن الشيطان سوء عملهن فزعمن التبرج تقدمًا وتحررًا، وكلما ازداد تقلص الثوب عن بدن المتبرجة كلما كانت أحرى بوصف التقدم والتحرر، وأبرأ من التخلف والرجعية.

يُقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حَسَنًا ما ليس بالحسَنِ فأين الفطرة الآدمية؟ أين الحياء والغيرة؟ أين الإحساس والشعور؟ توارت كلها عن العين، وصارت أثرًا بعد عين:

لِحَدِّ الركبتين تشمرينا بربك: أي نهر تعبرينا كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصًا حينًا فحينًا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرينا (٢) ولو أنك عَرَّجْتَ إلى البحر، واقتربت قليلًا من الشاطيء لشاهدت الوحوش البشرية، والبهائم الآدمية في أوضاع مزرية يندى لها الجبين، كأنهم - في عربهم القاضح - وحوش الغابات، وحيوانات الأدغال (٢)

<sup>(</sup>۱) کما تقدم ص(۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) افقه النظر في الإسلام، ص(١٧٠).

<sup>(</sup>٣) اعلم أنه لا يحل للمرأة أن تُظهر شيئًا من بدنها أمام الرجال الأجانب؛ لأنها كلها عورة، كذا لا يحل لها أن تظهر ما بين السرة والركبة ولو للنساء المسلمات، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بمنع النساء من دخول الحمامات العامة مطلقًا: فعن جابر رَحِيُّ عن النبي الله قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليته الحمام، يدخل الحمام إلا بمتزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليته الحمام، رواه النسائي، والترمذي، وحَسَّنه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي حديث أبي أيوب رَحِيُّ بلفظ: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم =

ففي البحر سوءات وفي البر مثلها

. فيا ضيعة الأخلاق في البر والبحر<sup>(١)</sup>

آخہ :

هل رأيتَ الجموعَ محتشداتِ فوق شُطِّ الخِضَمِّ أو سابحاتِ مُقبلاتٍ يَتِهْنَ أو مُدْبرات ورأيتَ الحِسانَ يَمشينَ زَهْوًا ضَلَّلَتْهُنَّ قُدْوَةُ الوالداتِ ومِنَ الوالدين سوء أناة ومن الزوج غَضُ طَرْفٍ لِضَعْفٍ أو طِباع في نفسِهِ فاسدات لا يُبالِي بمنهج الأخوات وانغماسُ َ الشقيق في شَهَواتٍ بالياتِ الأمُورِ والعادات فاطَّرَحْنَ الحِشْمَةَ يَحْسَبَنْهَا مِنْ ولها تَدْمَى نَفْسُ ذِي النَّخَوات حالةٌ تَجْرحُ الفضيلةَ حقًّا ما تراهُ منهم مِنَ المنكرات<sup>(٢)</sup> أيها البحر طهر القوم واغسل

# التبرج المقنع

لئن كنا عرضنا آنفًا لصور من التبرج الصريح، فإننا نعرض فيما يلى إن شاء الله - لصور محدثة من التبرج لم يتعرض لها المصنفون قبل هذا العصر، لا لانعدامها، ولكن لأن أحدًا لم يكن ليجرؤ على تسمية المعاصي بغير

<sup>=</sup> فلا يدخل الحمام» رواه ابن حبان في «صحيحه»، والحاكم، وقال: «صحيح الإسناد».

وعن أبي المليح الهُذَلِي أن نساءً من أهل «حمص» أو من أهل «الشام» دخلن على عائشة رضي الله عنها، فقالت: «أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟! سمعت رسول الله على يقط يقول: «مامن امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها، إلا هتكت الستر ينها وبين ربها» رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: «صحيح على شرطهما».

وعلى أساس هذه الأحاديث فلا ينبغي التردد في تحريم ارتياد شواطي، الاصطياف، والحمامات المنتشرة في النوادي، بقياس الأولى، وذلك لما يجري في هذه الأماكن الموبوءة من أحوال يَرْفَضُ جبين القلم عرفًا من الخجالة بتسطيرها . (١)، (٢) "قولي في المرأة" ص(٢٩ – ٣٠) بتصرف.

اسمها، فيسمى التبرج حجابًا شرعيًّا! نقد كانت هذه الصور من التبرج تُدْرَج في مصنفات العلماء تحت اسم الفسوق، والعصيان، والتبرج الذي يضاهي تبرج الجاهلية الأولى، أما اليوم فقد انعكس الحال، واضطربت المفاهيم.

لقد جهد أعداء الصحوة الإسلامية لوأدها في مهدها بالبطش والتنكيل، وأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره، ويظهر كلمته، فصار كيدهم هباءً منثورًا.

فرأوا أن يتعاملوا معها بطريقة خبيثة ترمي إلى الانحراف بها عن طريقها الرباني، فراحوا يروجون صورًا مبتدعة للحجاب على أنها (حل وسط) تُرضي به المسلمةُ رَبَّها - زعموا -، وفي ذات الوقت تساير مجتمعها، وتحافظ على (أناقتها)! وكان أن قذفت (بيوت الأزياء) التي أشفقت من بوار تجارتها المحرمة بنماذج ممسوخة من الأزياء تحت اسم (الحجاب العصري) الذي قوبل في البداية بتحفظ واستنكار.

وكانت ظاهرة (الحجاب الشرعي) قد بدأت تفرض نفسها على واقع المجتمع، حتى صارت تشكل قوة اجتماعية ضاغطة أحرجت طائفة من المتبرجات، اللائي هرولن نحو (الحل الوسط) تخلصًا من ذلك الحرج الاجتماعي، وبمرور الوقت تفشت ظاهرة (التبرج المقنع) المسمى بالحجاب العصري) أو (حجاب التبرج) بإزاء ظاهرة (الحجاب الشرعي).

فما صفات حجاب التبرج؟(١)

🚓 الأولى: أنه يكشف عوراتٍ مجمعًا على تحريم كشفها:

فبينما كان أول شروط الحجاب الشرعى أن يكون ساترًا لبدن المرأة،

<sup>(</sup>١) انظر: «تبرج الحجاب، للشيخ محمد حسان وفقه الله .

رأينا حجاب التبرج يكشف الوجه المنمص الحاجبين، وقد اختفى تحت قناع من الألوان الزاهية، وتلطخ وجهها بمساحيق متنوعة كأنها الطيف في تعددها، أما الحلي بأنواعها فقد برزت من الأذنين، وربما ظهر العنق، وجزء من الشعر، والقدمان، وربما تجاوزتهما، وترى صاحبته وقد ارتدت (عَيِّنة) ترمز إلى الخمار، وقد خرجت مزينة مزخرفة، وترى في الخمار ما شئت من الألوان الصارخة كالأحمر والأصفر؛ وربما زادت على هذا الخمار ما يزيده زينة على زينة فتضع شريطًا ذهبيًّا أو فضيًّا أو مزركشًا، وقد التف على أعلى الخمار كأنه تاج، ثم تزعم صاحبة هذه الزينة الصارخة أنها محجبة، أي حجاب هذا الذي تزعمين؟!

إن هذا خمار الخداع والتزييف، حجاب الزينة والفتنة، إنه حجابٌ عارٍ متبرج فوق رأس فارغ خاوٍ من العلم، والتقوى، والورع، والخوف، والاستحياء من الله تبارك وتعالى.

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا! ﴿ الثانية: أنه زينة في نفسه:

الثالثة: أنه شفاف، يظهر ما يجب ستره من العورات، فلا يحجب رؤية، ولا يمنع نظرًا.

#### الرابعة: أنه ضيق يصف العورات:

فتراه التصق بها، حتى يتحققَ في صاحبته قولُ النبي عَلِيْكُم: «ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات» الحديث.

#### الخامسة: أنه يكون معطرًا:

فربما خرجت صاحبة هذا الحجاب المشئوم، فإذا بها ترسل سهام الشيطان إلى قلوب الرجال عبر تلك العطور الخبيثة فتلفت الأنظار، وتشيع الفاحشة في المؤمنين.

#### السادسة والسابعة: أنه أحيانًا يشبه ملابس الرجال:

فتراهن يرتدين السروالات الضيقة، وأحيانًا يشبه ملابس الكافرات اللائي يتتبعن (الموضات) شبرًا بشبر، وذارعًا بذراع.

#### الثامنة: أنه لباس شهرة وتفاخر:

فترى صاحبته تتفنن في تطبيق قاعدة: (خالف تعرف)، وكأن بين هؤلاء الكاسيات العاريات سباقًا حادًّا في عرض أزياء مستتر، فهذه تلبس الحجاب الفاقع، وهذه تلبس الثوب الضيق الذي يكاد يشل حركتها، ثم تضع حول خصرها هذا (الحزام) الذهبي أو الفضي اللامع فإذا تلبست ببعض هذه الأفعال الشنيعة، أو كلها، تم توقيع العقد مع الشيطان للخروج إلى الشوارع بهذه الحال من التبرج والتهتك تحت ستار (الحجاب) المزعوم!

ويظن البعض أنهن متدينات، وهن يحسبن في أنفسهن أنهن خير البنات والزوجات، وما هن إلا كما وصفهن الشاعر محمد عبدالمطلب، وصدق

في قوله:

إنْ يَنْتَسِبْنَ إلى الحِجَابِ فَانَه نَسَبُ الدَّحيل أهي التي فرض الحجا ب لصونها شرعُ الرسول؟ جُعِلَ الحجابُ مُعاذَها من ذلك الداءِ الوبيل(١) تقول الداعية الفاضلة نعمت صدق رحها الله:

(ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها، ولو كان لها قلب يعي، لوجدت أنها - باصطناعها هذا الجمال المزور، ومبالغتها في التزين - لن تكتسب في الحقيقة جمالًا ولا محاسن، بل إنها تمسخ وجهها، وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري، بقناع من الأصباغ الزاهية، التي تختلف وتشذ عن الطبيعة، ينبو عنها الذوق السليم، وهي لا تأبه لذلك، ولا تفطن لما صنعت لوجهها من التشويه والتقبيح، فإن الله تعالي لم يخلق جفونًا زرقاء لامعة، ولا سوداء قاتمة، إلا في القردة والكلاب، ولا شفاهًا حمراء قانية، كأنها ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودًا مضطرمة متوهجة الاحرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويصفون في الأساطير من حواجب الشيطان، وأظافر مدببة حراء كأنها خالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريسته، فبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة؟!

إني لخوفٍ كدتُ أمضي هاربا إن المخالبَ للوُحوشِ نخالُها

فمتى رأينا للظباء مخالبا بالأمسِ أنتِ قصصتِ شعرَكِ غيلةً

ونقلتِ عن وضعِ الطبيعةِ حاجبا وغدًا نراك نقلتِ ثغرَكِ لِلقَفا وأزحتِ أنفَكِ رغم أنفِكِ جانبا

<sup>(</sup>١) راجع القصيدة في «معركة الحجاب والسفور» ص (١٦٠-١٦١).

# من علَّمَ الحسناءَ أنَّ جمالَها في أنْ نخالفَ خَلْقَهَا وَتُجانبا؟)(١)

#### فنعد

فيا صاحبة (حجاب التبرج)! حذارِ أن تصدق أن حجابك هو الذي أمر به القرآن والسنة، وإياك أن تنخدعي بمن يبارك عملك هذا، ويكتمك النصيحة، ولا تغتري بأنك أحسن حالًا من صاحبات التبرج الصارخ فإنه لا أسوة في الشر، والنار دركات بعضها أسفل من بعض. عن أبي هريرة رَبِيْ قال: قال رسول الله عَلِيْ : "انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا، وفوقكم في الدين، فذلك أجدر أن لا تزدروا(٢) نعمة الله عليكم، (٢).

وعن الزهري أن عمر بن الخطاب رَفِّقَيْ تلا هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِمُوالِمُ اللَّهُ الْمُواللِمُ اللل

<sup>(</sup>١) ﴿التبرِجِ ص (٣٠ – ٣١).

<sup>(</sup>٢) الازدراء: الإجتقار، والعيب، والانتقاص.

<sup>(</sup>٣) هذه الروايج ذكرها رزين، وأصل الحديث رواه – بلفظ آخر – البخاري (١١/ ٣٠) في الرقاق، ومسلم رقم (٢٩٦٣) في الزهد، والترمذي رقم (٢٥١٥) في القيامة، قال الحافظ في «الفتح»: (وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «خصلتان من كانت فيه كتبه الله صابرًا شاكرًا: من نظر في دنياه إلى من هو دونه، فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه، فاقتدى به اهم (١١/ ٣٣٠- السلفية)، والحديث ضعفه المناوي في «الفيض» (٣/ ٢٤٤)، والألباني في «الضعيفة» رقم (١٩٢٤) (١٩٣٤ – ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) راغ الثعلب روغانًا: مال، وحاد عن الشيء، وذهب ها هنا، وها هنا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص(١١٥)، وابن المبارك فيه ص(١١٠) رقم=

وعن الحسن رحمه الله أنه قال: (إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا في طاعة الله فبغاك (۱)، وبغاك، فرآك مداومًا، مَلَّكَ وَرَفضَكَ، وإذا كنت مرة هكذا، طمع فيك)(۲).

ومسك الحتام ما ختم الله عز وجل به الآيات الآمرة بالحجاب في قوله جل وعلا: ﴿وَثُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِمُونَ﴾ [النور: ٣١].

# الحجاب مسئولية من؟

# أولًا: المرأة المسلمة:

مادامت عاقلة مكلفة، وقد خاطبها القرآن بالحجاب، ونَوَعَ أساليب الخطاب: فتارة يأمرها على لسان رسوله على كما في قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لأَزُواجِكُ وبناتكُ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ الآية.

وقوله عز وجل: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۖ﴾ الآية.

وخاطبهن في شخص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقال جل وعلا: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجَنِ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ﴾.

فالمرأة مسئولة - أمام الله - عن الحجاب ليس لها أن تتخلى عنه، ولو رضى وليُّها بالتبرج أو أمرها به، وحثها عليه.

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْرَمْنَاهُ طَتَهِرَهُ فِي عُنْقِهِ ۗ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ كِتَنَا يَلْقَنَاهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأَ كِننبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞﴾

<sup>= (</sup>٣٢٥)، ومن طريقه أخرجه الطبرى (٣٢٥).

<sup>(</sup>١) فبغاك، وبغاك: أي طلبك مرة بعد مرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص(٧) رقم(٢٠).

[الإسراء: ١٣، ١٤]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١].

وعن علي رَجِيُّتُكُ: قال رسول الله عَلِيْكُ: «لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف»(١)?

#### ☆ ثانيًا: ولى الرأة:

سواء أكان أبًا أو ابنًا أو أخًا، أو زوجًا، أو غيره.

قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكُلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وليس المقصود بالقوامة - كما يظن بعض الجهلة - ظلم المرأة، والاستبداد بها، والاستعلاء عليها، وإنما هي المبالغة بالقيام على رعاية المرأة والإنفاق عليها، وإعطائها حقوقها، والحفاظ علي عرضها وعفافها، قال جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُم وَالْمَلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الآية [التحريم: ٦] (٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته» الحديث (٢٠).

وعنه رَخِينَ أَن النبي عَلِيلَةِ قال: «لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدًا رعية قَلَتْ أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۱۳۰ - فتح)، ومسلم واللفظ له (٦/ ١٥)، وأبو داود رقم (٢٦٢٥)، والنسائي (٢/ ١٨٧)، وأحمد (٩٤/١)، وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» أرقام (١٧٩، ١٨٠، ١٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معركة الحجاب والسفور» ص(٢١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

تبارك وتعالى أم أضاعه، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة»(١١).

وعن أنس رَجَّ عن رسول الله عَلِيكَ أنه قال: «إن الله سائلٌ كلَّ راعٍ عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيَّع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته»(٢).

ولا شك أن أحوال أغلب النساء اليوم تعكس مدى تفريط الرجال في أداء حق هذه الرعاية التي جعلها الله واجبًا حتمًا في أعناقهم، ومن هنا شدَّد العلماء النكير على هؤلاء المفرطين، ورتبوا على ذلك أحكامًا، وأصدروا فتاوى.

ومن ذلك ما قاله الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: (أما خروج النساء متبرجات بذلك اللباس الضيق القصير الذي يحدد العورة، فقد أجمع علماء المسلمين على منعه، ونصوص الكتاب والسنة طافحة به، فيحرم على كل مسلم أن يترك ابنته، أو زوجته، أو أخته تخرج إلا وعليها الدروع السابغة مع طول الذيول لأجل الستر.

وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على صفة تبرج الجاهلية الأولى، فهو آثم شرعًا، عليه وزر ذلك، وعلى المرأة أيضًا، لقوله تعالى: ﴿وَلَلَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِكَ ﴾ الآية، ولقوله تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُدْرِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْهَرِينَ يَغْمُرُهِنَّ عَلَى جُبُومِنَ عَلَى جُبُومِنَ كَلَا يَسْرِقِنَ اللهِ الْحَر الآية.

ولاً تصَحَ أيضًا إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة ذلك التبرج، وكذا لا تصح شهادته، ولا يجوز إعطاؤه شيئًا من الزكاة الواجبة ولو كان فقيرًا مظهرًا للشكوى، كما في فتاوى المالكية لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي إقليمًا.

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٥/٢)، (٥/٥٥).

 <sup>(</sup>٢) عزاه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٦٣٦) إلى النسائي في «عشرة النساء» والضياء في «المختارة»، وابن حبان في «صحيحه»، وابن عدي في «الكامل».

وقد أشار إلى ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب – رحمه الله – دفين فاس في نظمه لهذه الفتاوي بقوله:

من تركَ الزوجة عمدًا تخرجُ بادية أطرافها تَبَرَّجُ فسلا إمامة ولا شهاده له وإن جرت بذاك العاده ولا له قسط من الزكاة ولو فقيرًا مظهر الشكاة (١) يعني ولو كان فقيرًا مظهر الشكوى للأغنياء من شدة فقره.

## ☆ ثالثًا: الحاكم:

(فإن واجب الخليفة أو الحاكم المسلم حراسة الدين، وسياسة الدنيا بالدين، وإن أحد حقوق الإنسان المسلم صيانة عرضه، الأمر الذي لا يتم إلا بمراعاة التدابير الشرعية في هذا الباب.

وعن عثمان بن عفان سَيِّقُ قال: «ما يَزَعُ الناس السلطانُ أكثر مما يَزَعُهُم القرآنُ».

(وإن حفظ حدود الحجاب الشرعي بين الرجال والنساء، وتعليم ذلك، والترغيب فيه، ومعاقبة المنحرفين والمتحرفات عن هذه الحدود، وتعزير الداعين إلى ما يضاده، ونفيهم؛ حماية للبلاد والعباد من شرورهم، وتسخير أجهزة التعليم والإعلام لنصرة دين الله تعالى، وترسيخ هذه المفاهيم الإسلامية من أهم ما يناط بالحكام الذين استرعاهم الله هذه الأمة)(٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) قزاد المسلم، (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) راجع (المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ص(٢٣).

 <sup>(</sup>٣) وقد تقدم تفصيل ذلك في «السابق» ص(٢٦-٢٦)، (٣٣-٣٨) وانظر: «معركة الحجاب والسفور» ص (٢٠٠-٢٠٣).

# الباب الخامس

أكلة وجوب ستر الوجه والكفين

الفصل الأول:

أدلة القرأق الكريم

الفصل الثاني:

أدلة السنة الشريفة

. Same of the same o

# الفصل الأول

# أدلة القرآن الكريم

#### الجليل الأول

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَنِيهِمِنَّ ذَلِكَ أَدْفَقَ أَن يُعَرَفَنَ فَلَا يُؤْذَنِّنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

# 🖈 قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ):

# قال رحمه الله في تأويل هذه الآية:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِيْكُ : ﴿ يَكَأَيُّمُ النَّيِّ فُلُ لِآزَوْمِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ : لا تتشبهن بالإماء في لباسهن، إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به.

فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن، فلا يبدين منهن إلا عينًا واحدة.

#### ذكر من قال ذلك :

حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح(١)قال: ثنى معاوية، عن علي<sup>(٢)</sup>، عن

<sup>(</sup>١) أبو صالح المصري عبد الله بن صالح فيه ضعف «التقريب» (١/٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن أبي طلحة، تكلم فيه بعض الأئمة، ولم يسمع من ابن عباس، بل =

ابن عباس، قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي فَل لِأَزْوَجِكَ وَيَنَائِكَ وَيِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِيكَ عَلَيْهِ فَي مَاجِة عَلَيْهِ فَي أَمْر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة. حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد، عن عبيدة (۱) في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي قُلُ لِآزَوَجِكَ وَيَتَائِكَ وَيِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِ مِن مِكْلِيدِهِنَ فَل اللَّهِ عُلُولِكَ وَيَتَائِكَ وَلِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِ مِن مِكْلِيدِهِنَ فَل اللَّهِ عَلْمَ الله عنه الله عنه عنه المعنى، وأدنى رداءه من فوق حتى المعنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبًا من حاجبه أو على الحاجب.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هُشيم، قال: أخبرنا هشام، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة عن قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ۖ النِّيُّ قُلُ لَا زَّوَكُمِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآء

<sup>=</sup> لم يره، وقد قيل إن بينهما مجاهدًا، انظر هامش ص(٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) رجال هذا الإسناد جبال في الثقة والضبط، فابن جرير هو الحافظ الطائر الصيت، المفسر المشهور، ويعقوب هو ابن إبراهيم اللدورق ثقة، وابن عُليّة هو إسماعيل بن علية إمام كبير ثقة، وابن عون هو عبد الله بن عون المزني أحد الأعلام ثقة ثبت، ومحمد هو ابن سيرين أحد الأعلام التابعين، وعبيدة هو السلماني إمام ثقة زاهد، وهو من أعلام التابعين الكبار، ومخضرم ثقة ثبت، قال الحافظ في «التهذيب»: (كان «شريح» القاضي إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه سأله، ورجع إليه) اه (٧/ ٨٤)، قال الإمام الذهبي: (عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي الفقيه العكلم، كاد أن يكون صحابيًا، أسلم زمن الفتح باليمن، وأخذ العلم عن على وابن مسعود رضي الله عهما، قال الشعبي: (كان يوازي شريحًا في القضاء)، وقال العجلي: عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرءون، ويفتون الناس»، وقال ابن سيرين: (ما رأيت رجلًا أشد توقيًا من عبيدة)، وكان مكثرًا عنه) انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/ ٥٠)، وإذا تقرر لديك أن عبيدة السلماني من كبار التابعين، وأنه آمن في حياة النبي علي أنه نزل المدينة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبينة، ولم يزل بها حتى مات، لعلمت حينئذ أنه يفسر ما كان سائدًا في المجتمع الذي كان يمثله أجلة الصحابة رضي الله=

ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِنَّ عَال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.

وقال آخرون: بل أُمِرْنَ أن يشددن جلابيبهن علي جباههن.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبن، عباس، قوله: ﴿وَيَالَيُّمُ اللَّهِ عَنْ لِلْأَنْ وَلِيالَهُ وَلِيالَةُ عَنْ لِلْأَنْ لِلْكَانِكِ وَلِيالَةُ عَنْ لِلْلَهُ عَنْ لِللَّهُ عَنْ لِللَّهُ عَنْ لِللَّهُ عَلَيْ لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ﴿ يُكْوِينِكَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيِيهِنَ ﴾ يتجلبن فيُعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهنَّ فاسق بأذى من قول ولا ريبة...

<sup>=</sup> عنهم، وأكابر الأمة الذين عليهم مدار هذا الدين.

<sup>(</sup>١) اعلم أن (التقنع يطلق على تغطية الوجه، وبهذا التفسير تتوافق هذه الرواية لما قبلها، ومعلوم أن التوفيق بين القولين في كلام العقلاء واجب مهما أمكن، وأن ضرب أحدهما بالآخر لا يجوز، ومن العجيب أن ابن جرير نقل قول ابن عباس هذا في سياق من لا يقول بستر الوجه، ولم يلتفت إلى الروايات التي توضح معنى التقنع في هذه الرواية) اه من كلام الشيخ أبي هشام الأنصاري - نقلًا عن "مجلة الجامعة السلفية».

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدَنَتَ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذَيْنَ ﴾ يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء، فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن)اه (١٠).

﴿ قول الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت ٣٧٠ ه):

قال رحمه الله تعالى:

(حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي خيشم، عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْمِيهِنَ ﴾ خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها.

قال أبو بكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن.

وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءَ الْمُوْمِنِينَ﴾ ظاهره أنه أراد الحرائر، وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس<sup>(٢)</sup> والوجه، فجعل الستر فرقًا يعرف به الحرائر من الإماء، وقد روي عن عمر أنه كان يضرب الإماء، ويقول: «اكشفن رؤوسكن، ولا تشبهن بالحرائر» اه(٣).

<sup>(</sup>١) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (٢٢/ ٥٥ - ٤٧).

ر، بريان الله الله عنها أن النبي عَلِيْكُ دخل عليها، فاختبأت مولاة لهم، فقال النبي عَلِيْكُ دخل عليها، فاختبأت مولاة لهم، فقال النبي عَلِيْكُ: «حاضت»؟، فقالوا: نعم، فشق لها من عمامته، فقال: «اختمري بهذا» رواه ابن ماجه وابن أبي شببة.

 $<sup>(\</sup>tilde{r})$  «أحكام القرآن» (r/ r۷۱ – r۷۲).

المح قول الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بـ «إلكيا الهراس» $^{(1)}$  (ت 0.5 هـ)

# قال رحمه الله في تفسيره:

(قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّمُ ٱلنَّيِّى قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِيَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِنَّ﴾ الآية - الجلباب: هو الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن، ولم يوجب على الإماء ذلك) اه<sup>(۲)</sup>.

☆ قول الإمام محيي السنة أبو الحسين البغوي (ت ٥١٦ هـ) في «معالم التنزيل» :

اكتفى رحمه الله في تفسير الإدناء بقول ابن عباس وعبيدة السلماني، ولم يلتفت إلى قول آخر، كأنه لم يره شيئًا مذكورًا، وكذا فعل «الخازن» رحمه الله(٣).

الله قول أبي القاسم محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الملقب به «جار الله» ( $^{(2)}$  (ت  $^{(2)}$  هـ) :

<sup>(</sup>١) إلكيا: كلمة فارسية بمعنى الكبير القدر المقدم بين الناس، و إلكيا الهراس، هو على بن محمد بن على، وكنيته أبو الحسن الملقب بعماد الدين، ولد في سنة (٤٥٠هـ)، وتفقه على إمام الحرمين، وهو من أجل تلاميذه بعد الغزالي، ومن مصنفاته: «شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين»، وهو من أجود كتب الخلافيات، وكتاب في أصول الفقه.

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» (٧/ ٢٣١ – ٢٣٤)، و«البداية والنهاية» (١٢/ ١٧٢)، و«شذرات الذهب» (٨/ ٤)، و«فيات الأعيان» (٢/ ٤٨٨)، و«النجوم الزاهرة» (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) (تفسير إلكيا الحراس الطبري» (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) «لباب التأويل في معاني التنزيل» (٥/ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>٤) لقب بهذا لأنه جاور في مكة مدة من الزمان، كان من أكبر رؤوس الاعتزال في عصره، وكان حنفي المذهب، وقد كشف الزنخشري في تفسيره «الكشاف»=

قال - عفا الله عنه - في تفسيره:

ومعنى ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِهِنَ ﴾ يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك، وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجِيراهن في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار، لا فصل بين الحرة والأمة، وكان الفتيان وأهل الشطارة (١) يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليُحتَشَمن ويُهَيْن، فلا يطمع فيهن طامع، وذلك في قوله: ﴿ وَلِكَ أَدَنَ أَن يُعرَفَن فَلا يُؤذِّنُ أَن يُعرَفِن فَلا يُؤذِّنُ أَن يُعرفن مَا يكرهن.

فإن قلت: ما معنى ﴿مِن﴾ في ﴿مِن جَكْبِيبِهِنَّ ﴾؟

قلت: هو للتبعيض، إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين:

أحدهما: أن يتجلبن ببعض ما لهن من الجلابيب، والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة، ولها جلبابان فصاعدًا في بيتها. والثاني: أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة.

<sup>=</sup> النقاب عن وجوه إعجاز القرآن الكريم، وأبدع في بيان نكتها ما شاء الله أن يبدع، حتى عُدَّ كل من كتب في التفسير بعده - من الناحية البلاغية -عالة عليه، غير أنه انتُقِدَ عليه أشياء ، أشدها محاولته تطبيق آيات القرآن على مذهبه الاعتزالي، ووقوعه في أهل السنة والجماعة بعبارات فاحشة، وقد انتصر لأهل السنة الشيخ أحمد بن محمد بن منصور المنيّر الإسكندري المالكي (ت ٦٨٠ هـ) وتعقب اعتزاليات الزمخشري تعقبًا حثيبًا في كتابه «الانتصاف».

 <sup>(</sup>١) الشاطر: من أعيى أهله ومؤدبه خبئًا ومكرًا - مولِّدة، كما في القاموس وشرحه.

وعن ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن ذلك، فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها، وعن السدي: أن تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين، وعن الكسائي: يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن، أراد بالانضمام معنى الإدناء اه(١).

☆ قول القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
 (ت ٥٤٣ هـ) :

#### قال رحمه الله تعالى في تفسيره:

المسألة الثانية: اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة، عمادها أنه الثوب الذي يُستر به البدن، لكنهم نوَّعوه ههنا، فقد قيل: إنه الرداء، وقيل: إنه القناع.

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ﴾ قيل: معناه تغطي به رأسها فوق خمارها، وقيل: تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى.

المسألة الرابعة: والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته، جاءت هذه الزيادة عليه، واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه، وهو قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدَّنَ أَن يُعَرِّفُنَ ﴾، والظاهر أن ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار، فدلَّ، وهي:

المسألة الخامسة: على أنه أراد تمييزهن عن الإماء اللاتي يمشين حاسرات، أو بقناع مفرد، يعترضهن الرجال فيتكشفن، ويكلمونهن؛ فإذا تجلببت، وتسترت، كان ذلك حجابًا بينها وبين المتعرض بالكلام، والاعتماد بالإذاية، وقد قيل – وهي:

المسألة السادسة: إن المراد بذلك المنافقون.

<sup>(</sup>١) «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (٣/ ٢٧٤).

قال قتادة: كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالإذاية، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء؛ لئلا يلحقهن مثل تلك الإذاية.

وقد روي أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء على التستر وكثرة التحجب، ويقول: «أتتشبهن بالحرائر»؟ وذلك من ترتيب أوضاع الشريعة بيِّن اه<sup>(۱)</sup>.

☆ قول الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد
 الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ٥٩٧ هـ) :

# قال رحمه الله تعالى في «تفسيره»:

سبب نزولها أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل، فإذا رأوها المرأة عليها قناع تركوها، وقالوا: هذه حرة، وإذا رأوها بغير قناع، قالوا: أمة، فآذوها، فنزلت هذه الآية، قاله السدي.

قُوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِهِ فَ عَالَ ابن قتيبة: يلبس الأردية، وقال غيره: يغطين رؤوسهن ووجوههن ليُعْلَمَ أنهن حرائر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ عَرَائُونَ ﴾ أنهن حرائر ﴿ فَلَا يُوَذَيْنَ ﴾ اه (٢). أَذَنَ ﴾ أنهن حرائر ﴿ فَلَا يُوَذَيْنَ ﴾ اه (٢). قول الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي (ت

# قال في وتفسيره الكبير»:

وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة، وتقع التهم، فأمر الله الحرائر بالتجلب، وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

<sup>(</sup>١) «أحكام القرآن» (٣/ ١٥٨٥ - ١٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) «زاد المسير في علم التفسير، (٦/٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» (١٣/٥٥ - ٥٦)، «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٥٥)، انظر ترجمته في «البدان» (٤٢٦/٤ - ٤٢٩).

يُؤَذَيْنَ﴾ قيل: يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن، ويمكن أن يقال: المراد أنهن لا يزنين، لأن من تستر وجهها – مع أنه ليس بعورة (١) لا يُظْمَعُ فيها أنها تكشف عورتها، فيُعرفن أنهن مستورات، لا يمكن طلب الزنا منهن اهـ (٢).

☆ قول الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الاتصاري القرطبي المالكي
 (ت ٦٧١ هـ) :

#### قال رحمه الله تعالى في «تفسيره»:

لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله عليه أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن اهـ.

وقال أيضًا: قوله تعالى: ﴿مِن جَلَيْسِهِنَ ﴾ الجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء؛ وقد قيل: إنه القناع، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وفي صحيح مسلم عن أم عطية قالت: قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» اه.

وحكى رحمه الله عن عمر بن الخطاب يَؤْلِثُكُ أنه قال:

«ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها<sup>(٣)</sup>، أو أطمار جارتها مستخفية، لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلي بيتها»؟.

 <sup>(</sup>١) يأتي إن شاء الله بيان أنه ليس بعورة أي: في الصلاة، لا مطلقًا، بل الأمر
 بحجاب الوجه في هذه الآية دليل على أن الوجه عورة في باب النظر، والله أعلم،
 وانظر ص(٢٤٤ - ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) «مفاتيح الغيب» (٦/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٣) الأطمار جمع طِمْر -بكسر الطاء، وسكون الميم- وهو الثوب الخلق.

#### وقال القرطبي رحمه الله أيضًا:

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْفَ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ أي الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عُرِفن لم يقابَلْن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، فتنقطع الأطماع عنهن، وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تُعْلَمَ من هي (١١)، وكان عمر رَبِيْ إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زيّ الحرائر.

وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء، وهذا كما أن أصحاب رسول الله على منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله على مع قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «لو عاش رسول الله على الله وقتنا هذا لمنعهن من الخروج كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل»، ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا له تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. اه(٢).

☆ قول الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت ١٩١ هـ):

### قال رحمه الله في (تفسيره»:

﴿ يُدْنِكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ ﴾ يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة، و ﴿ مِن ﴾ للتبعيض، فإن المرأة ترخي بعض جلبابها، وتتلفع ببعض ﴿ ذَلِكَ أَدَّنَ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ يُمَيَّزْنَ عن الإماء والقينات ﴿ فَلَا يُؤَذَيْنَ ﴾ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَقُورًا ﴾ لما سلف ﴿ رَّحِياً ﴾ بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. اه (٣).

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا تفسير الثعالبي المالكَيِّ (ت ٨٧٥ هـ)، الموسوم ب «الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) فأنوار التنزيل، وأسرار التأويل، (٢/ ٢٨٠).

قول العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي (ت ١٠٦٩ هـ) : قال رحمه الله في «حاشيته على تفسير البيضاوي» شارحًا الفقرة السابقة

قال رحمه الله في «حاشيته على تفسير البيضاوي» شارحًا الفقرة السابقة .

قوله: ﴿مِن﴾ للتبعيض . . . إلخ - وقد قال في «الكشاف»: إنه يحتمل وجهين:

أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب، فيكون البعض واحدًا منها، أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن تُرْخِيَ بعض الجلباب، وفضلَه على وجهها فتتقنَّع به، والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله، وعلى هذا التقنع بستر الرأس والوجه، مع إرخاء الباقي على بقية البدن، وقوله ﴿ يُدْنِينَ ﴾ يحتمل أن يكون مقول القول، وهو خبر بمعنى الأمر (١)، أو جواب الأمر على حَدِّ: ﴿ قُلُ لِمِبَادِى اللَّذِينَ المَنُوا يُقِيمُوا المَاكَلُة ﴾ الآية [إبراهيم: ٣١].

والجلباب إزار واسع يُلْتَحَفُ به، فما قيل: إن النظم ﴿عَلَيْهِنَ ﴾ دون «على وجوههن»، وقد فسره بستر وجوههن وأبدانهن به، فكيف يصح الحمل على التبعيض حينئذ، إذ لا يصح لفظ «البعض» في موضع «مِنْ» إلا أن يبقى بعض من الجلباب غير مستعمل في الوجه والبدن، ليس بشيء، لأن قوله: ﴿عَلَيْهِنَ ﴾ إما على تقدير مضاف أي على رؤوسهن، أو وجوههن، أو على أنه مفهوم منه - وإن لم يقدّر -، وأما قوله: «وأبدانهن» فبيان للواقع ؛ لأنها إذا أرخت على الوجه بعضه بقي باقيه على البدن، لكن المأمور به ضم بعض منه لأن به الصيانة، قوله: «عن الإماء والقينات» إما من عطف أحد المترادفين أو المراد بالقينات البغايا، وأما إرادة المغنية فلا وجه له، وقوله: «عيزن» فالمراد بالمعرفة التمييز بجازًا لأنه المقصود، ولو

<sup>(</sup>١) وعليه تكون صيغة المضارع هنا للأمر، وظاهر الأمر الوجوب، بل إن الأمر إذا ورد بصيغة المضارع فإنه يكون آكد في الدلالة على الوجوب.

أبقى على معناه صح.

قال السبكي في "طبقاته": واستنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن، وإن لم يفعله السلف، لأن فيه تمييزًا لهم حتى يعرفوا فيُعمل بأقوالهم (۱).

قوله: «لما سلف»: ليس المراد به أمر التجلب قبل نزول هذه الآية حتى يقال إنه لا ذنب قبل الورود في الشرع، فهو مبني علي الاعتزال والقبح العقلي، بل المراد: ما سلف من ذنوبكم المنهيِّ عنها مطلقًا، فيغفرها إن شاء، ولو سلم إرادته فالنهي عنه معلوم من آية الحجاب التزامًا، وقيل: المراد لما عسى يصدر من الإخلال في التستر) اهر(۲).

☆ قول الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (ت ٧٠١ هـ) :

## قال رحمه الله في «تفسيره»:

﴿ يُكْرِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْمِيهِنَ ﴾ يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك (٣)، و ﴿ مِن ﴾ للتبعيض، أي: ترخي بعض جلبابها وفضله على

<sup>(</sup>۱) وقد أنكر هذا الاستنباط العلامة صديق حسن خان رحمه الله، ونقل عن علماء السلف المنع منه - انظر "فتح البيان في مقاصد القرآن" له (۱۳/۷= ٤١٤)، وانظر ص(١٦٣) من هذا القسم.

<sup>(</sup>٢) «عناية القاضي، وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي».

<sup>(</sup>٣) (وهذا الذي نقله النسفي في تفسيره يدل دلالة ظاهرة على أن المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية تستر وجهها، وكان الإدناء للثوب عندما ينقشع عن وجه المرأة متعارفًا عليه بين المسلمين حتى مضت هذه الصورة مثالًا يحتذى) اهم من تعليق الشيخ عبد العزيز بن خلف «نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني» هامش ص(٥١).

#### □ تنبيه : تحتجب الأمة إذا خيف بها الفتنة:

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) رحمه الله رحمة واسعة:

وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها، وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم يفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء، واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد، فلم يُجْعَلُ عليهن احتجاب، واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأنْ يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له، فالخطاب خرج عامًا على العادة، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة، وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك. اه(٢).

وزعم نفاة الحكمة والتعليل والقياس أن الشريعة قد فرقت بين المتماثلين، وجمعت بين المختلفين، وأيدوا ذلك بأمور: منها أن الشارع حرَّم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة، وجوزه إلى الأمة الشابة البارعة الجمال، وقد انبرى الإمام المحقق شمس الدين محمد

<sup>(</sup>١) المدارك التنزيل، وحقائق التأويل» (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>۲) «تفسير سورة النور» ص(۸٦).

ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، للرد عليهم وتتبع ما استدلوا به، وكان مما قال رحمه الله في الرد على الشبهة السابقة : وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة، وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فأين حرَّم الله هذا، وأباح هذا؟ والله سبحانه وتعالى إنما قال : ﴿ قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَنَرِهِم ﴾ [النور : ٣٠]، ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال، وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب .

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن، فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟

فهذا غلط محض على الشريعة، وأكّد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم: «إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبًا كالبطن والظهر والساق»، فظن أن ما يظهر غالبًا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة، لا النظر، فإن العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم (۱) اه.

وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام المحقق ابن القيم عليهما الرحمة من احتجاب الحسان من الإماء، وبروز غير الحسان، قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فنقل ابن منصور عنه أنه قال: «لا تنتقب الأمة»، ونقل ابن منصور عنه أيضًا، وأبو حامد الخَفَّاف أنه قال: «تنتقب

<sup>(</sup>١) «القياس في الشرع الإسلامي» ص(٦٩).

الجميلة»(١) اه .

☆ قول العلامة محمد بن أحمد بن جَزي الكلبي المالكي (ت ٧٤١) :

## قال رحمه الله في «تفسيره»:

كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويُفَهمَ الفرقُ بين الحرائر والإماء.

والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل: هو الرداء، وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وقيل: أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها، وقيل: أن تغطي نصف وجهها (٢٠).

﴿ وَالِكَ أَدَّنَىٰ أَن يُعْرَفَىٰ فَلَا يُؤَذَيْنَ ﴾ أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء، فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة، وليس المعنى أن تعرف المرأة من هي، إنما المراد أن يفرق بينهما وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء، وربما تعرض لهن السفهاء (٣) أه.

لم قول الإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف ابن علي ابن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان (ت ٧٤٥ هـ):

### قال رحمه الله في «تفسيره»:

... وقال السدي: «تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين»، وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة) (٤٠). وقال أيضًا رحمه الله: والظاهر أن قوله: ﴿ وَنِسَآ اِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يشمل

 <sup>«</sup>الصارم المشهور» ص(٧٤).

<sup>(</sup>٢) ونسبه القرطبي إلى الحسن «الجامع لأحكام القرآن» (٢٤٣/١٤) .

<sup>(7) &</sup>quot;التسهيل لعلوم التنزيل" ( $\pi$ / 188) .

<sup>(</sup>٤) «البحر المحيط» (٧/ ٢٥٠) .

الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، في في فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح (۱)، و (مِن في في حَكَيْبِين للله للتبعيض، و (عَكَيْبِن لله شامل لجميع أجسادهن، أو: (عَكَيْبِن لله على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، (فَالِك أَدْفَى أَن يُعْرَفن لله لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت غاية في التستر والانضمام لم يُقدّم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. أه.

#### فصل

# في بيال الحليل على صحة التفريق بين الحرائر

# والإماء في الحجاب

# ☆ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي عَلِيْكُ وخلفائه: أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز) (٢) أهـ، وقال رحمه الله تعالى: قوله: ﴿ قُلُ لِلْأَرْفَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِمُدْيِبِكَ عَلَيْهِنَ مِن

<sup>(</sup>۱) يتضح من هذا أن الإمام أبا حيان رحمه الله يذهب إلى التسوية بين الحرائر والإماء في حكم الجلباب الشامل للوجه والكفين، بناءً على عدم وجود دليل يفرق بينهما في الحكم، ومنه يتبين مرجوحية ما ذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من الاستدلال بقول أبي حيان: "فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح، على صحة مذهبه في التسوية بين الحرائر والإماء - لا في وجوب الحجاب الكامل كما هو مذهب أبي حيان صاحب هذا النص بل في التسوية بينهما في السفور .

جَلَبِيبِهِنَّ ﴾ الآية:

دَلَيَلَ على أن الحجاب إنما أُمِر به الحرائر دون الإماء ؛ لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل: وما ملكت يمنيك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ؛ ثم قال: ﴿وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ والإماء لم يدخل في قوله ﴿نسائهن﴾ ما ملكت أيمانهن حتى عُطف عليه في آيتي النور والأحزاب(١)، وهذا قد يقال إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث، وإلا فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر .

وأيضًا فقوله: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِم ﴾ وقوله: ﴿ النَّينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَآبِهِم ﴾ وقوله: ﴿ الجادلة: ٢] إنما أريد به الممهورات دون المملوكات ، فكذلك هذا ، فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن ، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ؛ فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى ، وقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإلا فهي مما ملكت عينه ، دل على أن الحجاب كان مختصًا بالحرائر .

وفي الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه، والقرآن ما يدل إلا على ذلك، لأنه قال: ﴿ وَأَزْنَجُهُو أَمَّهَا أَمَّهُمُ هُمْ وقال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَلَا آتَنَكُمُوا أَنَهُمُ هُمُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَلَا آتَنَكُمُوا أَنَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وهما قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ إلى فوله تعالى: ﴿ أَوَ يَنْاَلُهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَ ﴾ (النور: ٣١)، وكذا قوله تعالى: ﴿ لا جناح عليهن في عابائهن ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿ وَلَا يَنَائَمُنَ ﴾ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَ ﴾ (الأحزاب: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوى» (٤٤٨/١٥) وفيما ذكره رد على استبعاد العلامة الألباني تخصيص قوله تعالى: ﴿وَيَسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالحراثر دون الإماء، كما جاء في «حجاب المرأة المسلمة» ص (٤٤-٤٧)، مع تصحيحه لما ورد عن عمر رائع من التفريق كما يأتي إن شاء الله .

لله ذكر الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب رَفِي في التفريق بين الحرائر والإماء في التقنع بالجلباب (١):

روى عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن عمر رفط ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، فقال: «اكشفي رأسك(٢)، لا تشبهي بالحرائر».

وروى ابن جريج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رَوْقَيْ كان ينهى الإماء عن الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر، قال ابن جريج عن نافع: إن صفية بنت أبي عبيد حدثته، قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلبية، فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل له: جارية لفلان، رجل من بيته، فأرسل إلى حفصة، فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمة، وتجلبيها، حتى هممت أن أقع بها، ولا أحسبها إلا من المحصنات ؟! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات . انتهى . ورواه البيهقي، وقال: «الآثار بذلك عن عمر صحيحة» . انتهى .

روى ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال: دَخَلت على عمر بن الخطاب أمّةٌ قد كان يعرفها لبعض المهاجرين، أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: عُتِقْتِ؟ قالت: لا، قال: فما بال الجلباب ؟! ضعيه على رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين، فتلكأت فقام إليها بذلك بالدرة،

<sup>(</sup>۱) انظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢٠٠١-٣٠١)، "المحلى" لابن حزم (٣/ ٢١٨)، "إرواء الغليل" للألباني (٢٠٣٦-٢٠٤) حيث صححوا هذه الآثار في التفريق بين حجاب الحرائر والإماء .

 <sup>(</sup>٢) الظاهر - بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق وَ أنه عبر هنا عن الجزء بالكل،
 وأن مقصوده: «اكشفي وجهك»، والله أعلم.

فضرب بها رأسها حتى ألقته .

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أن يتقنعن، ويقول: لا تتشبهن بالحرائر . انتهى .

☆ قول الإمام الحافظ أي الفداء إسماعيل عماد الدين ابن عمر بن
 كثير القرشي الشافعي (ت ٧٧٤هـ):

قال في «تفسيره الجليل»:

يقول ألله تعالى آمرًا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء.

والجلباب: هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم.

قال الجوهري: الجلباب: الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلًا

تمشي النسور إليه وَهْيَ لاهيةٌ مَشْيَ العَذَارى عليهن الجلابيبُ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدةً»(١).

<sup>(</sup>١) رواية علي بن طلحة عن ابن عباس منقطعة، قال الحافظ ابن حجر: "روى عن ابن عباس ولم يسمع منه، بينهما مجاهد"، وقال دحيم: "لم يسمع التفسير من ابن عباس"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "روى عن ابن عباس، ولم يره) – له عند مسلم حديث واحد في ذكر العزل، وروى له الباقون حديثًا آخر في الفرائض"، قال الحافظ ابن حجر: "قلت: ونقل البخاري من تفسيره رواية =

وقال حمد بن سيرين السالت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: 

وَاللَّهُ اللَّهُ مِن جَلَيْدِيهِ فَ فَعْطَى وَجَهُهُ وَرَأْسُهُ ، وَأَبْرِزَ عَيْنُهُ الْيُسْرَى (١).

اه(٢).

﴿ وقد فسر الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحَلِّي رحمه الله (ت ٨٦٤ هـ) الآية بقوله:

وَمِن جَلَيْمِهِ فَكُ جَمِع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينًا واحدة وذَلِكَ أَذَنَهُ أَقرب إلى وَأَن يُعْرَفَنَ بَانهن حرائر وَفَلا يُؤَذَيْنَ بَ بالتعرض لهن بخلاف الإماء، فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن ﴿وَكُلَّ اللهُ عَفُورًا لِهُ لما سلف منهن لترك الستر ورَّحِمًا بهن إذ سترهن .اه (٣) . وقال السيوطى رحمه الله:

هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه

<sup>=</sup> معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئًا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس أو يذكر عن ابن عباس اه، ويفهم من صيغة الجزم احتجاج الإمام البخاري بهذه الرواية - أعني رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما - في مواضع عديدة من كتاب التفسير حيث أوردها معلقة، وإن كانت ليست على شرطه في الجامع الصحيح، ووصلها ابن حجر في «الفتح»، فانظر: «فتح الباري» (٨/٤٥)، (٨/٢٧)، (٨/١١٤)، و«تهذيب التهذيب» (٧/ ٣٤٩- ٣٤٠).

<sup>(</sup>١) أورد هذا الأثر السيوطي في «الدرر المنثور» (٥/ ٢٢١) وقال: أخرجه الفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وأبن أبي حاتم عن محمد بن سيرين . أه .

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم» (٦/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) «قرة العينين على تفسير الجلالين» ص (٥٦٠).

عليهن»<sup>(۱)</sup> . أه .

# وقال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله في تفسيره:

﴿ وَيُدْنِينَ ﴾ يقربن ﴿ عَلَيْهِنَّ ﴾ أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا » (٢)، أه .

#### وقال أيضًا:

قال ابن عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين، لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي في الصلاة لا يُطمع فيها أنها تكشف عورتها فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن "("). أه.

وقال الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٩٥١ هـ) في «تفسيره»:

أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي<sup>(٤)</sup>. أه.

☆ وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي (ت ١١٣٧هـ) رحمه الله في «تفسيره»:

«والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنًا بأنهن إماء.

ونقل عن أنس رَعِيُّنينَ قال: "مرت لعمر بن الخطاب رَعِنْثِينَ جارية متقنعة

<sup>(</sup>١) «عون المعبود» (١٠٦/٤)، «الإكليل» على هامش «جامع البيان» ص (٣٣٤) .

<sup>(</sup>۲) «السراج المنير» (۳/ ۲۷۱» .

<sup>(</sup>٣) السابق (٣/ ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٤) «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» (٧/ ١١٥).

فعلاها بالدرة، وقال: يالكاع<sup>(١)</sup> تتشبهين بالحرائر ألقى القناع»<sup>(٢)</sup> . أه . ☆ وقال العلامة الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) في «تفسيره»:

قال الواحدي: قال المفسرون: يغطين وجوههن ورءوسهن إلا عينًا واحدة، فيعلم أنهن حرائر لا يعرض لهن بأذى.

إلى أن قال رحمه الله: "وليس المراد بقوله ﴿ذَٰلِكَ أَدَٰنَ أَن يُعْرَفَٰنَ﴾ أن تعرف الواحدة منهن من هي ، بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر (٣) . أه .

الشيخ السيد محمد عثمان ابن السيد محمد أبي بكر ابن السيد للمرابن السيد عبد الله الميرغني المحجوب المكي (ت ١٢٦٨ هـ) في «تفسيره»:

﴿ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِ فَيْ اللهِ أَي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاآآت والثوب الساتر (١) . أه .

☆ وقال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت ۱۲۷۰ هـ) في «تفسيره»:

والإدناء: التقريب، يقال: أدناني، أي قربني، وضمن معنى الإرخاء أو السدل، ولذا عُدِّيَ بعلي، على ما يظهر لي، ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأتى معه رؤية الطريق إذا مشين فتأمل. وقال أيضًا رحمه الله:

<sup>(</sup>١) لكاع: كلمة تقال لمن يُسْتَحقَرُ به مثل العبد والأمة والخامل والقليل العقل، مثل قولك: يا خسيس . أه من "فتح البيان" لصديق حسن خان (٧/ ٤١٥) . (۲) (روح البيان؛ (۷/۲٤٠) .

 <sup>(</sup>٣) افتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» (٤/٤)

<sup>(</sup>٤) (تفسير الميرغني، (٢/ ٩٣) .

والظاهر أن المراد بعليهن: على جميع أجسادهن، وقيل: على رؤوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.

وقال أيضًا: وفي رواية أخرى عن الحَبْرِ رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه: تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينًا واحدة، وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت: «لما نزلت هذه الآية ﴿يُكْنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيْمِيهِنَّ﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها»(١).

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيِّيُ فَلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَالِكَ﴾ الآية، شققن مروطهن، فاعتجرن بها، فصلين خلف رسول الله عَلِيَّةُ كأنما على رؤوسهن الغربان (٢). أه.

# ﴿ وقال نعمةُ الله بنُ محمود الخجواني:

يدنين يُغطين ﴿عَلَيْمِنَ﴾ أي على أيديهن وأرجلهن وعلى جميع معاطفهن ﴿مِن﴾ فواضل ﴿جَلَبِيهِينَّ﴾ وملاحفهن بحيث لا يبدو من مفاصلهن وأعضائهن شيء سوى العينين، بل عين واحدة (٢٠) . أه .

## ☆ وقال الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميري:

يدنين يرخين الرداء سترا للوجه والرأس يعم الصدرا(٤)

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٢) بإسناد صحيح، وأورده في «الدر» (٢٢١/٥) برواية عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أم سلمة بلفظ: «من أكسية سود يلبسنها»، والغربان: جمع غراب، شبهت الأكسية في سوادها بالغربان.

<sup>(</sup>٢) "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" (٢٢/ ٨٨-٩٠.

<sup>(</sup>٣) «اَلْفُواتِح الْإِلْهِيةَ» (٢/ ١٦٣) نقلًا عن «تجلة الجامعة السلفية» .

<sup>(</sup>٤) «التيسير في علوم التفسير» ص (٩١) نقلًا عن «مجلة الجامعة السلفية» .

☆ وقال المهايمي:

﴿ يُدَّنِيكَ ﴾ أي يقربن تقريب تغطية ﴿ عَلَيْمِنَّ ﴾ أي على وجوههن وأبدانهن (١) . اه .

☆ وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي (ت ١٣٣٢ هـ) رحمه الله - في «تفسيره»:

فَأُمِرْنَ - يعني الحرائر - أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويُهبن فلا يطمع فيهن طامع.

وَقَالَ أَيضًا: وأخرج - يعني ابن أبي حاتم - عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهريَّ: هل على الوليدة خمار، متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب، لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات (٢).

وقال علامة القصيم الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في «تفسيره»:

﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّى فَل لِآزَوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاَءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْفِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَيْدِهِنَّ ﴾ الآية: هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عمومًا، ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى: ﴿ يَكَانُيُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُم وَأَهْلِكُم نَارًا ﴾ أن ﴿ يُدْفِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِهِنَ ﴾ وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن.

<sup>(</sup>١) «تبصير الرحمن» (٢/ ١٦٤) نقلًا عن "مجلة الجامعة السلفية» .

<sup>(</sup>٢) همحاسن التأويل، (١٣/ ٤٩٠٩-٤٩٠٩) .

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذَيْنُ ﴾ دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظُنَّ أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن، وظُنَّ أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن.

وَكَانَ اللهُ عَنُورًا رَّحِيمًا حيث غفر لكم ما سلف ، ورحمكم بأن بين لكم الأحكام، وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن، وأما من جهة أهل الشر فتوعدهم بقوله: ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنَكِ الْمُنَفِقُونَ وَاللَّيْنِ فِي وَأَما مِن جهة أهل الشر فتوعدهم بقوله: ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ ﴾ أي مرض: شك أو شهوة ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ أي المحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين. ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم، وتوسوس به، وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم، والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة، وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء ﴿ لَنُغْرِينَكُ والفاحشة ، وأي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا

☆ قول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣ هـ ):

طاقة لِهم بكِ وليس لهم قوة ولا امتناع ، ولهذا قال: ﴿ ثُمُّ لَا يُجُــَاوِرُونَكَ

قال رحمه الله:

فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾(١)» . اه .

ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّىُ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَالِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ ﴾ فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان» (٦/ ١٢٢) .

جَلَبِيهِ مِنْ ﴾ أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها، وممن قال به ابن مسعود، وابن عباس، وعبيدة السلمان وغيرهم .

فإن قيل: لفظ الآية الكريمة وهو قوله: ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيْدِيهِ فَ ﴾ لا يستلزم معناه ستر الوجة لغة، ولم يرد نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع على استلزامه ذلك، وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.

فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: هُ يُدِّنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَيْمِيهِنَ الله يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِأَزْوَبِكَ ﴾ ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى.

ومن الأدلة على ذلك أيضًا هو ما قدمنا في سورة النور (١) في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ من أن استقراء القرآن يدل على أن معنى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ الملاءة فوق الثياب ، وأنه لا يصح تفسير ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بالوجه والكفين كما تقدم إيضاحه، واعلم أن قول من قال: «إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِيهِنَ ﴾ لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿ وَلَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن يُعْرَفْنَ ﴾ قال: وقد دل قوله: ﴿ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ قال: وقد دل قوله: ﴿ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن لأن التي تستر وجهها لا تعرف باطل، وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعًا باتًا لأن قوله:

<sup>(</sup>١) انظر ص (٣٠٣) وما بعدها .

﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْبِيهِنَ ﴾ صريح في منع ذلك، وإيضاحه: أن الإشارة في قوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْفَ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن لا يمكن بأي حال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن كما ترى، فإدناء الجلابيب منافٍ لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى .

وقوله في الآية الكريمة: ﴿لَإِزَّوْكِيكَ﴾ دليل أيضًا على أن المعرفة المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه، لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين المسلمين .

> والحاصل: أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: الأول: سياق الآية كما أوضحناه آنفًا .

> > الثاني: قوله ﴿ لِأَزْوَكِهِكَ ﴾ كما أوضحناه أيضًا .

الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم سبب نزولها، بأن نساء أهل المدينة كن يحرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للإماء، ولا يتعرضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميزًا عن زي الإماء، فيتعرض لهن أولئك الفساق بالأذى، ظنًا منهم أنهن إماء، فأمر آلة نبيه الحلي أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك، ورآهن الفساق علموا أنهن حرائر، ومعرفتهن بأنهن حرائر لا إماء هو مبنى قوله: ﴿ وَلِكَ أَدَنَ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ فهي معرفة بالصفة لا بالشخص، وهذا التفسير منسجم مع ظاهر القرآن كما ترى، فقوله: ﴿ وَلِكَ بِنُن إِدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر فهو أدنى وأقرب لأن إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر فهو أدنى وأقرب لأن يُعْرفن : أي يعلم أنهن حرائر، فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء.

وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية، وهو واضح،

وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز (١) بل هو حرام ، ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض، وأنهم يدخلون في عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَإِن لَّرَ يَنْكِ الْمُنْفِقُونَ وَلَا الْمُدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَقُتِلُوا تَفْتِيلُكُ .

ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين في قلوبهم مرض، قوله تعالى: ﴿فَلَا تَغْضَمْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ اَلَّذِى فِى قَلْبِهِـ مَرَضٌ﴾ الآية، وذلك معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى:

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض وفي الجملة: فلا إشكال في أمر اخرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق، ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم، وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب .أه(٢) .

ونقل العلامة أبو الأعلى المودودي (ت ١٣٩٩هـ) رحمه الله تعالى جملة
 من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية ثم قال رحمة الله عليه:

"ويتضح من هذه الأقوال جميعًا أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة، حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد، هو الذي قد فهمناه من كلماتها، وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار، علمنا منها أيضًا أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العموم

<sup>(</sup>١) وقد شنع بعضهم بذلك، وزعم أن لازم هذا التفسير: أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين .

انظر: «المحلّى» (٢١٩/٣)، «الحجاب» للألباني ص (٤٤-٤٥)، وهذا الاستنباط ليس بلازم أصلًا، لأن سياق الآيات يرده صراحة كما هو واضح أعلى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَضُواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٦/ ٥٨٦).

بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي، وكن لا يخرجن سافرات، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب الأحاديث أن كان النبي ﷺ قد أمر أن «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»، و«نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة ، فنهين عنه في الإحرام، ولم يكن المقصود بهذا الحكم أن تُعْرَضَ الوجوه في موسم الحج عرضًا، بل كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءًا من هيئة الأحرام المتواضعة، كما يكون جزءًا من لباسهن عادة ، فقد ورد في الأحاديث الأخرى تصريح بأن أزواج النبي عليه وعامة المسلمات كنَّ يخفين وجوههن عن الأجانب في حالة إحرامهن أيضًا، ففي سنن أبي داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عَلِيُّكُ محرمات، فإذا حاذَوْا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه»(١)، وفي الموطأ للإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فلا تنكره علينا (۲).

وقد ورد في «فتح الباري» عن عائشة رضي الله عنها: «تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها»<sup>(٣)</sup>.

وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي ﷺ، لم ير في الأمر مجالًا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم (١٨٣٣)، في الحج: باب في المحرمة تغطي وجهها (١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الموطأ - باب تخمير المحرم وجهه، ص (٢١٧) ط . الشعب، بدون قولها: «فلا تنكره علينا» .

<sup>(</sup>٣) انظر: "فتح الباري" - كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب (٣/ ٤٧٤) ط . السلفية .

للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب، ما زال العمل جاريًا عليه منذ عهد النبي عليه اليوم (١١) . أه . له وقال رحمه الله في «تفسير سورة الأحزاب»:

والجلباب في اللغة العربية: الملحفة والملاءة واللباس الواسع، والإدناء يعني: التقريب واللف، فإن أضيف إليه حرف الجر «على» قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق .

وَبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف ؛ لكي يتلافوا حكم ستر الوجه، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال: «يدنين إليهن»، فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن ﴿ يُدنِينَ عَلَيْمِنَ ﴾ تعني: أن يتلففن أنفسهن فحسب، هذا بالإضافة إلى قوله: ﴿ جَلَيْمِينِ ﴾ يحول أكثر وأكثر دون استخراج هذا المعنى .

(ومِنْ) هنا للتبعيض يعني جزءًا أو بعضًا من جلابيبهن، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعًا لا ببعضه، أو بطرف منه، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تمامًا، ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها، وهو ما يعرف عامة باسم النقاب .

هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها عليه ، فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآية، - وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي عليه ولم يأت إليه، وجاء المدينة في عهد عمر والم يأت إليه، وجاء المدينة في عهد عمر وابع أن أمسك بردائه وتغطى للقاضي شريح في الفقه والقضاء - فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به، حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة .

<sup>(</sup>۱) الحجاب، ص (۲۰۲–۲۰۳) .

وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا بما يقارب هذا إلى حد كبير، وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة»، وهذا ما قاله قتادة والسدى أيضًا في تفسير هذه الآية .

ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى» اه .

ثم قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ نَاكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُونَاكِ أَدُنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّنُّ ﴾:

المراد بقوله ﴿ يُعْرَفُنَ ﴾ أن كل من يراهن في هذا اللباس الوقور المحتشم غير المزين يعرف أنهن شريفات حرائر، لا أوباش متهتكات متبذلات فيطمع أيَّ مستهتر خليع في أن ينال منهن مراده .

والْمَقْصُودُ مَنْ قُولُهُ: ﴿ فَلَا يُؤَذِّنُّ ﴾ لا يتعرض لهن أحد بأذى .

ونحن نتوقف هنا قليلًا، ونحاول أن نفهم معًا أي روح لقانون الاجتماع الإسلامي يعبر عنها هذا الأمر القرآني؟ وما هو غرضه ومقصوده الذي ذكره رب العالمين بنفسه؟

لقد أمر الله النساء في الآية رقم (٣١) من سورة النور ألا يبدين زينتهن إلا لأشخاص معينين ذُكِروا في هذه الآية: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلّمَ مَا يُخْفِنِ مِن زِينَتِهِنَ ﴾، فإذا قرأنا هذا الأمر متصلًا مع الآية التي بين أيدينا من سورة الأحزاب، ظهر لنا في وضوح أن الأمر الصادر إلى النساء في هذه الآية أن يدنين عليهن من جلابيبهن يعني: إخفاء الزينة عن غير المحارم، ولا يتحقق هذا الغرض طبعًا إلا إذا كان الجلباب غير مزين ولا منقوش في ذاته، وإلا ضاع هذا الغرض بارتداء جلباب مزين منقوش لافت للنظر.

وفوق هذا أن الله تبارك وتعالى لا يأمر انساء بإرخاء الجلباب وإخفاء الزينة فحسب، بل يأمرهن كذلك أن يسدلن على أنفسهن - يعني من أعلى - طرفًا من جلابيبهن، وأي إنسان عاقل لا يمكن أن يفهم من هذا القول شيئًا سوى أنه يقصد ضرب النقاب أو التنقب؛ حتى يختفي الوجه أيضًا إلى جانب إخفاء زينة الجسم واللباس، ثم يذكر رب العالمين ذاته علة هذا الأمر فيقول: إن هذه أمثل طريقة لأن يُعرف نساء المسلمين فلا يؤذين .

ويظهر من هذا تلقائيًا أن هذا الأمر صادر إلى النسوة اللاي لا يتلذذن بمعاكسة الرجال لهن، وحملقتهن في وجوههن وأجسامهن، ورغبتهم فيهن، بل يتألمن ويتأذين، واللاي لا يردن جعل أنفسهن في عداد نجوم المجتمع الداعرات، بل يردن أن يعرفن بأنهن مصابيح البيوت العفيفات التقيات، هؤلاء الشريفات الطيبات يقول الله لهن: إن كنتن تردن أن تعرفن بهذه الصفة فعلًا، وإن كان اهتمام الرجال بكن، ورغبتهم فيكن لا يلذ لكن حقيقة، بل يؤذيكن، ويؤلمكن، فليس السبيل إلى ذلك أن تخرجن من بيوتكن متزينات كعروس ليلة زفافها، وتظهرن جمالكن وحسنكن براقًا أخاذًا كأحسن ما يكون أمام الأعين الطامعة الجائعة، بل إن أفضل سبيل لهذا الغرض أن تخرجن خافيات زينتكن كلها في جلباب مسدل غير مزين، وتضربن النقاب على وجوهكن، وتمشين بطريقة لا يلفت نظر الناس فيها إليكن شيء حتى ولا صوت حليكن .

إن المرأة التي تتزين وتتهيأ قبل خروجها، ولا تخرج قدمها من منزلها قبل أن تكون قد وضعت أصناقًا وألوانًا من المساحيق والخطوط بين أحمر وأزرق وأسود وأبيض، لا يمكن أن يكون غرضها من هذا سوى أنها تريد أن تلفت إليها نظر الرجال، وتدعوهم هي نفسها إلى الالتفات إليها، والاهتمام بها، والرغبة فيها، فإن قالت بعد ذلك إن النظرات الجائعة العطشى تؤذيها، وتضايقها، وإن ادعت أنها لا تريد أن تُعرف بأنها «سيدة

مجتمع» و«امرأة محبوبة مرغوب فيها»، بل تحب أن تكون ربة بيت شريفة محترمة، فليس ذلك منها غير خداع ومكر .

إن قول الإنسان لا يحدد نيته، بل إن نيته الحقيقية هي التي تختار، وتحدد شكل عمله، ومن ثم فالمرأة التي تجعل نفسها شيئًا لافتًا للنظر، ثم تمشي أمام الرجال، يفضح فعلها هذا الدوافع التي تكمن خلفه، والمحركات التي تعمل وراءه، ولهذا يتوقع طلاب الفتنة منها نفس ما يتوقعونه من امرأة من هذا الصنف، فالقرآن يقول للنساء: هيهات هيهات أن تكن مصابيح البيوت النيرات، ونجوم المجتمع الداعرات في وقت واحد، فلكي تكن مصابيح البيوت اتركن تلك المناهج والطرق والأساليب التي تناسب نجوم المجتمع، البيوت اتركن أسلوب الحياة الذي يساعدكن في أن تصبحن مصابيح البيوت. إن الرأي الشخصي لأي إنسان - سواء كان مطابقًا للقرآن أم نحالفًا، وسواء أراد قبول هدي القرآن منهج عمل، وقاعدة سلوك أم لم يرد - إن كان لا يريد بحال أن يرتكب جريمة عدم الأمانة في التفسير، فلا يمكن أن يخطئ في فهم مراد القرآن وقصده، وما لم يكن منافقًا فسوف يُسَلِّم بأن مراد القرآن هو ما ذكرناه آنفًا، فإن خالف بعد ذلك فسوف يخالف بعد أن

﴿ وقال فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري - حفظه الله تعالى -: "قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيْ قُل لِاَزْوَحِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِهِ فَي فَالِكَ أَدْنَة أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَنَّ وَكَاك الله عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ . هذه الآية من سورة الأحزاب، وهي متأخرة في التلاوة عن الآيتين قبلها (٢) أبطلت دعوى الخصوصية في الحجاب ؛ حيث أشركت في قبلها (٢) أبطلت دعوى الخصوصية في الحجاب ؛ حيث أشركت في المجال ...

يعترف بأنه يعمل على خلاف القرآن، أو أنه يفهم هدي القرآن فهمًا أعوج

خاطئًا»<sup>(١)</sup> اه .

<sup>(</sup>١) اتفسير سورة الأحزاب» ص: (١٦١- ١٦٣)، (١٦٥- ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) يعني قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُومُنَّ مَتَعًا نَشَنُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ﴾ الآية، وقوله =

الخطاب نساء المؤمنين باللفظ الصريح، وهي تطالب المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن لحاجة استدعت ذلك أن يغطين وجوههن، ويسترن محاسنهن أما التعليل في الآية فهو يشير إلى المجتمع الإسلامي في تلك الأيام، وأنه كان محلخلا مهزوزًا ؛ لوجود أغلبية فيه من المنافقين والمنافقات، والمشركين والمسركين والمسركات، وحُكم الرسول على لم يستقر بعد، والأمن لم يستتب، بدليل أن المنافقين كان منهم من يتعرض للجواري في الشوارع، ويغازلهن لإيقاعهن في الريبة، فمن باب الوقاية العاجلة أمر الله تعالى النبي على أن يقول آمرًا أزواجه وبناته ونساء المؤمنين به إذا خرجت إحداهن لحاجتها أن تغطي رأسها ووجهها، لتُعرف أنها حرة، وليست جارية تخدم البيوت، فلا يتعرض لها أولئك المنافقون بالكلام المريب والمغازلة الفاتنة، والمقصود من الكلام أن هذه الآية مؤكدة لفرضية الحجاب، ومقررة له .

ودعاة السفور يقولون إن هذه الآية لم تأمر بتغطية الوجه، وإنما أمرت بتغطية الرأس فقط، وهو فهم باطل ؛ إذ الجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها، فكيف يقال لها: أدني الجلباب من رأسك تغطية (١)

وإنما تدنيه من رأسها لتغطي به وجهها، هذا هو المعقول والمفهوم من العرب، ثم مجرد تغطية الرأس لا تمنع من المغازلة المخوفة، وإنما يمنع منها تغطية الوجه بالمرق، أما كاشفة الوجه فإن النظر إليها ومنها يُسَهِّلُ المكالمة، فالمغازلة، كما قال الشاعر الحكيم:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء (٢)

(٢) ﴿فَصَلَ الْحَطَابُ فِي المَرَاةُ وَالْحَجَابِ ۚ (ص: ٣٨– ٣٩) .

عز وجل: ﴿ يَلِيْكَآةَ النِّي لَسَتُنَّ كَأْحَدِ مِنَ اللِّمَآءَ ﴾ الآية إلى قوله تعالى:
 ﴿ وَالْمِلْمَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كُذا في الأصل، ولُعله: ( فكيف يقال لها: «أدنى الجلباب من رأسك» وهو يغطيه؟) يريد أنه يكون حيننذ تحصيل حاصل، والله أعلم .

### ☆ وقال الدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره:

﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِيَّ ﴾ فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق،(۱)اه .

### 🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

"والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول، وإذا عرفنا المقصود منه، زال الحرج في وصفه ومسماه .

فقوله تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ أَدَفَى أَن يُعَرَفْنَ﴾ (٢) يدل على تخصيص الوجه لأن الوجه عنوان المعرفة، فهو نص على وجوب ستر الوجه .

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُؤَذِّنَنُّ﴾ هو نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر، ولذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيًّا كانت»(٣) اه .

## ☆ وقال حفظه الله تعالى (٤) :

«الجلباب أكمل من ضرب الخمار لأنه يحيط ببدن المرأة كلها، ويستر جميع ما يعلو بدنها من الزينة، أو ما يصف جسمها، لأن لبس الثياب التي تصف حجم المرأة حرام عليها استعمالها بحضرة الرجال الأجانب ...

 <sup>(</sup>۱) «التفسير الواضح» (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) وقال فضيلته معلقًا على هذا الموضع: (لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص من الله تعالى لكفى به حكمًا موجبًا، لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية المحذورة، والله تعالى أمر المرأة بأن تعمل على حجب ما يدل على معرفتها من بدنها، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد أي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو الخيار) اه من هامش ص: ٤٨. (٣) انظرات في حجاب المرأة المسلمة» (ص: ٤٨ - ٤٥).

<sup>(</sup>٤) «السابق» (ص: ٥٢).

وإذا قال من يبيع إبداء الوجه: «إن هذه الآية خاصة بخروج أزواج النبي على القضاء الحاجة»، قلنا: الحق أن أسباب النزول لا يتوقف عليها حكم الآيات المقرآنية فهي تخاطب الناس في هذا الزمان وما بعده، كما كانت تخاطب رسول الله على وأصحابه، وهذا لا ينكره أحد من أهل العلم، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب»(1) اه.

# ي قول العلامة أبي هشام عبد الله الأنصاري في تفسيره آية الإدِناء :

وقد ضمنه بحثه القيم «إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، الذي نشرته مجلة «الجامعة السلفية» بالهند، الذي كتبه ردًّا على مقال فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي –رحمه الله – بعنوان: «الإسفار عن الحق في مسألة السفور والحجاب»، وهأنذا أثبته بطوله لما فيه من فوائد علمية، قال حفظه الله تعالى:

"وهذه الآية تتمة وتفسير لآية الحجاب، وذلك لأن آية الحجاب مسوقة لبيان أحكام البيوت فإنه تعالى بدأ خطابه فيها بقوله: ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَا بَدُ خُلُوا بَيُوتَ النّبِيِّ إِلّا آن يُوذَكَ لَكُمْ ﴾ الآية، وفي هذا السياق أمر بالحجاب بقوله: ﴿ وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَالُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ فعرفوا من هذا أنهم لا يجوز لهم أن يدخلوا بيوته، أو يقفوا على الباب حينما يحتاجون إلى طلب متاع، بل لابد من أن يطلبوه من وراء شيء يسمى حجابًا، من الجدار، أو مصراعي الباب، أو الستر الذي أُرْخِيَ عليه، ومن هنا نشأ سؤال آخر، وهو أنهم: ماذا يفعلون، أو ماذا تفعل النساء ومن هنا نشأ سؤال آخر، وهو أنهم: ماذا يفعلون، أو ماذا تفعل النساء عليهن من جلابيبهن، وبهذا تم أمر الحجاب في حالتي الخروج والاستقرار عليهن من جلابيبهن، وبهذا تم أمر الحجاب في حالتي الخروج والاستقرار

<sup>(</sup>١) وكيف تستقيم دعوى الخصوصية، والفرآن ينص في صورة النور على المؤمنات عمومًا بقوله عز وجل: ﴿وَيُسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، وفي آية الأحزاب: ﴿وَيُسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؟!

في البيوت .

## وهذه الآية الكريمة تستدعي التأمل وإدارة الفكر من وجوه:

الأول: أن الله تعالى لم يقل: "يتجلبن» وإنما قال: ﴿ يُدِّنِكَ ﴾ ومعلوم أن الإدِناء ليس هو نفس التجلب، بل هو أمر زائد على التجلب، فلا يحصل الامتثال جذا الأمر بمجرد التجلب، بل لابد من الإِتيان بقدر زائد عليه يصح أن يطلق عليه كلمة الإدناء.

الثاني: أن الإِدناء لا يطلق على لبس الثياب، ثم إنه لا يتعدى بعلى، بل يتعدى باللام، ومِنْ، وإلى فتعديته هنا بعلى لتضمينه معنى فعل آخر، وهو الإِرخاء، والإِرخاء يكون من فوق، فالمعنى: يرخين شيئًا من جلابيبهن من فوق رؤوسهن على وجوههن .

أما قولنا: على وجوههن، فلأن الجلباب لابد أن يقع على عضو عند الإِرخاء، ومعلوم بالبداهة أن ذلك العضو لا يكون إلا الوجه، وأما أن يكون على الجبهة فقط فمعلوم أن هذا القدر القليل من عطف الثوب لا يسمى إِرخاء، ويؤيد هذا المعنى - أي: إن المراد بالإِدناء هو الإِرخاء، لا مجرد، التجلبب - أيضًا، أن الله أتى بكلمة (مِنْ) التبعيضية قبل الجلابيب، فمقتضاه أن الإِدناء يكون بجزء من الجلباب مع أن التجلبب يطلق على مجموع هيئة لبسه .

الثالث: أن الضمير في ﴿ يُكْنِينَ ﴾ يرجع إلى ثلاث طوائف جمعاء: إلى أزواج النبي عَيِّكُم، وإلى بناته، وإلى نساء المؤمنين، وقد أجمعوا على أن ستر الوجه والكفين كان واجبًا على أزواجه عَيْكُم، فإذا دل هذا الفعل على وجوب ستر الوجه والكفين في حق طائفة منها ؛ فلم لا يدل نفس ذلك الفعل على نفس ذلك الوجوب في حق طائفتين أخريين؟!

الرابع: أن الله أمر أمهات المؤمنين بالتستر الكامل في آية الحجاب، ولم يستثن عضوًا من عضو، فلو كان المراد بإدناء الجلباب مجرد تغطية الرأس من غير أن يشمل الوجه والكفين لكان كلامه تعالى عبثًا في حق أمهات المؤمنين، إذ من العجائب أن يؤمر أولًا بالتستر الكامل حتى الوجه والكفين، ثم يؤمر بتغطية الرأس فقط، مع بقاء الآية الأولى محكمة غير منسوخة.

وياليت شعري أي حاجة مست إلى الأمر بستر الرأس بعد الأمر بستر جميع الأعضاء؟!

آلخامس: أن أساليب الرواة وإن اختلفت في بيان سبب نزول هذه الآية، لكنهم متفقون على أن من أهداف هذا الأمر تمييز الحرائر من الإماء بالذي .

فعلينا أن نرجع في معرفة ذلك إلى تقاليد العرب في ذلك الزمان وقبله، ويبدو من أشعار الشعراء الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضًا، وحجاب الوجوه - وإن لم يكن عامًا- لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة .

ثم ساق فضيلته شواهد شعرية لتأييد أن ستر الوجوه وكشفها كان هو الفارق بين الحرة والأمة في زمن الجاهلية (١)، إلى أن قال حفظه الله:

وبعد معرفة هذا القدر من تقاليد نساء الجاهلية يسهل علينا فهم معنى الآية، وأن الله تعالى أمر المؤمنات بالتزام الزي الذي كان قد تقرر عندهم أنه زي الحرة، وليس بزي الأمة، ومعلوم أن ذلك الزي كان هو ستر الوجه بالجلباب.

السادس: أن الروايات التي وردت في بيان سبب نزول هذه الآية إما ساكتة عن بيان الزي الذي يفرق بين الحرة والأمة، وإما صريحة جازمة فيه .

 <sup>(</sup>١) وقد تقدم ذكر جملة صالحة منها في فصل تاريخ الحجاب في الجاهلية، فراجع ص
 (٨٤) .

فالرواية التي فيها الصراحة ببيان الزي هي ما رواه ابن سعد عن محمد ابن كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين يؤذيهن، فإذا قيل له، قال: «كنت أحسبها أمة»، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها، يقول: ذلك أحرى أن يُعْرَفَن فَلا يُؤذَنَّنُ ، يقول: ذلك أحرى أن يُعْرَفَن (١٠).

ويقرب منها الرواية التي رواها ابن جرير، ونقلها فضيلة الدكتور الهلالي، فإن فيها تفسير ﴿ يُدْنِينَ ﴾ بكلمة: يتقنعن، والتقنع يطلق على تغطية الوجه، ومنه مقنع الكندي، سمى مقنعًا لأنه كان لا يخرج إلا وعلى وجهه ستر (٢).

ومنه ما قال أحمد بن أبي يعقوب في «تاريخه»: وكانت العرب تحضر سوق عكاظ وعلى وجوهها البراقع، فيقال: إن أول عربي كشف قناعه ظريف ابن غنم العنبري<sup>(٣)</sup>.

ومنه المثل السائر: ألقى عن وجهه قناع الحياء .

فالروايات التي تبين سبب النزول تصرح أيضًا بأن الفرق بين الحرة والأمة إنما كان بستر الوجه وكشفه .

وأما استدلالهم بما تقرر في كتب الفقه من أن الأمة لا تستر رأسها فليس بناهض:

أما أولاً: فلأن الله تعالى إنما رد المسلمين إلى التقاليد التي كانت متقررة في مجتمع العرب، ولم يَرُدَّهم إلى ما تقرر في هذا الشرع، فإن ما تقرر فيه، لم يتقرر إلا بعد نزول هذه الآية .

وأما ثانيًا: فلأن كشف الرأس للإِماء ليس بمتفق عليه (٤) .

<sup>(</sup>۱) اطبقات ابن سعد، (۱/۱۷۲، ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأغاني» ترجمة مقنع (١٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ اليعقوبي؛ ط . أوربّة (٢/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: "تفسير ابن كثير" (٥١٦/٥)، واتفسير سورة النور" لابن تيمية =

وأما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضي كان يضرب الإماء على ستر الرأس فليس بصحيح، بل الصحيح أنه كان يضربهن على ستر الوجه، وهاك لفظ الرواية: قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة، فعلاها بالدرة، وقال: يالكاع تتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع (١١) والعجب من فضيلة الدكتور أنه كيف رضي أن يستدل به على جواز كشف الوجوه للحرائر؟!

السابع: أنا لو سلمنا -على سبيل التنزل- أن مجرد ستر الرأس يكفي لتمييز الحرة من الأمة، فلا شك أن ستر الوجه مع ستر الرأس أولى في إعطاء هذا التمييز، وفي تأدية هذا الغرض، فسبب النزول على تقدير صحة ما فهمه منه فضيلة الدكتور لا يقتضي نفي ستر الرأس ولا ينافي وجوبه الثامن أن سبب النزول ينص على أن الله تعالى دَراً -بأمر إدناء الجلباب مفسدة من المفاسد، وهي التعرض للنساء، ولكن هناك مفاسد أخرى أكبر منها، وذلك أن المرأة -ولو كانت فاجرة- إذا تعرض لها أحد في الطريق بالتغزل، أو بإلقاء الكلمات تثور الحمية والغيرة فيها، وتستشيط غضبًا، إلا التي ترامت في وقاحتها وفجورها إلى النهاية، قلما يظفر الرجل بجدوى في مطلوبه بمثل هذا التعرض، ولا يجتني من عمله هذا إلا شوك الذل

ولكن إذا خرجت المرأة سافرة الوجه فلا غرو أن يلتقي نظرها بنظر أحد من الرجال، ومعروف أن التقاء النظرين يحدث انجذابًا في القلبين قلما يصبر أحدهما عن الآخر، ويقع كل واحد منهما فريسة لصاحبه بسهولة تامة، ولذلك ورد «أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» (٢٠).

وقال الشاعر:

<sup>=</sup> ص: (١٧)، و (المحل) (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١) (فتح البيان) للنواب صديق حسن حان (٣١٦/٧) .

<sup>(</sup>۲) انظر: (تفسير ابن كثير) (٥/ ٨٧).

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر وقال آخر:

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانًا وليست هذه المفاسد متخيلة مفروضة، بل قد ابتلي بها المجتمع البشري في العالم كله، وكل ذلك من عواقب هذا السفور .

فإذا كانت هناك مفاسد أخرى بجنب المفسدة التي نزلت لدرئها الآية الكريمة فهل من حكمة الحكيم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يتطور إليه المجتمع بفضل السفور، هل من حكمته أن يدرأ مفسدة واحدة صغيرة، ويترك مفاسد أخرى كبيرة مفتحة الأبواب، يدرؤها مع أنها من قبيلها وأشد منها؟

فالصحيح أن مفسدة واحدة صغيرة - وهي التعرض للنساء في الطرقات- لما ظهرت واقتضت أمرًا من أوامر الله يسد به بابها أمر الله بأمر يكفي لسد باب هذه المفسدة، ولسد أبواب المفاسد الأخرى التي هي أكبر من أختها، فأمر بستر الرأس والوجه حتى ينقطع السبيل .

ولعل قائلًا يقول: إن الأمر إذا كان كذلك ؛ فلم لم ينبه الله تعالى على تلك الأغراض النبيلة التي تكمن وراء هذا الأمر؟ ولم اقتصر على الإشارة إلى تلك الأغراض في آية الحجاب بقوله: ﴿ وَلَا كُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوكِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فَلَم يحتج إلى الإعادة، ويالها من كلمة جامعة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أغراض هذا الباب إلا أحصتها في طيها، ثم إن قوله تعالى: ﴿ وَلَا كَنَا أَن يُعْرَفْن فَلَا يُودِينَ فَي يشير إلى هذه الأغراض أيضًا، قال الرازي: "قيل: يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن، ويمكن أن يقال: المراد أنهن لا يزنين، لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أن تكشف عورتها (١) اه.

انظر: «التفسير الكبير» (٦/ ٧٩٩).

التاسع: أن أعمال أمهات المؤمنين، وأعمال نساء المسلمين ترشدنا إلى ما هو الصحيح في معنى إدناء الجلباب، لأن الخطاب كان موجها إليهن مباشرة، وكان الله مهيمنًا عليهن، والرسول قيمًا ورقيبًا على أعمالهن، فلا نحسب أن الرسول على أقر الصحابة والصحابيات على عمل لم يوجبه الله، مع أنه كان قد جاء لرفع الأواصر والأغلال، وكان عزيزًا عليه ما عنتوا، وقد أعطت الروايات عن أعمالهن تفصيلًا لا يحوم حوله شك، ولا ريب بأنهن كن يسترن الوجوه إيمانًا بكتاب الله، وتصديقًا بتنزيله (١).

العاشر: أن من تصدى من الصحابة والتابعين وعلماء أهل التأويل لتفسير إدناء الجلباب فسره بستر الوجوه، إلا بعض أقوال شاذة، وهاك شيئًا من تلك النصوص . . .

ثم سرد فضيلته جملة كبيرة من النقول عن جماهير المفسرين، وقد تقدم نقل أقوالهم آنفًا.

ثم قال حفظه الله معقبًا: هذه هي أقوال أعلام هذه الأمة من لدن أفضل القرون إلى القرن الرابع عشر الذي نعيش فيه، يعرف منها أن من تصدى لتفسير إدناء الجلباب فقد فسره بتغطية الوجه، ولو كان ممن يقول بجواز كشفه، ولا يُعْرَف أحد خالف هذا التفسير صريحًا، وإنما يستأنس بأقوال بعضهم أنه لا يرى تغطية الوجه جزءًا من إدناء الجلباب، وهاك نصوص هؤلاء:

قال مجاهد: يتجلببن<sup>(۲)</sup> .

وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها<sup>(٣)</sup> .

وقال سعيد بن جبير: يسدلن عليهن (١) .

<sup>(</sup>١) وقد سردنا فيما مضى النصوص التي تقرر هذه الدعوى بما لا مجال للكلام فيه .

<sup>(</sup>۲)، (۳) (تفسير ابن کثير) (٥١٦/٥).

<sup>(</sup>٤) دروح المعاني، للآلوسي (٢٢/ ٨٣) .

وقال ابن قتيبة: يلبسن الأردية<sup>(١)</sup>

وهذه الأقوال كما ترى ليست صريحة في نفي ستر الوجه، فإن التجلب، وسدل الجلباب ولبس الأردية لا ينافي تغطية الوجه، على أن التجلبب كان له طريق معروف في نساء المسلمين، وهو لبسها مع تغطية الوجه، فمن يدعي حمل هذه الأقوال على خلاف المعروف فليأت عليه بدليل .

ثم هذا الوجه العاشر من الوجوه التي أشرنا إليها في بداية الكلام على هذه الآية، فتلك عشرة كاملة، ولدينا مزيد

الحادي عشر: أن قوله ﴿يُدْنِينَ﴾ صيغة مضارع للأمر، ومعلوم أن الأمر للوجوب، وأنه إذا ورد بصيغة المضارع يكون آكد في الدلالة على الوجوب.

وإذا تعين بعشرة وجوه أن المراد بإدناء الجلباب هو تغطية الوجه، تعين أنه واجب نطق به كتاب الله، فلا مناص عن الالتزام به .

وفي ختام البحث على معنى هذه الآية لا أرى بأسًا أن أتكلم حول ما قاله فضيلة الدكتور في معنى الإدناء .

إن فضيلة الدكتور نقل عن ابن جرير اختلاف أهل التأويل في صفة الإدناء: أهو تغطية الوجه، أم شد الجلباب على الجبهة؟ ثم رجح الأخير، بل صرح بأنه هو المتعين لخمسة أمور . . .

أقول: قد عرفت مما قدمنا أن هذا التقسيم لا يبتني على أساس متين، فكل ما يتفرع عليه فهو مثله .

قال فضيلة الدكتور: (الأول: ما تقدم من النصوص التي يفسر بها كتاب الله، ومن رويت عنه – وهو النبي وأصحابه – أعلم بكتاب الله) آه. أقول:

<sup>(</sup>١) (١/ ١٦ المسير في علم التفسير» (٦/ ٢٢٤) .

سينكشف الغطاء عن تلك النصوص وعن عمل النبي عَلَيْكُ وأصحابه وأمته، فاصطبروا .

قال: (الثاني: أقوال العلماء السابقة (١) لا تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين بوجه، ولا يقدر أحد أن يقول أن أولئك كانوا يجهلون معنى هذه الآية، ويتواطئون على خلاف ما دلت عليه) اه.

لا يغرن أحدًا إجماعُ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الكفين والوجه

عن العورة، فمدار الحجاب ليس هو العورة، بل إنما أمر الحجاب لأنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات، ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين، فلا شك أنهم أو كثير منهم ناقضوا أنفسهم حيث صرحوا بالوجوب، ولا يقدر أحد أن يقول إن أولئك كانوا يجهلون معنى التناقض، وفضيلة الدكتور ينقل عن بعضهم التصريح بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، والتصريح بأن سترهما واجب، وأن سبب الوجوب هو خوف الفتنة، ومع ذلك يقول فضيلته "إن أقوالهم لا تتمشى مع القول بالوجوب»، ولا أدري أي شيء يمنع عن التمشي بعد هذا كله؟

ثم ليعلم أن الصحابة والأمة المسلمة التي التزمت نساؤها بستر الوجوه بعد نزول آيتي النور والأحزاب - كما سنورد مدللًا - وكذلك أكابر الصحابة والتابعين وفطاحل العلماء المفسرين الذين فسروا إدناء الجلباب بستر الوجوه، لا يقدر أحد أن يقول إنهم كانوا يجهلون لغة العرب، أو كانوا يجهلون أنهم يمتثلون ويفسرون أمرًا من أوامر الله، وأن الأمر للوجوب .

<sup>(</sup>١) يشير فضيلة الدكتور الهلالي - رحمه الله تعالى - إلى تنصيص كثير من العلماء على إخراج الوجه والكفين من حدود العورة .

قال: (الثالث: أن إدناء الجلابيب غير صريح في تغظية الوجه، ولا سيما إذا عرفت سبب نزولها، والتعليل الذي هو في آخر الآية وهو قوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّنَ ﴾) اه .

### أقول :

قد عرفت أن إدناء الجلابيب لا يصلح لمعنى غير تغطية الوجه، ولا سيما إذا عرفت سبب نزولها والبيئة التي نزلت فيها، وعرفت معنى التعليل الذى هو في آخر هذه الآية، وفي آية الحجاب.

قال: (الرابع: كثرة القائلين بالثاني حتى ابن عباس، إلخ) اه.

أولًا: الكتاب والسنة هما العيار على الناس، والناس ليسوا عيارًا على الكتاب والسنة .

ثانيًا: قد عرفت - وستعرف - حقيقة الكثرة والقلة في الجانبين، فليس القائلون بالسفور إلا نزرًا يسيرًا في جنب هذه الأمة الزاخرة المتدفقة بأسرها .

قال: (الخامس: أن هذه الآية مفسرة في القرآن نفسه، وأولى ما فُسر به القرآنُ، القرآنُ . . . إلخ) اهم .

#### أقول:

نعم، هذه الآية يفسرها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَمًا فَسَـُلُوهُنَّ مِن فِي وَامَا وَرَاءِ جِابِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلِا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾، وأما تفسيرها بقوله تعالى: ﴿وَلَيْضَرِينَ يَخْمُرُهِنَّ عَلَى جُوْمِينَّ ﴾ فتفسير لجزء من مدلولها، ولناحية من نواحي معناها الواسعة الأرجاء، فلا يصح الاقتصار عليه، وقد قدمنا ما في الاستدلال بهذه الآية على جواز كشف الوجه (١)، فلا حاجة إلى الإعادة .

<sup>(</sup>١) انظر (٢٩٩)، (٣١٤).

وإذا كانت في القرآن عدة آيات تصلح لتفسير آية منه فليس لنا أن نفسرها ببعضها، ونهمل بعضًا آخر فلا نراعيها، على أن التأسيس معلوم الأولوية على التأكيد (١٠).

فإذا قلنا: إن آية النور بيان لجزء (٢) من آداب النساء في المجتمع

(۱) وذلك لأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى، رجع تقديم محتمل اللفظ الراجع على المحتمل المرجوح: كالتأسيس، فإنه يقدم على التوكيد، مثال ذلك قوله تعالى: 
﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللَّية، فكلمة ﴿وَصَدُّوا ﴾ هنا يحتمل أن يكون لازمة مثل قوله تعالى: ﴿رَأَيْتَ المُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ وعليه يكون معنى الصدود الكفر، فتكون كالتوكيد لقوله تعالى: ﴿كَفُرُوا ﴾، ويحتمل أن تكون متعدية، وحينئذ يدل قوله تعالى: ﴿كَفُرُوا ﴾ على كفرهم في أنفسهم، وقوله: ﴿وَصَدُوا ﴾ على أنهم حملوا غيرهم على الكفر، وصدوه عن الحق، فهنا يترجح القول الأخير لأن فيه تأسيسًا لمعنى جديد، خلاف القول الأول الذي يقتضى التكرار والتوكيد .

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِيمًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنكَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحِينَكُمُ

حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْنِنَهُمُ أَجَرَهُم بِأَخْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ﴾ إن حملنا الحياة الطيبة في هذه الآية على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسًا، وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده: ﴿وَلَنَجْنِينَّهُمُ أَجْرَهُمُ الآية، لأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه، قال أبو حيان في «البحر المحيط»: (والظاهر من قوله تعالى: ﴿ وَلَنَجْنِينَهُمُ حَيْوَةً لَمْتِسَمَّ ﴾ إن ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور، ويدل عليه قوله: ﴿ وَلَنَجْنِينَهُمُ أَجَرَهُم ﴾ يعني في الآخرة) أه.

وَمَثَالَ ذَلَكُ أَيْضًا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنَّ ۚ اَلَاهِ رَبِّكُمَا تُكُفَّذِ اللهِ ، وقوله عز وجل: ﴿ وَاللهِ يَوْمَذِ لِللهِ كَالَةِ مَرَكُما تُكُفِّذِ إِللهِ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُولُهُ اللهُ وَكُولُهُ اللهُ ال

(٢) إنَّما يسوغ هذا الجمع بناء على التسليم الجليل بصحة ما ذهبوا إليه من آية النور تفيد جواز السفور، ومع ذلك فإنها -طبقًا لما فهمته الصحابيات رضي الله عنهن-لا تفيد ذلك كما سيأتي إن شاء الله . الإِسلامي، وآية الأخزاب بيان لجزء آخر منها، يكون ذلك أوفق بلطائف التنزيل ويبلاغة كلام الله تعالى وإعجازه» اه.

# 🖈 وقال العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في تفسير الآية:

"والجلابيب جميع جلباب، والجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب، والتستر به، أمر الله سبحانه جميع النساء بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى لا يُعرفن بالعفة فلا يُفتتن، ولا يَفْتِنَ غيرَهن فيؤذيهن" (١) اه .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ارسالة تبحث في مسائل السفور والحجاب، ص: (٦) .

## فهل في بيان معنى الحجاب

تقدمت عبارات المفسرين في تحديد المقصود من الجلباب، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في «الفتح» سبعة أقوال: (المقنعة، والخمار أو أعرض منه، والثوب الواسع يكون دون الرداء، والإزار، والملحقة، والملاءة، والقميص)(١) اه.

وأرجحها ما ذهب إليه كثير من المحققين، ألا وهو أن الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله عليه هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه . ذكره ابن حزم في «المحلي» (٢) ، وصححه القرطبي في تفسيره (٣) .

وقال ابن الأثير: (الجلباب: الملحفة والإِزار الذي تتغطى به المرأة)<sup>(1)</sup>

وقال البغوي: (هو المُلاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار)(٥)

وقال ابن كثير: (هو الرداء فوق الخمار، وهو بمنزلة الإِزار اليوم)<sup>(٦)</sup>

قال الألباني: (ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما)(٧). اه .

وقال الشيخ أنور الكشميري: (والجلباب رداء ساتر من القرن إلى

<sup>(</sup>١) افتح الباري؛ (١/ ٥٠٥) .

<sup>(</sup>٢) الحلي (٣/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٣) (الجامع الحكام القرآن (١٤/ ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٤) (١٥٢/٦) .

<sup>(</sup>٥) ومعالم التنزيل،

<sup>(</sup>٦) اتفسير القرآن العظيم، (١٨/٣) .

<sup>(</sup>٧) وحجاب المرأة المسلمة؛ (ص: ٣٨).

القدم)<sup>(۱)</sup> . اه .

وقال الشيخ إبراهيم الشوري، والشيخ محمد الشيباوي: (والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وكل امرأة أعرف بما يستر جسمها، ولا تحتاج إلى تعليم في ذلك)(٢). اه.

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف: (والمفهوم من الجلباب لا ينحصر باسم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول، وإذا عرفنا المقصود منه زال الحرج في وصفه ومسماه)(۲) . اه .

### حكم لبس الجلباب

روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله على أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (٤)، والحيش، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابا».

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب) (٥) اه. وقال البدر العيني: (ومنها - أي من فوائد الحديث- امتناع خروج النساء بدون الجلاليب) (٦) اه.

قال العلامة الألباني معلقًا على عبارة الكشميري(٧) رحمه الله:

 <sup>(</sup>۱) «فيض الباري» (۱/ ۳۸۸) .

<sup>(</sup>٢) «تيسير التفسير» «العشر الثامن من القرآن» (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٣) (نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة) (ص: ٤٨) .

<sup>(</sup>٤) العواتق: جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك .

<sup>(</sup>٥) الفتح الباري، (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) «عمدة القارئ» (٣/ ٣٠٥) .

<sup>(</sup>٧) "فيض الباري" (١/ ٣٨٨) .

"الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب، فسواء خرجت إليهم، أو دخلوا عليها فلابد على كل حال من أن تتجلبب(۱)، ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد: إن رسول الله على طلق حفصة بنت عمر . . فجاء رسول الله على فدخل عليها فتجلبت، فقال رسول الله على أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة (۱)، وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلبت، فدل على أن الجلباب ليس خاصًا بالخروج (۱) اه.

□ فتوى العلامة الألباني في وجوب الجلباب :

#### قال رحمه الله تعالى:

الله الحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر، وتلبس الجلباب على الخمار، لأنه كما قلنا سابقًا أستر لها، وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها، وهذا أمر يطلبه الشارع . . . ، وهذا الذي ذكرته هو الذي فسر به بعض السلف آية الإدناء، ففي «الدر» (٢٢٢/٥): «وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ يُكُنِينَ عَلَيْنِنَ مِن جَلَيْمِيهِنَ ﴾ قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن، وهو القناع فوق الخمار، ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار، وقد شدت به رأسها ونحرها (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٢/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٥٨/٨)، قال الألباني: (الحديث مرسل، وأخرجه الحاكم (١٥/٤)، وذكر له شاهدًا من حديث أنس، فيتقوى به إن شاء الله تعالى) اه من احجاب المرأة المسلمة، هـ (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) احجاب المرأة المسلمة، هامش (ص: ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) احجاب المرأة المسلمة عامش (ص: ٣٩- ٤٠).

وقال رحمه الله في موضع آخر:

"الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البَشَرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعًا، وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كساني رسول الله عليه قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: «مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها»(١).

فقد أمره على بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب- ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول<sup>(٢)</sup> اهـ.

وقد صرح الحديث بأن القبطية كانت «كثيفة» أي: ثخينة غليظة، كما صرح بالمحذور الذي خشيه النبي عَلِيْكُ من هذه القبطية فقال: «إني أخاف أن تصف حجم عظامها».

فمن هنا جزم الشيخ - رحمه الله - بأن الحديث وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها، ولو كانت غير رقيقة، ولا يمكن حمله على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة، ومن ثم استنكر الشيخ على بعض الشافعية قوله: ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار، وتتخذ جلبابًا كثيفًا فوق ثيابها ليتجافى عنها، ولا يتبين حجم أعضائها(٣)، فقال معلقًا:

(والقول بالاستحباب فقط ينافي ظاهر الأمر فإنه للوجوب كما تقدم،

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه

<sup>(</sup>٢) احجاب المرأة المسلمة (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره الرافعي في (شرحه) (٤/ ٩٢، ١٠٥ بشرح المهذب) .

وعبارة الإمام الشافعي صَعَفَى في «الأم» قريب مما ذهبنا إليه، فقد قال (٧٨/١): «وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة . . فإن صلى في قميص يصفه، ولم يشف كرهت له، ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة، والمرأة في ذلك أشد حالًا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع، وأحبُّ إليَّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك، وتجافيه عنها لئلا يصفها المدرع».

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع، وجلباب، وخمار، وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به» (۱). وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها، وقولها «لابد» دليل في وجوب ذلك، وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا صلت المرأة، فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحقة (۲).

وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت) (٣) اهـ.

#### فصل

## مناقشة ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الألباني في تفسير أية الإدناء

#### ☆ قال رحمه الله:

«لا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (۸/۸- ٤٩)، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم (الحجاب) هـ (ص: ٦٢) .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن أي شيبة في «المصنف» ، وصحح سنده الألباني في «الحجاب»
 (ص: ٦٢) .

<sup>(</sup>٣) احجاب المرأة المسلمة، (ص: ٦١- ٦٢).

فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها، وهذا كما ترى أمر مطلق، فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى<sup>(۱)</sup> – وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، فعليه يشمل الوجه .

وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين، وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في تفسيره، والسيوطي في «الدر المنثور»، . . . وغن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:

الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضًا، وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقًا بين الآيتين .

الآخر: أن السنة تبين القرآن، فتخصص عمومه، وتقيد مطلقه، وقِد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها، وتقييدها بها .

فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره، وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في «البداية» (١٩/١)، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، كما في «المجموع» (١٦٩/٣)، وحكاه الطحاوي في «شرح المعاني» (٩/٢) عن صاحبي أبي حنيفة أيضًا، وجزم في «المهمات» من كتب الشافعية أنه الصواب، كما ذكره الشيخ الشربيني في «الإقناع» (١١٠/٢).

لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيء من الزينة لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ وإلا وجب ستر ذلك، لاسيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن

<sup>(</sup>١) يعني بذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أَلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَأَ ﴾ الآية .

بأنواع من الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم بل عاقل ذو غيرة في تحريمها اهر (١) .

وأنت ترى من كلام فضيلته أنه صرح بأن القول الأول الذي حكاه «أشبه» بالصواب، وذكر أن مرجع هذا «الشبه» إلى أمرين:

الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضًا .

وهذا حق، ولكن لو طبقناه على آيات الحجاب مجتمعة لعلمنا أن آيات سورتي النور والأحزاب متضافرة على إثبات عموم الإدناء لسائر البدن، وقد تقدمت الإشارة إلى أن التأسيس معلوم الأولوية على التوكيد إذا دار الأمر بينهما، فلو سلمنا أن آية ﴿وَلَيْضَرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُعُومِيَّ ﴾ تفيد إباحة السفور، فإن آية الإدناء تؤسس حكمًا جديدًا، وتقدم بيان ذلك في الكلام الذي نقلناه عن الشيخ أبي هشام الأنصاري فراجعه (٢).

والأمر الثاني: الذي ذكره الشيخ هو دعوى أن النصوص الكثيرة من السنة دلت على أن الوجه لا يجب ستره.

ويجاب عنها بأن هذه النصوص المشار إليها محتملة، وليست صريحة في إباحة السفور، والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، ويأتي بيان ذلك مفصلًا إن شاء الله تعالى (٣٠) .

ثم خلص فضيلته من الأمرين السابقين إلى أن الوجه ليس بعورة، فقال رحمه الله: فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره ثم قال: وهو مذهب أكثر العلماء . . . إلخ .

والجواب: أن هذا صحيح، ولا تعارض - بحمد الله - بين ما ذهب

<sup>(</sup>١) الحجاب المرأة المسلمة، (ص: ٤٠- ٤٢) ويأتي مزيد بيان في تفسير الآيات المشار إليها إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) راجع ص: (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص: (٣٩١) وما بعدها، ص (٤٢٦-٤٢٩) .

إليه أكثر العلماء من أن الوجه ليس بعورة، وبين إنتاء بعضهم بوجوب ستره أمام الأجانب، لأن حدود العورة ليست هي حدود الحجاب، فإذا قيل: إن وجه المرأة ليس بعورة، فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن المرأة بحضرة الرجال الأجانب، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي مصداقًا لقوله عليه المرأة عورة الله المناسبة لنظر المرابع المرأة عورة الله المناسبة لنظر المرابع المرابع عورة الله المناسبة لنظر المرابع ال

ولهذا غالبًا ما تجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة إنما يكون عند الكلام على شرط ستر العورة في أبواب «شروط صحة الصلاة» .

قال الشافعي -رحمه الله- في «باب كيف لبس الثياب في الصلاة»<sup>(۲)</sup>: (وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها) اهـ .

وقال أيضًا: (وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها) اهـ .

وقال الشهاب: (وما ذكره – أي البيضاوي– من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها مذهب الشافعي رحمه الله)<sup>(٣)</sup> اهـ .

وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله: (والعورة من الحرة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، وهذا بالنسبة للصلاة ﴿ ْ.ْ. . )(²) اهـ .

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب «صفة الصلاة»: (وقال الأوزاعي والشافعي: جميع المرأة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة)(٥) اه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه

<sup>· (</sup>٨٨ /١) « ١٨ (١)

<sup>(</sup>٣) (عناية القاضي، (٦/ ٣٧٣)، وانظر: (روح المعاني، للآلوسي (١٤١/١٨) .

<sup>(</sup>٤) امنح الجليل على مختصر العلامة خليل؛ (١٣٣/١) .

<sup>(</sup>٥) ﴿المُغَنَّىٰ ﴿ (١٠١/١) .

ونقل عنه الشيخ محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي قوله: (أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة)(١) . اه .

وبعد أن صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للمرأة أن تبدي الوجه واليدين والقدمين للأجانب، قال: (وأما ستر ذلك في الصلاة، فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع) (٢) اه.

وقال الشيخ مصطفى الرحيباني: (لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة - ذكره في المغني وغيره)(٢) . اهـ .

وقال المرداوي رحمه الله: (قال الزركشي: «أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة»، وقال بعضهم: الوجه عورة، وإنما كشف في الصلاة للحاجة، قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه)(٤) اه.

وقال الشيخ العلامة فقيه الحنابلة في وقته منصور بن إدريس البهوتي (٥): (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها، لقول النبي المسلحة عليه المرأة عورة ورواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي المسلحة: «أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟»، قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة «إلا وجهها».

<sup>(</sup>١) (بذل المجهود لحل سنن أبي داود» (٢٠١/٤) .

<sup>(</sup>٢) «حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة» ص (٦).

<sup>(</sup>٣) «مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، (١/ ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) «كشاف القناع عن متن الإقناع» (١/ ٢٤٣) .

ولا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في المغني وغيره «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَأَ ﴾. قال ابن عباس وعائشة «وجهها وكفيها» رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود، وهما - أي الكفان والوجه من الحرة البالغة - عورة خارجها، أي: الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله عورة خارجها، أي: الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

(اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة، فقال بعضهم: ليس بعورة، وقال بعضهم: عورة، وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة، والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه).

وقال أيضًا: (فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا)<sup>(١)</sup> اهـ .

وقال المحقق أبوالنجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي:

«والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، قال جمع: وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها» (٢) اه.

وقال: (ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلى الرجل ملثمًا، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب) اه.

<sup>(</sup>۱) نقله عنه التويجري في «الصارم المشهور» ص: ۷۲- ۷۳.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْإِقْنَاعِ ﴾ (١/ ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) ﴿الْإَقَاعُ فِي حَلِّ أَلْفَاظُ أَبِي شَجَاعٍ﴾ (١٨٥) باب ستر العورة وبيانها .

قال الشيخ الإمام عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي: «والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها وشعرها «إلا وجهها»، والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها» (۱) اه. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله: «العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك» (۲) اه. أما احتجاج فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني بما ذكره «الشربيني» في «الإقناع» فمردود بما تقدم بيانه من أن مدار الحجاب ليس هو العورة، بل مردود بما ذكره الشربيني نفسه في تفسيره المسمى «السراج المنير» حين نقل قول ابن عادل: (ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين، لأن تستر وجهها مع أنه ليس بعورة –أي: في الصلاة – لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها) (۱۳) اه.

بل هذا الشربيني نفسه يصرح بترجيح تحريم النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها (٤) ، فتراه ينقل عن السبكي قوله: (إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة اله .

وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ :

"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في البنظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لأ يجل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة" (٥) اه.

<sup>(</sup>١) (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) (١/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) «القياس في الشرع الإسلامي» ص: ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ﴿السراجِ المنيرِ ﴾ (٣/ ٢٧١)، وانظر أيضًا كلام الشربيني المذكور ص: (؟؟؟) .

<sup>(</sup>٤) «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ (٣/ ١٢٩) .

<sup>(</sup>٥) اعناية القاضى وكفاية الراضي» (٦/٣٧٣) .

قال الشهاب في شرحه: ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروض وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقًا، وقيل: يحل النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة، وعلى الأول: هما عورة إلا في الصلاة، فلا تبطل صلاتها بكشفها»(١) اه.

وقال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: «ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند الصلاة بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه»(٢) اه.

وقال المودودي رحمه الله تعالى: «وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها للأجانب يستدلون على ذلك بأن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة، مع أن الفرق كبير جدًّا بين الحجاب وستر العورة، فالعورة مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال، وأما الحجاب فهو شيء فوق ستر العورة، وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من الرجال، "

وقال فضيلة الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري: (لا يغرن أحدًا إجاعُ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين عن العورة، فمدار الحجاب ليس هو العورة، بل إنما أمر بالحجاب لأنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات، ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين، فلا شك أنهم أو كثير منهم تناقضوا أنفسُهم حيث صرحوا بالوجوب، ولا يقدر أحد أن يقول: إن أولئك كانوا يجهلون معنى التناقض)(1) اه .

<sup>(</sup>١) السابق .

<sup>(</sup>۲) «سبل السلام» (۱/۱۷۲) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مجلة الجامعة السلفية - ذو القعدة ١٣٩٨هـ، ص: ٦٩ .

وقال الدكتور محمد محمود حجازي: «وعورة المرأة في الصلاة كل بدنها إلى وجهها وكعبيها (١)، وهي كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، وبعضهم يقول: كلها إلا الوجه والكفين ما لم تخف الفتنة»(٢) اه.

وقال الشيخ محمد على الصابوني: «الأمر بالجلباب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب «ستر العورة»، فلابد أن يكون الستر المأمور به هنا زائدًا على ما يجب من ستر العورة، ولهذا اتفقت عبارات المفسرين – على اختلاف ألفاظها – على أن المراد بالجلباب: الرداء الذي تستر به المرأة جميع بدنها فوق الثياب، . . . وليس المراد ستر العورة كما ظن بعض الناس (٢) اه .

فهذا القدر من النقول عن أهل العلم كاف لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب .

وعليه فلا يصح ما أيَّد به البعض إباحته للسفور من إِجماع العلماء أو شبه إجماعهم على إِخراج الوجه والكفين من العورة، فتدبر ذاك، والله سبحانه يتولى هداك .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعل ما يقتضيه السياق: (إلا وجهها وكفيها) .

<sup>(</sup>٢) (التفسير الواضح) (٦٦/١٨) .

<sup>(</sup>٣) فروائع البيان؛ (٣٧٨/٢) .

# الدليل الثاني

#### أية الحجاب

وهي قوله تعالى مخاطبًا الصحابة رضي الله عنهم في شأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُّ أَمْلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُّ أَمْلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُّ أَمْلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] .

هذه هي آية الحجاب، نزلت في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان، لا تستثني عضوًا من عضو .

وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل أمهات المؤمنين، ولم يختلف العلماء في تعيين هذا المعنى حتى نطيل الكلام في تحقيقه، وإنما يقول من يظن أن الوجه والكفين خارجان عن الحجاب: «إن هذه الآية مختصة بأمهات المؤمنين»، وهذه الناحية هي التي تقتضي البحث والتنقيب في هذه الآية .

☆ قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى :

"﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَنُلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ جِمَابٍ ﴾ يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله عَلَيْكُ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا ﴿ وَشَنَّلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حَبَابً ﴾ يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ﴿ وَلَا صَلَّمُ لِلْقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون

للشيطان عليكم وعليهن سبيل<sup>١١٥</sup> اه .

☆ وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي - رحمه الله تعالى -:

القوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَنُكُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِمَابُ فَد تضمن حَظْر رؤية أزواج النبي عَلِيْكُ، وَبَيْن به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن الأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميلُ والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب، قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن لَكُمْ أَن وَدُولُ رَسُولَ اللّهِ عَني: بما بَيْنَ في هذه الآية من إيجاب الاستئذان، وترك الإطالة للحديث عنده، والحجاب بينه وبين نسائه، وهذا الحكم وإن نزل خاصًا في النبي عَلَيْ وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته الله اله

ولعله يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً ﴾ الآية، وغيرها من الآيات العديدة في الأمر باتباعه عَلِيْكُ، والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب .

☆ وقال الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي:

المسألة الثالثة عشرة - قوله: ﴿وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ عِالِهِ وَفِي المتاع أربعة أقوال: الأول: عارية، الثاني: حاجة، الثالث: فتوى، الرابع: صحف القرآن، وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدئها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعِنُّ، ويَعْرِضُ

<sup>(</sup>١) فجامع البيانه (٢٢/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ﴿أَحِكَامُ القرآنَ (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠) .

عندها .

المسألة الرابعة عشرة - قوله: ﴿ وَلَكِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ المعنى: أن ذلك أنفى للرِّيبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، وأتم لعصمته اله (١١).

☆ وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي - رحمه الله -:

«واختلف في المتاع، فقيل: ما يتمتع به من العواري<sup>(٢)</sup>، وقيل: فتوى، وقيل: صحف القرآن، والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين، وسائر المرافق للدين والدنيا».

وقال أيضًا: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يُستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدئها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعينً عندها» (٣) اه.

ومما يؤيد عموم آية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن قولاً أَبْنَابِهِنَّ وَلاَّ أَبْنَابِهِنَّ وَلاَّ إِنْفَاقِهِنَّ وَلاَّ أَبْنَابِهِنَّ وَلاَّ أَبْنَابِهِنَّ وَلاَ أَبْنَابِهِنَّ وَلاَ يَسَابِهِنَّ وَلاَ لَلَّا أَبْنَابُهُنَّ أَيْنَابُهُنَّ وَلاَ يَسَابِهِنَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْنَابُهُنَّ وَلاَ يَسَابِهِنَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْنَابُهُنَّ وَلَا يَسَابِهِنَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْنَابُهُنَّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّحْزَابِ: ٥٥] . وَأَتَّقِينَ اللَّهُ إِنْ اللَّحْزَابِ: ٥٥] .

 <sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» (۳/ ۱۵۷۸ – ۱۵۷۹) .

<sup>(</sup>٢) العواري: جمع عارية، ما تداولوه بينهم .

<sup>(</sup>٣) "الحامع لأحكام القرآن" (١٤/ ٢٢٧) .

#### 🖈 قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله:

لا أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بَيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى:
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ الآية، (۱) اهـ.

#### 🖈 وقال النسفي في تفسيره:

الما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أو غين أيضًا نكلمهن من وراء حجاب؟ ، فنزل: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَمِنَ فِي عَالِمَإِمَنَ وَلَا أَبْنَابِهِنَ وَلَا أَبْنَابِهِنَ وَلَا أَبْنَابِهِنَ وَلَا أَبْنَابِهِنَ وَلَا أَبْنَابَهِ أَكُونَ وَلَا أَبْنَابُهُ أَي: لا إَمْ عليهن في أن لا يُحتجبن من هؤلاء "(٢) اه.

#### ﴿ وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي رحمه الله:

الْمُولِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا﴾ الماعون وغيره ﴿فَسَتَلُوهُنَ﴾ أي: المتاع ﴿مِن وَرَآءِ حِجَابٍ﴾ من خلف ستر، ويقال خارج الباب ﴿ذَلِكُم﴾ أي سؤال المتاع من وراء الحجاب ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: أكثر تطهيرًا من الخواطر النفسانية، والخيالات الشيطانية، فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه شيء .

قال في «كشف الأسرار»: نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة، وبيَّن أن البشر بشر، وإن كانوا من الصحابة وأزواج النبي عليه السلام، فلا يأمن أحد على نفسه من الرجال والنساء، ولهذا شدد الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما محرمية، كما

<sup>(</sup>١) "تفسير القرآن العظيم" (٣/ ٥٠٤) .

<sup>(</sup>٢) «مدارك التنزيل، وحقائق التأويل».

قال عليه السلام: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»، وكان عمر تعطف يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة، وكان يذكره كثيرًا، ويود أن ينزل فيه، وكان يقول: «لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» اه.

وقال أيضًا : «وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال)(١) اهـ، يعني قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَعًا﴾ الآية .

# ﴿ وقال الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني - رحمه الله-:

"والإِشارة بقوله ﴿ ذَلِكُم ﴾ إلى سؤال المتاع من وراء حجاب، وقيل: الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع، والأوَّل أولى، واسم الإِشارة مبتدأ، وخبره ﴿ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ أي أكثر تطهيرًا لها من الريبة، وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال.

وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلُّ له، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه» .

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبَنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْرَاهِنَ وَلَا أَبَنَّهِ إِخْوَتِهِنَّ وَلَا أَبَنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآمِهِنَ﴾ قال: ﴿ وَلَا نِسَآمِهِنَّ ﴾ هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات، والنساء كلهن عورة» اه<sup>(٢)</sup>.

#### ☆ وقال السيوطي - رحمه الله تعالى -:

(هذه آية الحجاب التي أُمِر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن) (٣) اه .

<sup>(</sup>١) (روح البيان) (٧/ ٢١٥) .

 <sup>(</sup>٢) افتح القدير» (٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) «الإكليل في استنباط التنزيل» (ص: ١٧٩) .

☆ وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى -:

«قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولًا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا له أمثلة في الترجمة، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك:

ومن أمثلته قول كثير من الناس: إنَّ آية الحجاب أعني قوله تعالى: 
وَإِذَا سَأَلْتُنُوهُنَّ مَتَعًا فَسَنُوهُ فَ مِن وَرَآءِ هِجَابٍ للهِ خاصة بأزواج النبي عَلِيَّة ، 
فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّكُمُ أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمُ 
وَقُلُوبِهِنَ } قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع 
المسلمين إن غير أزواج النبي عَلِيَّة لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب 
الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعم معلولها، 
وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله:

وقد تخصصُ وقد تعممُ لأصلها لكنها لا تخرمُ انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة -وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكمٌ عام في جميع النساء لا خاصٌ بأزواجه على أن وان كان أصل اللفظ خاصًا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه .

ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ وَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَمَلَكُ العَلَهُ الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

صاحب «مراقي السعود» دلالة الإِيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإِيماء والتنبيه بقوله:

دلالة الإيماء والتنبيهِ في الفن تقصد لدى ذويهِ أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرِ علمةٍ يَعِبْهُ من فَطِنْ وعَرَّفَ أيضًا الإِيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله

والثالث الإيما اقتران الوصفِ بالحكم ملفوظين دون خلفِ وذلك الوصف أو النظير قِرانه لغيرها نصير فقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُ مُ أَلْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ لو لم يكن علة لقوله تعالى: ﴿ فَسَنَلُوهُ نَ مِن وَرَآءِ حِمَابٍ ﴾ لكان الكلام معيبًا غير منتظم عند الفطن العارف .

وإذا علمت أن قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ هو علة قوله: ﴿ فَسَنَالُوهُ فَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ وعلمت أن حكم العلة عام، فاعلم أن العلة قا. تعمم معلولها، وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت «مراقي السعود»، وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية علماً بدلالة القرينة القرآنية، فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء (١) اه.

# خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ودلالة ذلك على عموم حكم الجلباب

# 🖈 قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى:

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام، هو ما تقرّر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك

 <sup>(</sup>١) «أضواء البيان» (٦/ ٨٤٤) .

الواحد المخاطّب؛ لأن خطاب النبي عَلَيْكُ لواحدٍ من أمته يعم حكمه جميع الأمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد هل هو من صيغ العموم المدالة على عموم الحكم؟ خلاف في حال، لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعم ؛ لأن اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعًا، فلا يكون صيغة عموم، ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل بالنص والقياس.

أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي – والنص كقوله عَلِيْهُمْ: «إنيُّ لا أُصَافِحُ النِّسَاءِ، وما قَولي لامرأةٍ واحدة إلا كقَولي لمائةٍ امرأةٍ».

وأشار إلى ذلك في «مراقي السعود» بقوله:

خطابُ واحدٍ لغير الحنبلِ من غير رَغي النص والقيسِ الجلي وبهذه القاعدة الأصولية (١) التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصًا بأزواجه على الله على أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة كما رأيت إيضاحه قريبًا (٢) اه.

وقال الشنقيطي رحمه الله أيضًا: وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب . ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه على فلا شك أنهن خير

<sup>(</sup>١) وممن صحح هذه القاعدة العلامة الألباني، ونقل عن بعض المحققين ما يؤيد أنها الحق، ويلزم من ذلك تعميم آية الحجاب خلافًا لمذهبه، انظر أثمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص: ٤١- ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَصْواء البيانِ (٦/ ٥٨٩ - ٥٨١) بتصرف .

أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين – كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم – من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاشٌ لأمة محمد على معرف القلب كما ترى (١) اه .

الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق في تفسيره:

"﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ﴾ إذا طلبتم من نسانه عَلَيْهُ ﴿ مَتَنَعًا ﴾ شيئًا يُتمتع به الماعون ونحوه، ومثله العلم والفتيا ﴿ فَتَنْلُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ أي سِتر بينكم وبينهن ﴿ ذَٰلِكُم ﴾ أي السؤال من وراء حجاب ﴿ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ من الرِّيبِ وخواطر السوء، وكان نزول آية الحجاب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نساء المؤمنين في ذلك

#### ☆ وقال الأستاذ محمد أديب كلكل:

"ومن الأدلة على وجوب ستر الوجه واليدين من المرأة قوله سبحانه وتعالى حيث أمرنا إذا سألنا النساء متاعًا أن نطلبه من وراء حجاب، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَّنُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ فلو لم يكن ستر الوجه أمرًا مطلوبًا لم يكن لطلب الحاجة من وراء حجاب أي معنى، وقد قرر الله عز وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، فلا يقل أحد غير ما قال الله عز وجل».

إلى أن قال: «فإن قال قائل: إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد

 <sup>(</sup>١) «السابق» (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) «صفوة البيان لمعانى القرآن» (٢/ ١٩٠) .

نزلت بحقهن، قلت: إنها وإن كانت خاصة بنساء النبي عليه من حهة السبب، فهي عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأكثر آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها بلا خلاف بين العلماء، فإذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة أسبابها فما هو حظنا منها إذن؟ ويذلك نكون قد عطلنا آيات الله، وأبطلنا أحكامها جملة وتفصيلا، وهل أنزل القرآن ليطبق في عصر دون عصر وفي زمن دون أزمان؟

فادعاء أنها خاصة بنساء النبي عَلِيْتُ إضافة إلى ما ذكرته لا ينهض حجة لأن الاستثناء في آية ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآيِنَ ﴾ عام، وهو فرع من الأصل وهو الحجاب، فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهو غير مسلم لما علم تعميمه، فهل يقال لامرأة أباح الله لها أن تظهر على أبيها وابنها وأخيها: إن الله لم يوجب عليك التحجب عن غيرهم؟! فقصر الله عز وجل ظهور المرأة على محارمها فقط بقوله تعالى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِنَ الله عَلَى الله عَلَى الله على الاحتجاب عنها الاحتجاب عنهم بداهة بمقتضى مفهوم الآية الله الم

# ★ يقول الشيخ سعيد الجابي رحمه الله في كتابه «كشف النقاب»:

"فقوله عز وجل: ﴿ وَلَا كُمْ أَلْهُمُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ يدفع هذا - أي دعوى التخصيص لأنه قد أشير إليه بغير ما يدعيه أهل التخصيص من أن الحجاب لأجل تميزهن عن غيرهن، ورفعهن على من سواهن، بل بين سبحانه أن الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين، وإذا كانت نساء النبي عَلِي المطهراتُ من السفاح، المحرماتُ علينا بالنكاح، الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن المحرم عليهم نكاحُهن، فما نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح، المتصلع المحرم عليهم نكاحُهن، فما نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح، المتصلع

<sup>(</sup>١) الفقه النظر في الإسلام؛ (ص: ٤٠- ٤٣) .

لهن أهل السفاح، هل يجوز لهن أن يكن سافرات عير منتقبات! وبارزات غير محجبات؟!

ومما يدفع دعوى الاختصاص: قول العربي العالم بلغته أكثر منا على أثر نزول آية الحجاب: «نهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب، لئن مات محمد لأتزوجن فلانة»، فنزل: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُقَدُّواْ رَسُولَ اللّهِ وَلاّ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَمُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدًا ﴾ .

ومما يدفع دعوى الاختصاص: إشراك الله عز وجل أزواج النبي عَلَيْ وبناته ونساء المؤمنين في حكم واحد في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيُ قُلُ لِآزُوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَفِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِنَ ﴾ فبطلت دعوى التخصص .

وَإِذَا كَانَ الأَمْرِ كَذَلِكَ، فَكُلَّ مَا ثَبْتَ لَنَسَائَهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ ثَبْتَ لَغَيْرِهِنَ، وكُلُّ مَا ثَبْتَ لَضَابَةً رَضُوانَ الله عليهم أَنْ الصَّحَابَة رَضُوانَ الله عليهم أَنْ الأَمْرِ يَقْتَضِيهُ العَمُومُ، وأَنْ سَيَاقَ الآية يَفْيَدُهُ ويَقْتَضِيهُ (١) اهر .

#### ☆ وقال الأستاذ محمد أديب كلكل:

"وأما قوله تعالى: ﴿ يَنِسَلَةُ النِّي لَسَّتُنَّ كَأْمَدِ مِنَ النِّسَلَةِ ﴾ إنما يعني توجيههن وتربيتهن توجيها ساميًا، وتربية عالية بأنهن لسن كأحد من النساء في المكانة والمنزلة والرفعة والحرمة، إنه أسلوب في التربية لا يختلف عن قولك لولد نجيب مئلًا: "يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع، وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة، فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يُحمَدُ فيهم طواف الشوارع، وإتيان الحركات السيئة، ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها، كي يتطلع المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها، كي يتطلع

<sup>(</sup>١) السابق .

ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعى في بلوغها والحصول عليها، إن القرآن قد اختار هذا الأسلوب وهذه الطريقة في مخاطبة نساء النبي عليه للم ليضبطهن بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء، وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين.

فقوله تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ النِّي لَسَنُنَ كَأَحَمِ مِنَ اللَّسَاءَ إِنِ اتَّقَيْثُنُ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ النَّرِى فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلًا مَعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا مَعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا مَعْرُوفًا ۞ وَمَانِينَ الرّحَوْقَ وَالْطِعْنَ اللّه وَيَسُولُهُ ۚ إِنّهَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنصُهُمُ الرّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُ أَن تَطْهِيرًا وَيَسُولُهُ ۚ إِنّهَا وصايا ربانية وأوامر إلهية، فأي منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟ وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين الله تعالى، أو قد أبيح لهن أن يخميم ويشوقهم؟ قد أبيح لهن أن يخرجن تبرج الجاهلية؟ ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة أو يجوز لهن أن يترجن تبرج الجاهلية؟ ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة، ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟ وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟

فإذا كانت هذه الأوامر والإِرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرارٍ في البيوت وملازمة للحجاب، وعدم مخالطة الأجانب بهن خاصة؟ إن التوجيه الرباني، والتربية الإِلهية لكل النساء عامة بشخص أمهات المؤمنين من باب (إياك أعني، واسمعي يا جارة»(١) اه.

# 🖈 وقال الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني:

«للحجاب الشرعي المأمور به ثلاث درجات بعضها فوق بعض في الاحتجاب والاستتار، دل عليها الكتاب والسنة، الأولى: حجاب

<sup>(</sup>١) السابق .

الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر وأمثالها بحيث لا يرى الرجال شيئًا من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن الظاهرة ولا الباطنة، ولا شيئًا من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن.

وقد أمر الله تعالى بهذه الدرجة من الحجاب فقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَالُهُ وَ اللّهِ عَلَى أَن سؤال أَي شيء منهن فَسَنُكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ﴾ إذ إن هذا يدل على أن سؤال أي شيء منهن يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، وما ذكر من سبب نزول الآية يقرر هذا الأمر ويؤكده، وأمر بها في قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبْرَجْ لَ رَبُرُجُ الْجَلِهِلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾

قال محمد بن سيرين: نُبِنْتُ أنه قيل لسودة بنت زمعة زوج النبي عَلِيكَة: مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما تفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت، واعتمرت، وأمرني الله تعالى أن أقرَّ في بيتي، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت، قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها، حتى خرجت جنازتها، وهذا الحكم عام قد استثنى منه الخروج للحاجة، قال عَلِيكَة: «أُذِنَ لكن في الحروج للجاجة أحاديثُ تحبب إلى الحروج للجاجتكن» رواه البخاري، ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحبب إلى المرأة القرار في البيت، وعدم الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله عَلَى فإن قرارها في بيتها أرجى لها في الأجر عند الله تعالى (۱) اه. الله وقال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري:

اإن الأمر بالحجاب في هذه الآية لا يختص بأمهات المؤمنين، وإن كان ضمير النسوة يرجع إليهن لأجل أنهن هن المذكورات في السياق ؛ ولأنهن الأسوة والقدوة لنساء المسلمين في جميع نواحي الحياة، ومعلوم أن التخصيص بالذكر لا يوجب التخصيص بالحكم، والدليل على عدم الاختصاص من وجوه:

 <sup>(</sup>١) المرأة المسلمة (ص: ١٩٧ – ١٩٨).

الأول: تقرر في أصول الشريعةأن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة حتى يرد دليل على التخصيص، وليس هناك أي دليل على تخصيص حكم الحجاب بأمهات المؤمنين، كما ستعرف.

الثاني: أن سياق الآية هو العموم، - وإن كان المورد خاصًا - فقوله تعالى: ﴿ لاَ نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِيّ إِلّا أَن يُؤذَك لَكُمْ لِيس معناه أنهم يدخلون بيوت نمير النبي من غير أن يؤذن لهم، ثم قوله، ﴿ إِلَى طَمَامٍ غَيْر نَظِرِينَ إِنَنهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ ليس معناه أنهم لا يتأدبون بهذه الآداب، ولا يراعونها إلا مع النبي عَيْلًا، فإذا كان سياق الآية هو المعموم، وتخصيص النبي عَلَيْ بالذكر إنما لأجل أن ما عرض له هو المورد والسبب في نزولها، ولأجل أنه هو القدوة للمسلمين، فكيف يسوغ لنا أن نتحرر عن جزء من آداب هذه الآية قائلين إنه مختص بالنبي عَيْلِيّا وأزواجه؟!

الثالث: أن الله تعالى بين حكمة الحجاب وعلته فقال: ﴿ وَالِكُمْ أَطْهَرُ اللهُ لَهُ وَقُلُوبِهِ نَ ﴾ وهذه العلة عامة إذ ليس أحد من المسلمين يقول إن غير أزواج النبي لا حاجة إلى تزكية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وعموم علة الحجاب وحكمته دليل على عموم حكم الحجاب لجميع نساء المسلمين .

الرابع: دليل الأولوية! وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا، وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، ومع ذلك أمرن بالحجاب طلبًا لتزكية قلوب الطرفين؛ فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.

الخامس: أن آية إدناء الجلباب تتمة وتفسير لآية الحجاب، وتلك عامة لنساء المؤمنين نصًا، فلابد وأن تكون آية الحجاب كذلك .

السادس: أن نساء المسلمين التزمن بالحجاب كما التزمت أمهات المؤمنين اه .

#### إلى أن قال فضيلته:

اهذا ؛ وإنك لو تصفحت نصوص العلماء لا تكاد تجد أحدًا يقول بتخصيص الحجاب بأمهات المؤمنين، والحجاب الذي جعله من جعله خاصًا بهن هو قدر زائد على الحجاب المعروف الذي نحن في بحثه، ويتضح ذلك بالتأمل في نصوصهم .

قال القاضي عياض: «فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة، ولا في غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن - وإن كن مستترات - إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز . . وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها». انتهى، انظر: «صحيح مسلم مع شرحه للنووي» نعشها تستر شخصها». انتهى، انظر: «صحيح مسلم مع شرحه للنووي»

فالذي يراه القاضي مختصًا بهن هو عدم جواز كشف الوجه والكفين لهن مهما اشتدت الحاجة إلى ذلك، وعدم إبراز شخوصهن وإن كن مستترات، وأصرح من كلام القاضي ما قاله من المفسرين البغوي وغيره .

قال البغوي: «فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول الله على الله منتقبة كانت أو غير منتقبة» (انظر: «تفسير البغوي» على هامش «الخازن» ٢٢٤/٥).

ومعلوم أن اختصاص هذا القدر الزائد على الحجاب بأمهات المؤمنين لا ينافي عموم الحجاب لعامة النساء (١٠)، على أن المحققين رَدُّوا على القاضي

 <sup>(</sup>١) قال الشيخ شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير - رحمه الله - في كتابه
 انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج):

<sup>(</sup>وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء - أي منع الولاة لهن يعني من =

= الخروج سافرات- معارضٌ لما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية، وحكاه المصنف -أي النووي عليه الرحمة- في شرح مسلم، وأقره

ودعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك، "إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبًا عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، وفي تركه إخلال بالمروءة مردودة، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته، فلا يتأتى هذا الجمع، وكلام القاضي ضعيف، وحيث قيل بالجواز كُرِه، وقيل: خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم - وهو الراجع- حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينها وعاجرها، كما بحثه الأذرعي، ولا سيما إذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر) اه. (١٨٧/٦).

مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن القاضي عياض ما يشعر بأنه يستدل بآية الإدناء على حجاب جميع البدن، قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث الحثعمية: (وفي الحديث منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض: «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة»، قال: «وعندي أن فعله إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال: «ولعل الفضل لم ينظر نظرًا يُنكر، بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب» اه من «الفتح» (١١/ ١٢)، ولا شك أن هذا الاحتمال الأخير ضعيف، لأن حجة الوادع التي وقعت فيها تلك القصة كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وآيات الحجاب نزلت قبل ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، والله أعلم .

(۱) قال الحافظ رحمه الله تعالى: (وفي الحديث من الفوائد: مشروعية الحجاب الأمهات المؤمنين، قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا في غيرها، ولا إظهار شخوصهن -وإن كن مسترات - إلا ما دعت إليه الضرورة من براز»، ثم استدل بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى، وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليه، وقد كُنَّ بعد النبي المحتلية ومن بعدهم يسمعون وقد كُنَّ بعد النبي المحتلية ومن بعدهم يسمعون وقد كُنَّ بعد النبي المحتلية ومن بعدهم يسمعون المحتلية ومن بعده الم

# الله عبد العزيز بن خلف حفظه الله:

"لم يرد في آية "النور" وآية "الحجاب" أي تخصيص لأزواج النبي الله بما قضت به من الأحكام، فهي أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد ألله يوم القيامة، وإن من الزعم الباطل أن يقال: إن آية الحجاب خاصة بأزواج النبي على كما أن ما ورد من الأحكام على لسان رسول الله على أن المستر ومنع ما يدعو إلى الفتنة وصيانة المرأة المسلمة من بذل زينتها وشرفها وكرامتها للرجال الأجانب عنها، عام لكل مسلمة إلى يوم القيامة، وأما مسارعة أمهات المؤمنين إلى العمل بالشرائع الدينية، فهذا لا يدل على أنه خاص بهن، لأنهن القدوة الحسنة لكل مسلمة إلى يوم القيامة، وأثر الفعل في الاقتداء وامتثال الأحكام أعظم من القول فقط، وهذا ملموس.

ومثله ما وقع في عمرة الحديبية فيما ثبت في رواية البخاري قال: «لما تم صلح الحديبية أمر رسول الله على أصحابه، فقال: «قوموا، فانحروا، ثم الحلقوا»، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى

<sup>=</sup> منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: "أقبل الحجاب أو بعده؟" قال: "قد أدركت ذلك بعد الحجاب" اهر. وقال الحافظ أيضًا: (والحاصل أن عمر مَشْقَقَ وقع في قلبه النفرة من ااطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله عليه الصلاة والسلام: "أحجب نساءك"، وأكّد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا، ولو كن مُستترات، فبالغ ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا، ولو كن مُستترات، فبالغ ذلك، ضنع منه، وأذن لهن في الحروج لحاجتهن دفعًا للمشقة، ورفعًا للحرج) اهم من "فتح الباري" (٨/ ٣٩١)، وانظر نص الحديث المشار إليه في "الفتح" (٨/ ٣٨٨) رقم (٤٨٩٥).

تنحر بُدْنَكَ، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلق، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمَّا، اه.

فمثل هذه القصة فيها امتثال للأمر، واقتداء بالقدوة الحسنة، لأن الأمر الذي يلازمه فعل يكون كذلك، فهو أقوى في مسارعة المسلم للأخذ به من الأمر وحده، وهكذا كان حال النساء المسلمات في زمن التنزيل لما نزل أمر الله بالحجاب، كان أول من سارع للأخذ به أمهات المؤمنين ليقوى به جانب الأخذ بالتشريع لظهورهن أمام سائر المسلمين بصورة ما أراده الله تعالى من المؤمنات في تنزيله عز وجل<sup>(۱)</sup> اه.

وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله بعد أن ذكر آيتي سورة الأحزاب ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ الآية، ﴿وَإِذَا سَأَلْنُمُوهُنَ مَتَعًا فَتَنَانُوهُنَّ مِنَاهُ فَتَنَانُوهُنَّ مِنَاهً فَتَنَانُوهُنَّ مِنَاهً فَتَنَانُوهُنَّ مِنَاهً

"فإن قيل: الآيتان الأخيرتان سياقهما وظاهرهما الخصوص بأزواج النبي على قيل: كلا، بل الأصل في كل شريعة وآية أنه يدخل تحتها كل فرد من الأمة ما لم يخرجه دليل، ولا دليل على اختصاصهن بذلك، إذ كل مؤمنة منهية عن الخضوع بالقول للرجال، والتبرج الجاهلي بإبداء زينتها، كما أمرت بالقرار في البيت، وترك الجروج منه إلا لمصلحة، وكذا كل مؤمن مأمور بحسن الأدب مع المؤمنات إذا سألهن حاجة أو متاعًا أن يكون من وراء حجاب، وأن لا يخرق عليها الحجاب، ولا يأمرها بتركه، ولا يقرها على معصية إذا ائتمرت لأمره، فإذا خالفت فلا إثم على من سألها من المتقين، وعن عائشة قالت: قال رسول الله على الله قد أُذِنَ لَكُنَّ أن المتحز، وعن عائشة قالت: قال رسول الله على الله قد أُذِنَ لَكُنَّ أن

<sup>(</sup>١) انظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة؛ هامش (ص: ٩٢- ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) اتيسير الوحيين، (١/١٤٤-١٤٥).

#### ☆ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري - حفظه الله -:

(فهذه الآية الكريمة تعرف بآية الحجاب، إذ هي أول آية نزلت في شأنه، وعلى أثرها حَجَبَ رسول الله عَلَيْ نساءه، وحجب المؤمنون نساءهم، وهي نص في فرض الحجاب، إذ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَمُوهُمُنَ مِن وَرَاءِ جِمَابٍ فَ قطعي الدلالة في ذلك، ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي عَلِيْ فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول الله عَلَيْ نساءهم، ولما كان الإذن رسول الله عَلِي للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبدًا.

#### تنبيه

لم يتعرض فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني لمناقشة استدلال هذه الكثرة من العلماء بآية «الحجاب» في كتابه «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» وكأنه -رحمه الله- ذهب إلى تخصيص الوجوب بأمهات المؤمنين، وعدم تعميم الحكم على سائر المسلمات، مع أن هذا «العموم» لازمٌ من كلامه -رحمه الله-، فقد استشهد بجديث أم عطية رضي الله عنها

<sup>(</sup>١) "فصل الخطاب في المرأة والحجاب، (ص: ٣٤- ٣٥) .

لإثبات أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد إنما وقع بعد نزول الحجاب، ونص الحديث المشار إليه:

"لما قدم رسول الله على المدينة (١) جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل اليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن، فرددن السلام، فقال: «أنا رسول رسول الله على إليكن»، فقلن: مرحبًا برسول الله على وبرسوله، فقال: «تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا، ولا تسرقن، ولا تعصين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين بيهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف؟» فقلن: (نعم»، فمد عمر يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال: «اللهم اشهد»، وأمرنا (وفي رواية: فأمرنا) أن غرج في العيدين العتق والحيض، ونهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، فسألته عن البهتان، وعن قوله: ﴿ولا يَسْمِينَكُ فِي مَعُرُونِكِ؟ علينا، فسألته عن البهتان، وعن قوله: ﴿ولا يَسْمِينَكُ فِي مَعُرُونِكِ؟

ثم قال الشيخ: ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيُ إِذَا جَآءَكَ اَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِمْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ سَبْنَا... ﴾ إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل (اللر ٢٠٩/١)، ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر (الدر ٢١١٢)، وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في «الزاد»، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث وقيل: خمس حين بني في بزينب بنت جحش، كما في ترجمتها في «الإصابة».

 <sup>(</sup>١) تعني من الحديبية وليس قدومه مهاجرًا منه مكة كما قد يتبادر إلى الذهن – أفاده الشيخ في حاشية . ص: ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) [أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٨٦- ٤٠٩)، والبيهقي (٣/ ١٨٤)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٠٤/١)، وحسن إسناده الذهبي في «مختصر البيقي» (١٠٤/١)] اهر. من هامش «حجاب المرأة المسلمة» ص: ٢٦ مختصرًا.

فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء، وإنما بايعهن من وراء الباب، وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي عليه النساء بأن يخرجن للعيد، وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه عليه من الحديبية، بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم»(١) اه.

والشاهد منه قول الشيخ رحمه الله: "بعد فرض الحجاب" مشيرًا إلى آية الحجاب ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا ﴾ الآية، ثم دعم كلامه بقوله: "ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء، وإنما بايعهن من وراء الباب" فيلزم من هذا أن الشيخ يستدل بعموم آية الحجاب في حق سائر النساء، والله أعلم .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «حجاب المرأة المسلمة» هامش (ص: ٢٥-٢٦).

#### الدليل التالث

قوله تعالى: ﴿ يَنِيَــَةُ النِّي لَسَنُنَ كَأَمَدِ مِنَ النِّسَاءَ إِنِ اَتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَمْنَ بِالْقَوْلِ فَيَظْمَعُ الّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي يُمُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَنِهِلِيّةِ الْأُولِنَّ وَأَقِنْنَ الصَّلَوْةَ وَعَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللّه وَيَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهِيرًا

ومحل الشاهد منه قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ تَبُرُّجَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَبَرَّجَ تَبُرُّجَ اللَّهُ الْخُولِيَةِ ٱلْأُولِيَّ ﴾

#### ☆ قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى-:

"قيل إن التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسر".

ثم روى بسنده عن قتادة قال: «أي إذا خرجتن من بيوتكن ؛ قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك .

حدثني يعقوب، قال ثنا ابن علية، قال: سمعت ابن أبي نُجيح، يقول في قول تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجُ كَنَرُّجُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰكَ﴾ قال: التبختر، وقيل: إن التبرج هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها للرجال، (١).

# ☆ وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:

وقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها.

<sup>(</sup>١) اتفسير الطبري، (٢٢/٤) .

وقيل: إن معنى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورًا إذا هدأ فيه واطمأن به، وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج .

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّحُنَ تَبَرُّمُ الْجَنِهِلِيَةِ الْأُولَى ﴾ روى ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَبَرَّحُنَ تَبَرُّحُ الْجَنِهِلِيَةِ الْأُولَى ﴾ قال: كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم، فذلك تبرج الجاهلية، وقال سعيد عن قتادة ﴿وَلَا نَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَنِهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ يعني إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهاهن الله عن ذلك، وقيل: هو إظهار المحاسن للرجال، وقيل: في الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام، والجاهلية الثانية حال من عمل في الإسلام بعمل أولئك.

فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي ﷺ صيانة لهن، وسائر النساء المؤمنين مرادات بها<sup>(١)</sup> اه .

# ﴿ وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله:

"قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ يعني اسكنَّ فيها، ولا تتحركن، ولا تبرحن منها، حتى إنه رُوي - ولم يصح (٢) - أن النبي عَلِيْكُ لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه: "هذه، ثم ظهور الحصر» ؛ إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها، والانكفاف عن الخروج منه، إلا لضرورة .

وقد دُخلَت نَيِّفًا على ألف قرية من برية، فَمَا رأيت نساءً أصون عيالًا، ولا أعف نساءً من نساء نابلس التي رُمِي فيها الخليل عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها أشهرًا، فما رأيت امرأة في طريق نهارًا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قُضيت الصلاة، وانقلبن

<sup>(</sup>١) وأحكام القرآن، (٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠).

 <sup>(</sup>۲) ولكن صححه الحافظ ابن حجر في افتح الباري، (۸۸/٤)، وانظر: اصحيح الجامع الصغير، (/۷۷/٦) حديث رقم (/۱۸۸۵).

إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وسائر القرى تُرى نساؤها متبرجات بزينة وعُظلة، متفرقات في كل فتنة وعُظلة، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشْهِدْنَ فيها(١) اه.

### 🖈 وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله -:

معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي عَلِيلًا فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع، فأمر الله تعالى نساء النبي عَلِيلًا بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفًا لهن، ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى ﴿وَلَا تَبرَّجُ لَ تَبرُّجُ ٱلْجَنهِلِيَةِ ٱلْأُولِي ﴿ وَلَا تَبرَّجُ لَ تَبرُّجُ الْجَنهِلِيَةِ ٱلْأُولِي ﴾ أه . وقال ابن عطية رحمه الله: ﴿ والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها، فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من التي لحقنها، فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من حجاب، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه، وليس المعنى أن ثمَّ جاهلية أخرى (٣)، وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة قبل الإسلام، فقالوا: جاهلي في الشعراء، وقال ابن عباس في البخاري: سمعت أبي في الجاهلية على يقول ؛ إلى غير هذا (١٤) اه .

<sup>(</sup>١) ﴿ أحكام القرآن ﴾ (٣/ ١٥٣٥ - ١٥٣٧) .

<sup>(</sup>٢) (١٠٤ مع الأحكام القرآن) (١٧٩/١٥ - ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر نقد العلامة الألباني لمصطلح «جاهلية القرن العشرين» في «حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» تصنيف الأستاذ محمد إبراهيم الشيباني (١/ ٣٩١–٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) الجامع الأحكام القرآن (١٤/ ١٨٠) .

قال القرطبي معلقًا: قلت: وهذا قول حسن، ويُعْتَرضُ بأن العرب كانت أهل قَشَف وضنك في الغالب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة، وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المجاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعًا، وذلك يشمل الأقوال كلَّها ويعُمُّها فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنَّ على تبذل وتستر تام، والله الموفق»(١) اه.

وقال القرطبي أيضًا:

«لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسول الله يُطِيَّمُ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن (٢) اه .

### ☆ وقال الإمام أبو حيان:

«كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار» .

وقال أيضًا: «الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه» .

ونقل أبو حيان أيضًا عن الليث أنه قال: (تبرجت المرأة: أبدت محاسنها من وجهها وجسدها) . اه .

ونقل عن مقاتل في تفسير التبرج: (تلف الخمار على وجهها، ولا تشده)<sup>(٣)</sup> . اهـ .

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الفراء قوله: (كانوا في الجاهلية تسدل

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» (١٤/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>۲) «السابق» (۲۱/۲۶۲) .

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» (٧/ ٢٣٠) .

المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأُمِرُنَ بالاستتار)<sup>(١)</sup> اهـ . وقال الإمام أبو حيان أيضًا:

وكان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإِماء، وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإِماء»(٢) اه.

وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميري الديوبندي رحمه الله تعالى
 الآيات التى لها تعلق بأنواع الحجب المأمور بها فقال:

ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن (منه ما يكون بإدناء النقاب عند الخروج، واسمه حجاب الأشخاص)<sup>(٤)</sup> يعنى: القرار في البيوت، والله أعلم .

# 🖈 وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي:

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ . . . ) والمعنى: الزمن يا نساء النبي بيوتكن، واثبتن في مساكنكن، والخطاب - وإن كان لنساء النبي - فقد دخل فيه غيرهن (٥) اهـ .

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (٨/ ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٢) (البحر المحيط) (٧/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣)، (٤) (فيض الباري) (١/٢٥٤) .

<sup>(</sup>٥) دروح المعاني، (٧/ ١٧٠) .

#### 🚓 وقال الراغب الأصفهاني:

«ثوب مُبرَّج: صُوِّرتْ عليه بروج، فاعتبر حُسْنُهُ، فقيل: تبرجت المرأة، أي تشبهت به في إظهار المحاسن، وقيل: ظهرت من برجها أي قصرها، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَنْ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحَتَ تَبُّحَ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وقوله تعالى: ﴿عَيْرَ مُتَبَرِّحَتَ ﴾، والبرج: سعة العين وحسنها تشبيهًا بالبرج في الأمرين (١) اه.

#### ﴿ وقال الشوكاني رحمه الله:

ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجًا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها، وكان عليها من قبلكن، أي: لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشبه الجاهلية التي كانت من قبل"(٢) اه.

#### ﴿ وقال الألوسي رحمه الله:

"والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء، أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي عليه قال: "إن المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها».

وأُخْرِج البزار عن أنس قال: جئن النساء إلى رسول الله عَلِي فقلن: يا رسول الله عَلِي فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى»

<sup>(</sup>١) «المفردات» (ص: ٥٤) .

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» (٤/ ٢٧٨) .

وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة، وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المريض، وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها الها اه.

#### ☆ وقال الشيخ أحمد مصطفى المراغى - رحمه الله -:

« ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء (٢) اه.

#### ☆ وقال المودودي - رحمه الله -:

"إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار ويقمن بواجبات الحياة العائلية، أما إن كان بهن حاجة إلى الخروج فيجوز لهن أن يخرجن من البيوت بشرط أن يراعين جانب العفة والحياء، فلا يكون في لباسهن بريق أو زخرفة أو جاذبية تجذب إليهن الأنظار، ولا في تفوسهن من حرص على إظهار زينتهن، فيكشفن تارة عن وجوههن، وأخرى عن أيديهن، ولا في مشيتهن شيء يستهوي القلوب، ولا يلبسن كذلك من الحلي ما يحلو وسواسه في المسامع ولا يرفعن أصواتهن بقصد أن يسمعها الناس، نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن، ولكنه يجب أن لا يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في لهجتهن عذوبة وتشويق، كل هذه الضوابط والحدود -إن وخضوع ولا في لهجتهن عذوبة وتشويق، كل هذه الضوابط والحدود -إن

<sup>(</sup>١) قروح المعاني، (٦/٢٢) .

<sup>(</sup>۲) (تفسير المراغي) (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الحجابِ (ص: ٣١٣) .

☆ وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية
 الأسبق -رحمه الله-:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ الزمنها، فلا تخرجن لغير حاجة شرعية، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين . اهـ

وقال أيضًا: «ومما يباح خروجهن لأجله: الحج، والصلاة في المسجد، وزيارة الوالدين، وعيادة المريض، وتعزية الأقارب، والعلاج ونحو ذلك بشروطه التي منها التستر وعدم التبذل»(١) اه.

#### ﴿ وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله:

"نهي سبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا .

وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن، وإيمانهن، وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتحذير، والإنكار، والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن، ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية ﴿وَأَقِمَنَ اللهَ وَيَسُولُهُ ﴾ فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي عَيْقَ وغيرهن اهد.

<sup>(</sup>١) اصفوة البيان لمعاني القرآن؛ (٢/ ١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) ﴿رَسَالُهُ فِي الْحُجَابِ وَالسَّفُورِ ﴾ (ص: ١٣ - ١٤) .

#### ☆ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله:

ق هذه الآیة الکریمة دلالات کیری کلها تؤکد حکم الحجاب،
 وتقرره، وهی کالتالي:

١- منع المؤمنة من ترقيق قولها وتليته إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس
 عرمًا لها .

٢- تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين، وهو علة نهي المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت .

٣- وجود تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة، بحيث لا تزيد المرأة إذا
 تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإفهام، فلا يجوز منها إطناب
 ولا استطراد، بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها .

 ٤- لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي، فلا تخرج إلا لحاجة ماسة إذ البيت هو محل تربية أولادها، وخدمة زوجها، وعبادة ربها بالصلاة، والزكاة، وذكر الله وما والاه .

٥- تحريم التبرج، وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة من (١)
 وجهها، مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيية .

إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية في خطاب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كل واحدة منها دالة بفحواها على فرضية الحجاب، وتَحتُّمِه على المرأة المسلمة، غير أن المبطلين (٢٠ لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: «إنها نزلت في نساء النبي في وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم»، وهو قول مضحك عجيب . . .

وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله ﷺ بأنه لو أشرك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعله (عن) .

 <sup>(</sup>٢) لعل فضيلته يقصد بالمبطلين دعاة التحرر من الحجاب بالكلية، لا العلماء الفضلاء المخالفين في حكم كشف الوجة والكفين عن اجتهاد مخلص.

لحبط عمله، وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله والله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب «إياك أعنى، واسمعى يا جارة»، وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط علمه، وخسر فغيره من باب أولى، كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفًا لما كان عليه العِرب في جاهليتهم، ولم يشرع تدريجًا، وشيئًا فشيئًا حتى بالقوة، إذ لا يمكن فيه التدريج، فلما شرع دفعة واحدة كان أمرًا عظيمًا، فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله عَلِيْكُ حتى لا يقال - وما أكثر من يقول يومئذ، والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين -: انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب، وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة . . . إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى في كل زمان ومكان، فلما فرضه على نساء رسوله ﷺ لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَرْغَبَ بنفسها عن نساء الرسول عَلِيُّ فترى السفور لها، ولا تراه لأزواج الرسول عَلِيُّ وبناته، وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي، ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسًا على تحريم التأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلَا نَقُلُ لَمُمَا ۖ أُنِّ وَلَا نَنَهُمْ هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (١) اه.

# 🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف رحمه الله:

"قد قرن الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وتتقيه من كل النساء، وهذا السياق قيل لنساء النبي عليه فهل يقول أحد من المسلمين: إن الحكم خاص بأزواج النبي عليه فقط؟! وأن للنساء المؤمنات أن يخالفنه؟ هذا لا

<sup>(</sup>١) «فصل الخطاب في المرأة الحجاب» (ص: ٣٥- ٣٨).

يقول به أحد، والحكم لعموم اللفظ لإ لحصوص السبب .

... وهذا كله ظاهر، لأن هذه كلَّها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة بكرامتها وحصانتها، ولقطع دابر الوسائل التي تقرب إلى الفتنة والشر، وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر.

وأما أزواج النبي على ، فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيمًا وإكبارًا لهن ، مع أن الحق أستبعاد الفتنة معهن من أصحابه على ، لأنهن لسن كأحد من النساء بالفضل وعظيم القدر ، لا بما يدعو إلى الفتنة والشر من بدن المرأة ومواضيع الزينة منها ، فلا ريب أنهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء ، لأن الجميع في باب واحد من عدم العصمة ، وحينما نقول : "إن الجميع في باب واحد من عدم العصمة » ، نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد محمد واحد من عدم العصمة » ، نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد محمد عبد أنهن أتقى النساء ، لأنهن أزواج رسول الله على أزواجه وبناته ومن تبعهن من طن بأنهن الطيبات وأنهن المبرآت ، فعلى أزواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته »(١) اه .

# ☆ وقال الدكتور السيد محمد علي نمر:

«ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة لكثرة ملازمتها له، حيث يقول سبحانه: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ فالبيوت للأزواج، ولكنها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به من دور عظيم فيه (٢).

باً أَحْتُ سَابِغَةُ البرا قع في الأباطع والوعورُ قَرِّي فديتُك حيث لا تؤذيكِ لافحة الهجير ودعي الجنوح إلى السفو ي، وخَففي ألمَ العشير النمور؟ النمور؟

<sup>(</sup>١) انظرات في حجاب المرأة المسلمة، (ص: ٩٤- ٩٥) .

<sup>(</sup>٢) اإعداد المرأة المسلمة، (ص: ٥٩).

# والطيسرُ تأخذها شِبا لُ الصَّيْدِ في ترك الوكور(١١) الحليل الرابع

قوله تعالى: ﴿ وَقُل الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِي رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيْصَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِي رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيْصَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِي رَينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاتِهِ بَعُولَتِهِ فَ أَوْ الْمَوْتِهِ فَا أَوْ بَنِي إِخْوَلِهِ فَا أَوْ بَنِي أَخُولِهِ فَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن الرّجَالِ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهِ عَلَى عَوْرَتِ النّسَاءُ وَلَا يَضَرِينَ بِأَنْجُلِهِ فَلَا يَضَرِينَ بِأَنْجُلِهِ فَلَى اللّهِ جَيعًا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لِللّهُ اللّهِ عَيْمِيا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُ وَلَا يَعْمِرُنَ لَعَلّمُ اللّهِ جَيعًا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُ اللّهِ عَيعًا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُ اللّهِ عَيعًا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّمُ مَا يُخْفِينَ مِن رِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَيعًا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ عَيعًا أَنْبُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَكُلُو اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْهُ اللّهُ مُؤْمِنُ وَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الله

في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاثة مواضع استُدلَّ بها على وجوب الحجاب:

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ .

فقد صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة، وأما من قال: ﴿مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ الوجه والكفان فقد بني مذهبه:

١- إما على آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، منها صحيح (٢) ومنها ضعيف .

٢- وإما على أساس الترجيح بالإلزام الفقهي، بناءً على أن عورة المرأة
 في الصلاة: البدن كله ما عدا الوجه والكفين، وأن إحرامها في الوجه
 والكفين، قالوا: فيلزم من ذلك إباحة إظهارهما

ومما يلفت النظر أن كثيرًا من المفسرين وقعوا في بعض التناقض حيث

<sup>(</sup>١) "فقه النظر في الإسلام" (ص: ١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) كقوله رَجِئْتُهُ: ﴿ الكُفُّ وَرَقِعَةُ الوَّجِهِ ﴿ وَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي ﴿ الْمُصْنَفِ ﴿ ٢٨٣ /٤).

التزموا في سائر آيات الحجاب القول بوجوبه على سائر النساء، ثم ذهبوا في هذا الموضع بالذات إلى ترجيح المذهب المسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، واحتجوا بهذا الإلزام الفقهي غير اللازم لوجود الفرق بين داخل الصلاة وخارجها .

وقد رجح بعضهم جواز كشف الوجه والكفين لأن الحاجة قد تمس إلى إظهارهما كالخِطبة والشهادة والتطبيب إلخ، والجواب أنه يرخص لها ذلك في حدود حاجتها، والله أعلم .

أَمَا اللَّوضِعِ الثَّانِي: فقوله تعالى: ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينَ ﴾، أما الموضع الثاني: فقوله عز وجل: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن رَبَتَهِنَّ ﴾ .

تحقيق الأثار المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما والأثار المسنحة إلى ابّن مسعود رضي في تفسير قوله تعالى :

# ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾

قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف أثناء نقده لأثر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه»(١).

وليس هناك حديث صحيح مرفوع في هذا المعنى إلا ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أثر أحرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره (٢)، والبيهقي في «السنز الكبرى» (٣).

قال الإمام ابن جرير الطبري: حدَّثنا أبو كريب، قال ثنا مروان، قال

<sup>(</sup>١) انظر تحقیقه ص (۳۷۰–۳۷۲) .

<sup>(</sup>٢) "تفسير الطبري" (١١٩/١٨) .

<sup>(</sup>٣) السن الكبرى (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، (٨٦/٧).

ثنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ﴿وَلَا يُبْدِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: الكحل والخاتم .

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، بل هو منكر.

قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد الله الضبي الكوفي الملائي الأعور عن أنس وإبراهيم النخعي، وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي روى عن سعيد بن جبير - وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد بن جبير (١)

ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: "عن الثوري ووكيع بن الجواح بن مليح، قال الفلاس: متروك الحديث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال يحيى أيضًا: زعموا أنه اختلط، وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياث قال: قلت لمسلم الملائي: عمن سمعت هذا؟ قال: عن إبراهيم عن علقمة، قلنا: علقمة عمن؟ قال: عن عبد الله عمن؟ قال: عن عائشة وقال النسائي: متروك الحديث، (٢) اه.

وقلت: هذا الإسناد ساقط لا يصلح للمتابعات والشواهد كما لا يخفى على أهل هذا الفن الشريف .

وقال الإمام الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى»: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ نِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: ما في الكف والوجه»(٣) اه.

 <sup>(</sup>۱) "تهذیب الکمال" (۷/ ۲۲۳) .

<sup>(</sup>۲) "ميزان الاعتدال» (۱۰٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٢/ ٢٢٥)، (٧/ ٨٥٢)، وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي رحمه الله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا﴾ قال ابن عباس =

قلت: إسناده مظلم ضعيف لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عن العطاردي، قال الإمام الذهبي: أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته، ضعفه غير واحد، قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه ولا أرى له حديثًا منكرًا، إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم، وقال مطين: كان يكذب، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه، وقال ابن عدي: كان ابن عقدة لا يحدث عنه، وذكر أن عنده قِمَطْرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحد، مات سنة ٢٧٢هد(١). وقال الحافظ في التقريب: ضعيف (١).

وكذا يوجد في هذا الإسناد -عند الإمام البيهقي- عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد وغيره، قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين، وقال: وكان يرفع أشياء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: كان ضعيفًا (مرتين) عندنا، وقال أيضًا: ضعيف، وكذا ضعفه النسائي<sup>(٣)</sup>، وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف<sup>(٤)</sup>.

قلت: هذان الإسنادان ساء حالهما إلى حدِّ بعيد لا يحتج بهما ولا يكتبان، وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة، وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (٥).

<sup>=</sup> وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. اه من وكشف القناع، (٢٤٣/١) .

 <sup>(</sup>۱) (ميزان الاعتدال) (۱۱۲/۱ - ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) وتقريب التهذيب، (١٩/١) .

<sup>(</sup>٣) اميزان الاعتدال» (٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) القريب التهذيب، (١/ ٤٥٠) .

 <sup>(</sup>٥) في هذا التعميم نظر، فقد صحت بعض آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في
 هذا المعنى، منها ما تقدم ص (٢٨٣).

ولو صح الإسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء أهل الحديث فكيف في هذه الحال، وقد صحت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى على وإلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم عكس هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في النسيره والبيهقي في استنه وكذا ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله على كما سوف يأتي مفصلا من أمره على الحجاب والستر.

\* وإليكم أولًا ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره إذ قال رحمه الله تعالى: حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ وَيَنَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: الثياب (١١).

قلت: إسناده في غاية الصحة وأورد هذا الأثر الإِمام ابن كثير في تفسيره<sup>(٢)</sup>.

ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسنادًا آخر بقوله: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي السحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مثله - قلت: إسناده في غاية الصحة .

وقال الإمام السيوطي: أخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في اسنته عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ وَبِنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان وكحل العينين، ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم لا يبلين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن» الآية.

<sup>(</sup>۱) لتفسير الطبري، (۱۱۹/۱۸)، وقد رواه ابن أبي شيبة، والحاكم من طريقه، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في «التلخيص».

<sup>(</sup>۲) قضير القرآن العظيم، (۲/ ۲۸۳).

ثم قال رَوِّتُهُ: "والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها، وقلادتها وسوارها، وأما خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها(۱) "قلت: رواية ابن عباس رضي الله عنهما هذه قد اطلعت على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره ورجالها كلهم ثقات إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها على بن أبي طلحة المتوفي سنة ١٤٣ه يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -ولم يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي - وهو إمام كبير ثقة ثبت كما لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية -أعني رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما البخاري في «الجامع الصحيح» (۱) إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت ليست على شرطه في «الجامع الصحيح» قال ذلك الحافظ في «المتهذيب» (۲).

وقال الإمام المزي في "تهذيب الكمال» مشيرًا إلى رواية التفسير هذه "في ترجمة على بن أبي طلحة: "هو مرسل عن ابن عباس، وبينهما مجاهد (١٤)»، واعتمد على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في "تفسيره» (٥٠)، والإمام القرطبي في تفسيره (٢١)، وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة فكانت قوية ومحتجًا بها عند علماء التفسير وغيرهم، وإن ظاهر القرآن والسنة وأثار الصحابة والتابعين تؤيدها فليعتمد عليها ويستأنس بها». (٧٠) اه من "رسالة الحجاب، للسندي،

<sup>(</sup>١) (الدر المنثور؛ (٥/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا: "فتح الباري" (٨/ ٥٤، ٧٦، ١١٤) .

<sup>(</sup>٣) (تهذيب التهذيب) (٧/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) اتهذيب الكمال (٥/ ٤٨٠) .

<sup>(</sup>٥) «محاسن التأويل» (٤٩٠٩/٤) .

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن، (٢٤٣/١٤).

<sup>(</sup>٧) ﴿ رسالة الحجاب في الكتاب والسنة ﴾ (ص: ٢١- ٢٦) .

ولو أن فضيلته اقتصر على قوله: «يُستأنس بها» لكان أقرب من قوله: «فليعتمد عليها» لما في الكلام الذي أسلفه في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما.

# ما أجاب به العلماء عن قول ابن عباس رضي الله عنهما

🖈 أولًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم .

قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينةً ظاهرة وزينةً غير ظاهرة، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم .

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يحرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حيننذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ﴿ يَكَالِيُّ النِّي فَلُ لِآزُونِيكَ وَبِنَانِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِينِكَ عَلَيْهِنَ مِن بقوله: ﴿ يَكَالُيكُ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَمِنع أَنسًا أَن ينظر ، بنت جحش رضي الله عنها فأرخى النبي الله السّر ومنع أنسًا أن ينظر ، ولما اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك عام حير قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهى مما ملكت يمينه، فحجبها .

فلما أمر الله أن لا يُسئلن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة: الإزار، هو الإزار

الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء يتقبن، وفي الصحيح إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا كنَّ مأموراتٍ بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهر للأجانب، فما بقي يُحِلُّ للأجانب النظرُ إلا إلى الثياب الظاهرة .

فابن مسعود ذكر آخر الأمرين ؛ وابن عباس ذكر أول الأمرين، (<sup>()</sup> اهـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .

## 🖈 ثانيًا: قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه على بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة .

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور

<sup>(</sup>۱) وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة عن ١٣- ١٧، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ١٠)، ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع الحجاب قال رحمه الله: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب) اه، وقال أيضًا رحمه الله تعالى: (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك لِلأجانب لم تُنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) اه. من ومجموع الفتاوى (١١٧/٢٢).

الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَكَا فَسَكُوهُنَ مِن وَرَاّهِ حِجَابٍ ﴾ ولم يستثن شيئًا وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي عَلِيلَةً وغيرهن من نساء المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك (١) اه .

وهذا الجمع أول لما ورد عن ابن عباس أيضًا من قوله: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به . قال روح في حديثه: قلت: وما (لا تضرب به)؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: «تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها» . رواه أبو داود في كتاب المسائل قال: حدثنا أحمد -يعني ابن محمد بن حنبلقال حدثنا يحيى وروح عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال أخبرنا أبو الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فذكر الحديث - وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

وقول ابن مسعود تَعَيِّظُيُّ ومن وافقه هو الصحيح في تفسير هذه الآية لاعتضاده بآية سورة الأحزاب، وهي قوله تعالي: ﴿يَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِٱزَّوَنِيكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَلَمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِنَّ﴾ .

﴿ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الفرجِ جَمَالُ الدينُ عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله:

«قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي لا يُظْهِرنها لغير محرم، وزينتهن على ضربين: خفية كالسوارين والقرطين والدُّملج والقلائد ونحو ذلك، وظاهرة وهي المشار إليها بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال: هو الرداء .

<sup>(</sup>١) (رسالة في الحجاب والسفور) ص: ١٩ .

والثاني: أنها الكفُّ والخاتم والوجه .

والثالث: الكُحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس .

والرابع: القُلبان، وهما السواران والحاتم والكحل، قاله المسور بن مخرمة .

والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد .

والسادس: الخاتم والسُّوار، قاله الحسر. .

والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك .

قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه، وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر.

ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن، فإن قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟ فالجواب: أن في تغطيته مشقة فعفى عنه، (1) اه.

#### 🛧 قال الإمام ابن عطية بـ

"ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي (٢٠)، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستئناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه، ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه (٣) اه.

<sup>(</sup>١) قزاد المسير، (٦/ ٣١).

 <sup>(</sup>۲) كذا، ولعله: «بألا تبدي وجهها» كما يظهر من السياق، ومن تعقيب القرطبي رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن، (١٢٩/١٢).

### ثم عقب القرطبي رحمه الله قائلًا:

القلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما (۱۱)، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وساق حديث أسماء (۲) مستدلًا به، إلى أن قال رحمه الله: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزًا أو مُقبَّحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها (۲) اه.

#### البيضاوى رحمه الله تعالى في تفسيره:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ كالحلي والثياب والأصباغ فضلًا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي له ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجًا .

وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف(؛)، أو ما يعم المحاسن

 <sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» (٢٢٩/١٢) .

<sup>(</sup>٢) وقد تعقب الألباني هذا الاستدلال من القرطبي بقوله: (قلت: وفي هذا التعقيب نظر أيضًا، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم الواقع، فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينتذ جعله دليلًا شاملًا لما ظهر بالقصد؟ فتأمل) اهر من الحجاب المرأة المسلمة (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الجواب عنه (ص: ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٤) ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَهَنِي رَحَمَةِ اللّهِ هُمّ فِهَا خَلِلْدُونَ ﴾ والمراد بها الجنة، لأنها مكان الرحمة، وكذلك: ﴿ لا تَقَرّبُوا الصَّكَلُوا وَالنّدُ سُكَرَى ﴾ والمراد مواضع الصلاة، قال الزمخشري: (وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر فإنه ما نهى عن الزينة إلا لملابستها تلك المواقع فكان إبداء المواقع نفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة ) اه .

الحُلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة، اه .

#### ☆ قال الشهاب في «شرحه»:

الروضة وغيرها أن جميع بدن المرافضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقًا، وقيل: يحل النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة، وعلى الأول: هما عورة إلا في الصلاة، فلا تبطل صلاتها بكشفهما .

وقال أيضًا: قوله: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ أي: بلا إظهار كأن كشفته الريح، والاستثناء عن الحكم الثابت بطريق الإشارة، وهو المؤاخذة به في دار الجزاء، وفي حكمه ما لزم إظهاره لتحمل شهادة ومعالجة طبيب . وقال أيضًا: «قوله: «وقيل المراد بالزينة مواضعها» وفي نسخة: مواقعها، وهو بمعناه، وهذا ما ارتضاه الزمخشري، وهو على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وجعله كناية عما ذكر كنقى الجيب وهو مجاز من ذكر الحال وإرادة المحل، وقيل: إنه بتقدير مضاف كما ذكره المصنف رحمه الله. وفي االانتصاف؛ قوله: ﴿وَلَا يَضْرَبُّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ الآية . يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي، ولو حمل على ما ذكر لزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع التزيين، وهو باطل لأن بدن الحرة جميعه عورة يعنى عند الشافعي ومالك، وأما إبداء الزينة وحدها فلا خلاف في جوازه، إذ لا يحرم نظر سوار امرأة يباع في يد رجل، وأما كونه تنكسر به قلوب الفقراء فلا وجه له ولذا مرضه المصنف لمخالفته مذهبه وفيه نظر، والزينية نسبة إلى الزينة وفي نسخة (التزيينية)، وقوله (والمستثنى) أي على هذا القول وهو

قول أي حنيفة رحمه الله، والقدمان والذراعان في رواية (قوله: بدن الحرة

عورة) كما في الحديث: «المرأةُ عورةٌ مستورةٌ» رواه الترمذي عن ابن مسعود يَرْفَيْكُ، لكن ليس فيه لفظ مستورة، وما ذكره من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها مذهب الشافعي رحمه الله، وفيه كلام في ابن الهمام فراجعه»(١) أه.

# 🖈 وقال الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي رحمه الله:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لابد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها، وقيل: الثياب والوجه والكفان، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين (٢) اه.

#### 🖈 وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:

«هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات .

وقال رحمه الله: وقال: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ أي: ولا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاناه (٢) نساء العرب، من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه، وقال بقول ابن مسعود: الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء

<sup>(</sup>١) (عناية القاضي وكفاية الراضي؛ (٦/ ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) ﴿التسهيلُ لعلُّومُ التَّنزيلِ ﴾ (٣/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) أي يأخذن أنفسهن به .

وإبراهيم النخعي وغيرهم»<sup>(١)</sup> اه .

# ☆ وقال السيوطي رحمه الله:

﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾ يظهرن ﴿زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني: يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسمًا للباب،(٢) اهـ.

(١) "تفسير القرآن العظيم" (٦/٦٤- ٤٧)، قال الشيخ الأنصاري معلقًا على عبارة ابن كثير رحمه الله هذه:

(والمقصود أن فيها الدلالة على أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة والتابعين ونساء المسلمين .

فهذا رسول الله عظي نزلت عليه آيات الحجاب فقام بتعليمها وتعليم تأويلها وحكمتها، وهاهم أولئك الصحابة كافة الأنصار منهم والمهاجرون تعلموا منه معنى تلك الآيات، ثم رجعوا إلى بيوتهم فعلموهم أزواجهم وبناتهم وأخواتهم ونساء بيوتهم، وهاهن الصحابيات الطاهرات سمعن هذه الآية وتعملنها من رسول الله ﷺ أو ممن تعلم من رسول الله ﷺ فشققن مروطهن وغطين وجوههن، وجعلن النقاب جزًّا أو لباسًا من ألبستهن، وهَذا هُو الَّذي صَار ديدن نساء العرب ونساء المسلمين كافة، لا زمن رسول الله عَلِيُّ والصحابة والتابعين فقط، بل حكى الشوكاني عن ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق (نيل الأوطار ٦/ ٢٤٥) . ولم يكن فعلهم وفعل نسائهم هذا تطوعًا، ولا التزامًا من قبل أنفسهن بما لم يلزمه الله ورسوله، كما يزعمه الله ورسوله، كما يزعمه الزاعمون، بل فعلوا كل ذلك - كما أخبرتنا الصديقة بنت الصديق- إيمانًا بكتاب الله وتصديقًا بتنزيله، وامتنالًا بأوامر الله وتناهيًا عن نواهيه، ولم يكن يخفى عليهم أن أوامر. الله للوجوب ونواهيه للتحريم، وأن نساءهم بتغطية وجوههن يمتثلن أمر الحجاب وأمر إدناء الجلباب، ويتناهين عن إبداء الزينة، وأنهن ممثلات للمجتمع الذي يريد الله ثم يريد رسوله إقامته، وبعد هذا كله لا أدري كيف يشك شاك في وجود ستر الوجوه وحرمة إبدائها ؟ وماذا ومن ذا بعد الله ورسوله والصحابة والمؤمنين حتى يعتمد عليه ؟ اهـ امن مجلة الجامعة السلفية.

(٢) (تفسير الجلالين؛ (٢/ ٥٤) .

وروى ابن أبي حاتم والسيوطي في «الدر» عن سعيد بن جبير موقوفًا أنه قال: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ يعني: ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِكِ ﴾ الآية قال: فهو محرم»(١) اه.

🖈 وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى:

قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: "ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ولا خفها فإنه يصف القدم» وأحبُّ إليًّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها . واختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة: الثياب لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي أو ببعضها فإنه الحفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر (٢) اه .

#### ☆ وقال العلامة الكشميري رحمه الله:

فإن قلت: وإذا جاز كشف هذه الأعضاء مطلقًا فما معنى التخصيص والاستثناء ؟ قلت: ومن ادعى أن القرآن رغبهن في كشفها ؟ ولكن السياق في إبداء الزينة عند من يباح له ضرورة، أما من لا ضرورة فيهم فالسنة فيهم كما ذكرها في آية أخرى وهي إدناء الجلباب لأن ذلك أستر لها، وإن جاز لها كشفها أيضًا إلا أنه لما كان قد ينجر إلى الفتن حرض القرآن بسترها في عامة الأحوال (٣) اه.

وقال أيضًا رحمه الله: وإنما قلت: إن كشف الوجه جائز لولا الفتنة لحديث فضل بن عباس وشابة في الحج فصرف عليه وجهه عنها وقال: «خشيت أن يقع بينهما شيطان» فافهم وتشكر (١٠) اه.

<sup>(</sup>١) نقله الخجندي في «حبل الشرع المتين» (ص: ٢٣٤) .

<sup>(</sup>۲) «الفروع» (۱/ ۲۰۱) .

 <sup>(</sup>٣) ، (٤) «فيض الباري» (٢٤/٤)، وانظره (٣٠٨/٤)، وسيأتي الجواب عن حديث الفضل (ص: ٣٨١). إن شاء الله .

# 🖈 وقال الألوسي رحمه الله:

ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في «الزواجر»: أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة . . . وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة، وليس بمعول عليه عندهم، وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلًا على أن عورة الحرة ما سواهما، وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة، وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقًا في غاية البعد، فتأمل (١٠) .

واعلم ؛ أنه إذا كان المراد النهي عن إبداء مواقع الزينة، وقيل بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ من الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاء، ويكون المعنى: أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلًا فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب، وروى الطبراني، والحاكم وصححه، وابن المنذر، وجمع آخرون، عن ابن مسعود أن «ما ظهر»: الثياب والجلباب، وفي

<sup>(</sup>١) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

<sup>(</sup>إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفروج أمر به، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال، وفي الحديث: (العينان تزنيان، وزناهما النظر) إلى أن قال على المورز به لأن الوسائل أو يكذبه، فإذا كان الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورًا به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد) اه من ورسالة الحجاب، (ص: ٦).

رواية الاقتصار على الثياب، وعليها اقتصر أيضًا الإمام أحمد، وقد جاء إطلاق الزينة عليها في قوله تعالى: ﴿خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ على ما في البحر»(١) اه.

# ☆ وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَأَ﴾ .

وهذه أول آية من الثلاث حسب ترتيب القرآن، يستأنس من بعض الروايات أنها نزلت قبل آية إدناء الجلابيب، بينما يستأنس من بعض الروايات الأخرى أنها نزلت بعدها، وعلى كلا التقديرين لها محمل صحيح فلا تعنينا هذه الناحية من البحث .

وهذه الآية تأمر المؤمنات بإخفاء الزينة كلها سواء أردنا بالزينة الزينة الخلقية من الوجه والعينين، والأنف والشفتين، والشعر والخدين، والأذنين والصدغين، وغيرها من جسد المرأة وأعضائها، أو أردنا الزينة المكتسبة، من السوار والخاتم، والخضاب والكحل، والفتخ والقلب، والدملج والقرط، والإكليل والثوب المبرقش وغيرها.

إن هذه الآية تأمر بإخفاء هذه الزين كلها لا تستثنى منها زينة من زينة إلًا ما ظَهَرَ مِنْهَا ، و و ما ظَهرَ مِنْها به مبهم لم يفسره الكتاب والسنة بل تركاه على إبهامه، وقام الصحابة والتابعون والعلماء المفسرون برفع هذا الإبهام، ولا شك أنهم لو أجمعوا على شيء لكان فيه غنى وكفاية، ولكان ذلك رافعًا للإبهام، والنزاع معًا، ولكن شاء الله أن لا يرتفع هذا الإبهام رحمة بهذه الأمة، فاضطربت أقوالهم وتخالفت، حتى استحقت أن نتركها على حالها ونرجع إلى الله ورسوله، فلما رجعنا إلى الله ورسوله وجدنا الإبهام باقيًا على حاله، وستعرف أن بقاءه خير، ولنبحث الآن عن ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١) (روح المعاني؛ (٨/ ١٤١) .

إن الله تعالى حينما نهى إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء، وجاء به متعديًا، لكنه حينما استثنى لم يقل «إلا ما أظهرن منها»، بل قال: ﴿إِلّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا ﴾ بل قال: ﴿إِلّا مَا فَلْهَرَ مِنْها ﴾ بل قال: ﴿إِلّا مَا فَلْهَرَ مِنْها ﴾ بل قال: ﴿إِلّا مَا وَمَقْتَضَى هَذَا أَن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقًا، وليست مخيرة في إبداء شيء منها، نعم! إنها إذا التزمت بالإخفاء، وتقيدت به، ثم ظهر من تلك الزينة شيء من غير أن تقصر وتفرط في الإخفاء، ومن غير أن تقصد وتتعمد الإبداء، فإنها لا تعاتب عليه ولا تؤاخذ به عند الله، هذا هو المفهوم من سياق هذه الآية، وهذا الذي يقتضيه نظم الكلام.

ومن هنا يعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهي مأمورة بإخفائها، سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والحاتم والسواران، وأنها لو قصرت في إخفاء مثل هذه الزينة، وكشفتها تعمدًا تؤاخذ عليها، وأن كل زينة لا يمكن إخفاؤها حمثل الثياب الظاهرة - أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها، فإنها لا تؤاخذ عليها، ولا تستحق عتابًا ما، كما أنها لا تؤاخذ ولا تعاتب إذا كشفتها عمدًا -لأجل حاجة أو مصلحة ألجأتها إلى كشفها، فكأن المرأة لم تتعمد كشفها، وإنما الحاجة أو المصلحة هي التي كشفتها، فلا عتاب على المرأة، فقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ في معنى قوله تعالى:

والحاصل أن الزينة نوعان، نوع يمكن إخفاؤها، فالمرأة مأمورة بإخفاء هذا النوع من الزينة مهما كانت، ونوع لا يمكن إخفاؤها، أو يمكن ولكنها تنكشف من غير أن تتعمد المرأة كشفها، أو تعتري حاجة تلجئ المرأة إلى إبدائها، فهذا النوع هو المراد بقوله تعالى: ﴿مَا ظَهْرَ مِنْهَا﴾، والمرأة لا تؤاخذ على ظهور هذا النوع من زينتها، ولما كان هذا النوع من الزينة يختلف باختلاف الظروف والحاجات والمصالح، ولا يمكن تحديدها بحد معين لا يقبل الزيادة والنقصان تركها الله ورسوله على إبهامها تيسيرًا

لهذه الأمة واجتنابًا عن التضييق علبها .

ويضرب لذلك مثلًا بالثياب الظاهرة، أو ما انكشفت من أعضائها لأجل تيار الهواء من غير قصد منها، والنظر إلى المخطوبة قبل النكاح، أو كشف المرأة بعض أعضائها أمام الطبيب لدفع الحرج، أو كشفها للوجه والكفين أمام الشاهد، هذه وأمثالها من الصور، التي تلتجئ المرأة فيها إلى كشف أعضائها التي أمرت بسترها إجماعًا، ولا عتاب عليها في تلك الصور، فإن كل ذلك مما ظهر من زينتها من غير أن تبديها بخيارها . ومن هنا يظهر أن تحديد ﴿مَا ظَهَـرَ مِنْهَــا﴾ في الوجه والكفين أو الحاتم والسوارين أو الكحل والخضاب وأمثالها لا يصح، بل الصحيح هو تركه على إبهامه وعمومه، وأنه شامل لجميع جسد المرأة حسب الحاجة والظروف، وأن الذين حددوه في مقدار معين فقد وقعوا في التفريط، ولكنهم بجنب هذا التفريط وقعوا في الإفراط، فإنهم أباحوا لها أن تبدي هذا القدر مطلقًا، سواء دعت الحاجة إلى كشفها أم لا، مع أن الله لم يخيرهن في إبداء شيء من الزينة، وإنما عفا عنهن ما ظهر منها بنفسها . وإذا تحقق معنى هذه الآية فليكن على ذكر من القارئ الكريم أن قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾ مضارع في معنى النهى، والنهى للتحريم، وإذا وقع النهي بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم، فالآية صريحة في أن إبداء الزينة حرام على المرأة، فهي دليل على وجوب الحجاب، وأن الوجه والكفين داخلان فيه .

والذين يستدلون بهذه الآية على جواز كشف الوجه والكفين لم أر لهم شيئًا يروي الغليل ويشفي العليل، وإنما جل ما يتوكئون عليه هو صرف الآية عن معناها المنصوص إلى غيره مستدلًا بقول ابن عباس وأصحابه، وقول ابن عباس يأبى عما ينحلون إليه .

وذلك لأن ابن عباس وعدة من أصحابه فسروا إدناء الجلباب بتغطية الوجه، ولم يكن يخفى عليهم أنهم يفسرون أمرًا من أوامر الله تعالى، وأن

أمره على للوجوب، وأن الله أوجب ذلك الإقامة التمييز بين الحرة والأمة، فلا يمكن صرفه عن الوجرب إلى الاستحباب، وإلا يفوت المغرض المطلوب والهدف المنشود، فهل يا ترى أنهم تناقضوا أنفسهم فقالوا بوجوب ستر الوجه، وقالوا بجواز كشفها مطلقاً؟ لا، بل يستأنس من قول ابن عباس أنه يرى جواز الكشف الأجل الضرورة، فقد روى ابن جرير عنه في قوله: ﴿وَلَا يُبْرِينَ وَيِنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ؛ قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل من الناس عليها «تفسير ابن جرير ١٨/ ٨٣،

فابن عباس لا يفتي بجواز كشف الوجه واليدين مطلقًا، وإنما يفتي بجواز كشفهما عند من دخل عليها في البيت، ثم المراد بالداخلين في البيت إما أن يكون من أقاربها من ليس بمحرم ها، مثل أبناء عمها وعمتها وخالها وخالتها ومثل أحمائها، فإن هؤلاء يكثر دخولهم في البيت، فابن عباس يرى في التستر عنهم مشقة وحرجًا، ويستنبط جواز كشف الوجه والكفين أمامهم من قوله: ﴿ إِلّا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ فكأن المرأة ليست هي التي أبدت الزينة أمامهم بل المشقة هي التي أظهرتها، وإما أن يكون المراد بالداخل في البيت كل من دخل في البيت مطلقًا بعد الإذن، وبالجملة فتقييد الجواز بالبيت يفيد أن ابن عباس يرى اشتغال المرأة بمهنتها في بيتها، من الحوائج التي تبيح لها كشف الوجه أما الأجانب، فهو يرى الجواز في حالة خاصة، وهو ينبئي عن عن المخواز في عامة الأحوال، فانظر أين قوله هذا من الذين يميلون إلى السفور، ويزعمون أن ابن عباس هو إمامهم في هذا (١) اهد.

﴿ أما العلامة القرآني محمد الآمين الشنقيطي فقد قال بعد أن ذكر ما
 أثر عن السلف في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ :

<sup>(</sup>١) «بجلة الجامعة السلفية» عدد مايو، يونيو ١٩٧٨م .

«وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا:

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليها برؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود يَرْفَقُكُ، ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى .

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة .

القول الثاني: أن المراد بالزينة، ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها أيضًا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم برؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملامس له من البدن كما لا يخفى .

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها لقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان -وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم .

وإذا عرفت هذا فاعلم؛ أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولًا، وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول<sup>(۱)</sup>، وقدمنا أيضًا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب، يدل على أنه هو المراد في محل النزاع، لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في

 <sup>(</sup>۱) (أضواء البيان) (۱/ ۱۰ – ۱۲) .

الترجمة<sup>(١)</sup> .

وإذا عرفت ذلك فاعلم؛ أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها.

أما الأول منها: فبيانه أن قول من قال في معنى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلًا، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: ﴿ يَنَبَقَ اَللّهِ الَّذِيَ اَدَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ وَقُوله تعالى: ﴿ يَنَبَقَ اللّهِ الَّذِيَ اَخْرَعَ لِيبَادِيهِ وقوله تعالى: ﴿ إِنَا جَمَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَمّا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنّا زَبّنَا السّمَاءَ الدُّبَا بِينَةٍ مِن فَيْء فَمَنَتُهُ الْحَبُوةِ الدُّبُا وَزِينَتُهُما ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنّا زَبّنَا السّمَاءَ الدُّبَا بِينَةٍ المُورِي الدُّبَا وَلِينَتُهُما ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنّا زَبّنَا السّمَاءَ الدُّبَا بِينَةٍ اللّهِ وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَالُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ يَوْمُ الزّيَهُ ﴾ وقوله تعالى عن قوم موسى: ﴿ وَالْكِمَالُ الْمُؤْلُولُ مِن زِينَةِ الْفَوْدِ ﴾ الآية وقوله تعالى عن قوم موسى: ﴿ وَالْكِمَالُ أَوْزَازًا مِن زِينَةٍ الْفَوْدِ ﴾ الآية وقوله تعالى عن قوم موسى: ﴿ وَالْكِمَالَ الْمُؤْلُولُ مِن زِينَةٍ الْفَوْدِ ﴾ الآية وقوله تعالى عن قوم موسى: ﴿ وَالْكِمَالَ الْمُؤْلِكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقوله تعالى عن قوم موسى: ﴿ وَالْكُمُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) «السابق» (١/ ١٥ - ١٦).

تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ .

فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى، الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر:

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطِلن فهن خيرُ عواطلِ وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر .

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فسرها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين: فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب، وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك .

#### قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود ترضي أن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر، لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد عن الوقوع فيما لا ينبغي (١) اه.

انظر «أضواء البيان» (٦/ ١٩٢ - ٢٠٢) .

# ☆ وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله رحمة واسعة:

"وأما قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ فقد جعلت البيانات المختلفة في كتب التفسير مفهوم هذه الآية مغلقًا إلى حد عظيم، وإلا فإن هذه الآية واضحة جدًّا لا خفاء فيها ولا إبهام، فإذا قيل في الجملة الأولى ﴿ وَلَا يَبْدِينَ وَيِنْتَهُنّ ﴾ أي: لا يظهرن محاسن ملابسهن وحليهن ووجوههن وأيديهن وسائر أعضاء أجسادهن، استثنى من هذا الحكم العام بكلمة (إلا) في جملة ﴿ مَا ظَهْرَ مِنْهَا ﴾ أي: ما كان ظاهرًا لا يمكن إخفاؤه أو هو ظهر بدون قصد الإظهار من هذه الزينة، وهذه الجملة تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة، غير أن ما ظهر منها بدون قصد منهن – كأن يخف الرداء لهبوب الريح وتنكشف بعض الزينة مثلًا – أو ما كان ظاهرًا بنفسه لا يمكن إخفاؤه، كالرداء التي تجلل به النساء ملابسهن، كان ظاهرًا بنفسه لا يمكن إخفاؤه، كالرداء التي تجلل به النساء ملابسهن، حال – فلا مؤاخذة عليه من الله تعالى .

وهذا هو المعنى الذي بينه عبد الله بن مسعود، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي لهذه الآية، وعلى العكس من ذلك قال غيرهم من المفسرين: إن معنى ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ما يظهره الإنسان على العادة الجارية، ثم هم يدخلون فيه وجه المرأة وكفيها بكل ما عليها من الزينة، أي أنه يصح عندهم أن تزين المرأة وجهها بالكحل والمسحق والصبغ ويديها بالحناء والخاتم والحلق والأسورة ثم تمشي في الناس كاشفة وجهها وكفيها، وهذا المعنى للآية مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتلامذته، وإليه ذهبت طائفة كبيرة من فقهاء الحنفية.

وأما نحن فنكاد نعجز عن أن نفهم بأي قاعدة من قواعد اللغة يجوز أن يكون معنى ﴿مَا ظَهَرَ﴾: «ما يُظهرُه الإنسانُ» فإن الفرق بين «أن يظهر الشيء بنفسه» و«أن يظهره الإنسان بقصده» واضح لا يكاد يخفى على

أحد، والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة ويرخص فيما إذا ظهرت من غير قصد، فالتوسع في هذه الرخصة إلى حد «إظهارها عمدًا» خالف للقرآن، ومخالف للروايات التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي على الله عن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه، وأن الأمر بالحجاب كان شاملًا للوجه، وكان النقاب قد جعل جزءًا من لباس النساء إلا في الإحرام .

وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذي يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها للأجانب يستدلون على ذلك بأن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جدًّا بين الحجاب وستر العورة، فالعورة ما لا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال، وأما الحجاب فهو شيء فوق ستر العورة وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من الرجال، وإن موضوع البحث في هذه الآية هو الحجاب لا ستر العورة»(١) اه.

#### 🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله:

وزينة الوجه هي أكبر الزينة التي نهين عن إبدائها لأجنبي وكشفها، كما أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم عنها وعن كل محرم، ولهذا ما أحد ينظر إلى شيء من المرأة قبل وجهها لما جعل الله عليه الناس من تفضيل زينته وحسنه على كل زينة فيها، والله لم يخاطب الناس إلا بما يعقلون بفطرتهم، وما جرت به عادتهم ودلت عليه لغتهم، وليس من المعقول ولا من حكمة الله ولا دينه الذي أنزله رحمة وهداية وصيانة للأعراض والفضائل، وسياجًا لها أن يحرم الزنا ووسائله، ويعظم عقوبته، ثم يبيح للنساء أن يكشفن وجوههن بين الرجال الأجانب، ويسفرن بها، ويتبرجن في الطرقات، لا مرية أن هذا أكبر دواعي الزنا وأسبابه، وهتك الأعراض،

<sup>(</sup>١) (تفسير سورة النور) (ص: ١٥٧ – ١٥٨) .

والضرر بالرجال الذين جبلهم على الميل إلى زينة وجه المرأة وحسنه والمغالاة في المهر لأجله (١) اهـ محل الغرض منه .

## 🖈 وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

"إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقًا إلا ما ظهر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال: ﴿إِلّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾، لم يقل: إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد، ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.

٤- أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الإربة من الرجال، وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة، ولم يطلع على عورات النساء، فدل هذا على أمرين:

أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفىن .

الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، فيكون ستره واجبًا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال<sup>(٢)</sup> ا ه .

#### ☆ وقال الدكتور محمد فؤاد البرازي -حفظه الله-:

لو كان المعنى به ما ظَهَرَ الوجه والكفين، بمعنى أن العادة فيهما أنهما لا يُستران. بل يبرزان، لكان الملائم مقامًا في التعبير أن يكون: «إلا

<sup>(</sup>١) انيسير الوحيين؛ (١/١٤٢ - ١٤٣) .

<sup>(</sup>۲) ارسالة الحجاب، (ص: ۸- ۹).

الظاهر منها"، وإنما قال النص: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ فأشار إلى حصول ذلك عفوًا، ودون قصد حيث أسند الظهور إلى الشيء، لا إلى فاعله" (١) وقال أيضًا: ولا نرتاب في أن بعض السلف الذين فسروا: ﴿مَا ظُهَرَ مِنْهَا﴾ بالوجه والكفين يشترطون مع ذلك أمن الفتنة، وإلا فهل يجيز واحد منهم لامرأة كشف وجهها – في مثل هذا الزمان أمام الرجال، وفيهم الفسقة لصوص الأعراض الذين يتشببون بمحاسن النساء، ويذرعون الطرقات بجنًا عنهن، والفتنة في هذا غالبة، إن لم نقل متحققة (٢) اه.

﴿ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى:

قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ يَعْشُضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا يُبْدِينَ يَعْشُرِهِنَ عَلَى جُنُوبِينَ وَلَا يُبْدِينَ رَبِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ ﴾ الآية . زينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ ﴾ الآية .

إن دلالة هذه الآية على الحجاب قوية إذ تضمنت الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر، وغض البصر لا يتم إلا بالحجاب التام، وتقدم لنا في هذا الباب أن غض البصر يتأتى لأحد الجنسين وكلاهما مأمور به إذا لم يكن هنا اختلاط، أو مع الاختلاط فلا يتأتى، وليس في إمكان أي مؤمن أو مؤمنة أن يطيع ربه في هذا الأمر يجال.

ومن هنا كان مدلول كلمة الحجاب ليس هو أن تغطي المرأة محاسنها فحسب، بل مدلوله الحق هو أن يكون هناك حاجب وحاجز يحول دون اختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء، وعندئذ يمكن غض البصر وحفظ الفرج، ولما كان خروج المرأة ضروريًّا لما يطرأ لها من أمور تستدعي

 <sup>(</sup>١) •حجاب المرأة في الإسلام، (ص: ٢٠) - طبعة مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية -حيدر آباد- الهند .

<sup>(</sup>٢) ﴿ السابق (ص: ٢٥) .

خروجها، أذن لها في الخروج ولكن غير مبدية لزينتها بل ساترة لها إلا ما لا يمكن ستره كعين تبصر بها، أو كف تتناول به أو ثياب عليها، وهذا معنى الاستثناء في الآية ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ وبه فسره غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (١١) اه.

#### الدليل الخامس

قوله تعالى: ﴿وَلَيْضَرِيْنَ عِخْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ﴾ .

وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن، وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهي مأمورة ضمنًا بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة، وإنما لم يُذكر هاهنا للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيهما .

## قد يطلق الإختمار -لغة- على تغطية الوجه

قال بعضهم في وصف امرأة بالجمال وهي نخمرة وجهها: قل للمليحة في الخمار المذهب أنسدت نسك أخي التقي المذهبِ نور الخمار ونور خدك تحته عجبًا لوجهك كيف لم يتلهَّب

## ☆ قال الألباني:

فقد وصفها -يعني المليحة- بأن خمارها كان على وجهها أيضًا<sup>(٢)</sup> اهـ .

## 🖈 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

الخمر التي تغطى الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من

<sup>(</sup>١) افصل الخطاب في المرأة والحجاب، (ص: ٥٠-٥١) .

<sup>(</sup>٢) وحجاب المرأة المسلمة، هامش (ص: ٣٣).

فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان (١٠) اه. ﴿ وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله:

قال تعالى: ﴿ وَلَيْضَرِينَ عِخْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ قد أمر الله تبارك وتعالى المرأة بعدم إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها عن غير قصد الفتنة، ثم أراد -جل ذكره- أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على رأسها، فقال: ﴿وَلَيْضَرِينَ مِخْمُرِهِنَّ﴾ يعنى من الرأس وأعالي الوجه ﴿عَلَىٰ جُيُوبِينَ﴾ يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى، والصدر وما تجته، وما بين ذلك من الرقبة وما حولها، لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية، فمن استثنى شيئًا من تلك المنطقة المحرمة بنص القرآن العزيز، فعليه الدليل الذي يخصص هذا، ويحدد المستثنى، وهذا غير ممكن قطعًا، لأنه يحتاج إلى نص صريح من القرآن العزيز، أو من السنة المطهرة، وأنَّى لأولئك الذي قد استثنوا الوجه من تلك المنطقة بالأمور الظنية أن يأتوا بالدليل القطعي ؟ ويشهد لما قلناه من تحريم خروج الزينة الأصلية والمنقولة فعل رسول الله عليه الموجته صفية، وفعل أمهات المؤمنين، وفعل نساء المؤمنات في عهد رسول الله عَلِيُّكُ بعد نزول هذه الآية، وآية الأحزاب، من الستر الكامل بالخمر والجلابيب<sup>(۲)</sup> اه .

<sup>(</sup>١) نقله عنه في «السابق» (ص:) ٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظرات في حجاب المرأة المسلمة (ص: ٤٤- ٤٥)، وقال الشيخ أيضًا: والقاعدة الأساسية في تفسير ألفاظ القرآن العزيز، وتطبيق ما أراده الله منها، فيما يختص بالرجال، مقيد بأفعال النبي عليه وأقواله، وما كان من اختصاص النساء . فإن من فعل أزواج النبي عليه وبناته، لأنهن أعلى مستوى في الاقتداء لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة . اهم، وانظر أيضًا كتابه ص: (٧٠-٧١)، (٧٧-

# 🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف أيضًا:

اقوله تعالى: ﴿ وَلِمَعْرِينَ عِخْمُرِهِنَ عَلَى جُوجِينَ ﴾ صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر، لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلاً وشرعًا وعرفًا، ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب، كما لم يأت نص على إخراجه أو استئنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومهما، واستئناء بعضهم له، ونفيهم بأنه غير مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومغمور بأقوال بقية علماء السلف والخلف، كما هو مردود بقاعدتين اصطلح عليهما رجال الفقه في السنة .

الأولى: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي .

والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح .

الموضع الثالث: آية الحجاب في سورة الأحزاب فهي صريحةً في تخمير الوجه لأنه عنوان المعرفة. اه<sup>(۱)</sup>

## ☆ وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

قوله تعالى: ﴿ وَلِشَرِيْنَ يَحْمُرِهِنَ عَلَى جُوْبِينَ ﴾ فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطية بها كالغدقة (٢) ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلًا لم ينظروا إلى ما سواه نظرًا ذا أهمية، ولذلك إذا قالوا: قفلانة جميلة الم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه،

<sup>(</sup>۱) «نظرات» هامش (ص: ۱۵).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل!

فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبًا وخبرًا، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر، ثم ترخص في كشف الوجه» اه<sup>(۱)</sup>.

## 🛠 وقال العلامة مجمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

«قال البخاري رحمه الله في "صحيحه»: باب "وليضربن بخمرهن على جيوبهن» وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس، قال ابن شهاب عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله ﴿وَلَيَضَرِيْنَ يَخِمُرُهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها (٢٠) .

حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: "لما نزلت هذه الآية ﴿وَلَيْضَرِينَ عِنْمُومِنَ عَلَى جُيُومِينَ ﴾ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن به اه. من صحيح البخاري .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» في شرح هذا الحديث :
«قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار
على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع، قال
الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما
قدامها فأمرن بالاستتار».

وقال الحافظ أيضًا في كتاب (الأشربة) في أثناء تعريف الخَمْر: ومنه خمار

 <sup>(</sup>۱) «رسالة الحجاب» (ص: ۷-۸).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمود بن أحمد العيني في «عمدة القاري» (٩٢/١٠): (قوله: «نساء المهاجرات» أي: النساء المهاجرات، قوله: «مروطهن» جميع ورُط بكسر الميم، وهو الإزار، وقوله: «فاختمرن بها» أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها)

المرأة لأنه يستر وجهها، اه .

#### 🖈 قال الشنقيطي رحمه الله في حديث عائشة هذا:

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ﴿وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُنُوبِهِنَ ﴾ يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أُزُرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالًا لأمر الله في قوله تعالى: ﴿وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُنُوبِهِنَ ﴾ المقتضي ستر وجوههن .

وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: ﴿وَلَيْضَرِينَ بِحُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُعُومِنَ عَلَىٰ اللهِ عَنَى لَا مَنَالُهُ عَنَ كُلُ مَا أَشْكُلُ جُعُومِينَ وَالله جل وعلا يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُولًا وَالله جل وعلا يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُولًا إِلَيْهِمَ وَلَا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن اه من الضواء البيان .

وقد روي ابن أبي حاتم من حديث صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: ﴿إِن لنساء قريش لفضلًا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدَّ تصديقًا لكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: ﴿وَلَيْضَرِينَ عِخْمُومِنَ عَلَى جُوبِينَ ﴾ فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرطِها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله عَلَيْ معتجرات (١)

<sup>(</sup>١) قال محمد بن الجسن: لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب، وهو أن يلف بعض=

كأن على رؤوسهن الغِرْبان، .

ومعنى معتجرات: مختمرات كما جاء موضحًا في رواية البخاري المذكورة أنفًا، والاعتجار: هو لَفُ الخمار على الرأس مع تغطية الوجه. قال ابن الأثير: "وفي حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار: جاء وهو معتجرٌ بعمامته ما يَرى وحشيٌ منه إلا عينيه ورجليه، الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه ويَرُدُّ طرَفَها على وجهه ولا يعمل منها شيئًا تحت ذفته اه.

# ☆ قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

افترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشدَّ منهن تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: ﴿وَلَيْضَرِيْنَ عِنْمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِينَ ﴾ من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله (۱)، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى.

فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانًا بتنزيله، ومعنى هذا

<sup>=</sup> العمامة على رأسه، وطرفًا منه يجعله شبه المعجر للنساء وهو أن يلفه حول وجهه اه. من «المبسوط» (١/٣١).

<sup>(</sup>١) وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري:

<sup>(</sup>ومن الطرائف أن بعضهم استدل بقوله: ﴿ وَلَيْمَنْرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُبُوبِينَ ﴾ على أن الوجه ليس بداخل في الحجاب، لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه، أقول: نعم إن الله لم يأمر هنا بستر الرأس والعنق والعضدين أيضًا، فهل يجوز لهما كشف هذه الأعضاء ؟ فما هو جوابكم فهو جوابنا) . اهم من «مجلة الجامعة السلفية» عدد مايو، ويونيو ١٩٧٨ .

ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى (١) اه.

### الدليل السادس

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَنْكُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن رِينَتِهِنَّ ﴾ ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَنْكُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن رِينَتِهِنَّ ﴾ ﴿ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة، وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها، فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليها فيفتن به سامعه كان تحريم النظر إلى وجهها وهو محط محاسنها - أولى وأشد حرمة "(1) اه.

# ﴿ وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

«قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِينَ لِنَوْلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن رِينَتِهِنَ ﴾ يعني: لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفًا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالًا بقدم المرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أشوهاء هي أم وما جمالها لا يدري أشابة هي أم عجوز، ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء، أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابًا

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان» (٦/ ٩٥ ٪

<sup>(</sup>٢) "فصل الخطاب" (ص: ١٤) .

ونضارة وحسنًا وجمالًا وتجميلًا بما يجلب الفتنة، ويدعوا إلى النظر إليها ؟ إنَّ كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء»(١).

## 🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ يؤخذ من هذا أن الله تعالى حرَّم على المرأة ما يدعو إلى الفتنة، حتى بالحركة والصوت، وهذا غاية في تأديب المسلمة، ومبالغة في حفظ كرامتها، ودفع الشر عنها، فلو كان شيء أخفى من هذا لذكره جل شأنه توجيها للمرأة المسلمة وتعليمًا لها، فما أكرمها على الله حيث تمتثل أوامره، وتعمل بأحكامه، وما أنقصها وأفسدها لما وهبها حينما تخالف أمره، ومن هذه النبذة يظهر لنا ملموسًا -كما يظهر للناس جميعًا - أن المرأة حينما تكون متحجبة ساترة لمواضع زينتها، فإن جِبلة الرجل تتوق إلى النظر لأدنى شيء يبدو منها، فهي قد احتفظت بنور يعترفه كل أحد تحت هذه الحجب.

بخلاف المرأة السافرة التي قد بذلت مواهبها الأصلية والمكتسبة للناظرين، فكل مبذول ممتهن، وقد نزع الله تعالى منها النور الذي يهبه لمن أطاعه واتقاه، فلو علمت المرأة السافرة والمتبرجة، ومن بذلت نفسها ممتهنة للسوقة والأنذال ما تحت هذا الخمار من النور والكرامة لسارعت إليه، فسبحان من له في خلقه شؤون!

فالله سبحانه وتعالى أدَّب من أطاعه من النساء، ووجههن أكمل توجيه، وعلمهن من العلم النافع ما يكنَّ به عضوًا نافعًا في المجتمعات الإنسانية، وأُمَّا صالحة كريمة . . .

<sup>(</sup>١) (رسالة الحجاب، (٩- ١٠).

ومن أجل ذلك جاء القرآن العزيز بتوجيهها التوجيه الذي يحبه الله ويرضاه، فبدأها في هذه الآية بأعلى ما فيها وأفضله، وهو الرأس، وختمها بأسفل ما فيها وأدناه، وهي الأرجل، فيؤخذ من هذا أن المرأة عورة، حرام عليها أن يظهر من بدنها أي شيء يراه الرجال الأجانب منها، حتى ما وضعته على سبيل التجمل، سواء في ذلك ما كان ظاهرًا أو خفيًا من الرأس حتى القدم»(١) اه

### ☆ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿ وَلا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ وهذا يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا، وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتُعْلِم الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهن الله عن ذلك "(٢) اه.

ونقل عن ابن حزم رحمه الله قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى، ولا يحل إبداؤه .

ولا ريب أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد ضراوة من فتنة كشف القدمين أو الضرب بالأرجل، والله أعلم .

#### الكليل السابع

قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِكَ جُنَاحٌ أَن يَشَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَهُنُّ وَاللَّهُ جُنَاحٌ أَن يَشَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَهُنُّ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظرات في حجاب المرأة المسلمة؛ (ص: ٤٥- ٤٧).

<sup>(</sup>٢) احجاب المرأة المسلمة (ص: ٣٦).

سَكِيعُ عَلِيتٌ ۞﴾ [النور: ٦٠] .

☆ قال شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى -:

يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء، فلا يحضن، ولا يلدن، واحدتهن قاعد ﴿ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا ﴾ يقول: اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحً أَن يضعن أَن يَضَعَن ثِيَابَهُ ﴾ يقول: فليس عليهن حرج، ولا إثم أن يضعن ثيابهن، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق المثاب، لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الغرباء، غير متبرجات بزينة

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ﴿وَالْقَوْبَوْدُ مِنَ اللِّسَكَةِ اللَّهِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا﴾ وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِا مُنَاحً أَن يَضَعُنُ مِيْنَةً ﴾.

ثُم قال: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ ﴾ حُدِّثْتُ عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿ يَضَعَفَ ثِيبَابَهُ ﴾ وهذا للكبيرة التي قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تتجلب فوق الخمار، وأما كل امرأة مسلمة حُرَّة، فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار، وقال الله في سورة الأحزاب: ﴿ يُدِينِكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يَوْدَنَا اللهِ اللهُ أَدْفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ثم روى بإسناده عن مجاهد قال: ﴿ ثِيَابَهُكَ ﴾: جلابيبهن، وقال ابن زيد: وضع الخمار، وقال ابن مسعود: الجلباب أو الرداء أو الملحفة، إلى أَنْ قَالَ رَحْمُهُ اللهُ: وقولُهُ: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَّ خَيْرٌ لَّهُ كَ ﴾ يقول: وإن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهن، فيلبسنها حير لهن من أن يضعنها، وبنحو الذي قلنًا في ذلك، قال أهل التأويل ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال: أن يلبسن الجلابيب، وعن الشعبي قال: ترك ذلك، يعني ترك وضع الثاب»<sup>(۱)</sup> اه.

# ﴿ وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْفَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا﴾ الآية قال ابن مسعود ومجاهد: والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا هي اللاتي لا يردنه، وثيابهن: جلابيبهن، وقال إبراهيم وابن جبير: الرداء، وقال الحسن: الجلباب والمنطق، وعن جابر بن زيد: يضعن الخمار والرداء. قال أبو بكر: لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها، فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي . فإن قيل: إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الحلوة بحيث لا يراها أحد، قيل له: فإذًا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة، وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهي، وقال تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُرَبُ ﴾ فأباح لها وضع الجلباب، وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضًا بين يدي الرجال خير لها»<sup>(٢)</sup> اه.

<sup>(</sup>۱) فجامع البيان، (۱۸/ ۱۲۵ – ۱۲۷) .

<sup>(</sup>٢) وأحكام القرآن، (٣/ ٣٣٣- ٣٣٤) .

☆ وقال الإمام الفقيه عماد الدين الطبري المعروف بإلكيا الهراس رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِسَكَةِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا﴾ الآية: عني به الكبيرة السن، وجوز لها أن تضع الرداء واللحاف أو الخمار، قال ابن عباس: المراد به الجلباب من فوق الخمار، ومعلوم أنه غير مجوَّز لها أن تكشف من بدنها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها فالعجوز والشابة سواء، وإن كان بين الناس فالواجب حمله على الجلباب وما فوق الخمار لا نفس الخمار لأن من شأن الجلباب أن يبلغ مع الستر النهاية، ومع الخمار قد ينكشف من رؤوسهن وأعناقهن بعض التكشف، فأبان الله تعالى أن هذا التحرز ليس وجوبه عليهن كوجوبه على الشابات لأنه ليس في النظر إلى الشابة، ولذلك قال في آخره: إليهن من خوف الافتتان كما في النظر إلى الشابة، ولذلك قال في آخره:

# ونقل الإمام محيي السنة البغوي رحمه الله في تفسيره «القواعد» عن ربيعة الرأي قال: هُنَّ العُجَّز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال، وهي محل الشهوة، فلا تدخل في هذه الآمة»(٢) اه.

### الخوارزمي في «تفسيره»: الخوارزمي في «تفسيره»:

"قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّمَكَآهِ...﴾ الآية، والمراد بالثياب: الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار ﴿عَيْرَ مُشَبَرِعَنَتِ بِزِينَةٍ ﴾ غير مظهرات زينة، يريد الزينة الحفية التي أرادها في قوله: ﴿وَلَا يُبْرِينَ وَنِنْتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ﴾ أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا

<sup>(</sup>١) «تفسير إلكيا الهراس الطبري».

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» .

احتجن إليه، والاستعفاف من الوضع خير لهن، لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثًا منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها كقوله: ﴿وَأَن نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُّ ﴿ اللهِ عَلَى الْمُعَلِّقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَكُنْ اللهُ الله

﴿ وقال الإِمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي رحمه الله تعالى:

قوله تعالى: ﴿وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِسَكَآءِ﴾ الآية: قرر الزمخشري هذه الآية على ظاهرها، ويظهر لي -والله أعلم- أن قوله تعالى: ﴿عَيْرَ مُتَكَبِّ مِنْ بِرِنَاتِّ ﴾ من باب «على لاحب لا يُهتدى بمناره» (٢٠ أي: لا منار فيه فيهتدى به، وكذلك المراد هنا: والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هي بهذه المثابة، وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بذوات الزينة من الثياب ؟ .

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۷۲) .

<sup>(</sup>٢) قال الإِمام جمال الدين محمد بن نباته المصري:

على لأحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا يصف قفرًا، لا أعلام فيه، وقوله «لا يُهتدى بمناره» يعني ليس فيه منار يهتدى به، لا أن فيه منارًا إلا أنه لا يهدي، والعود: الجمل البالغ تمام سنة، وسافه: إذا شمه، وجرجرًا: إذا حنَّ، وعادة الإبل أن تشم الأرض التي لا تعرفها، فتحن لعلمها ببعد المسافة اه. من «سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» ص:

ونظيره قول عبيد بن وهب العبسي، وقيل: زهير:

بأرض فضاء لا يسد وصيدها عليَّ ومعروفي بها غير منكر أي لا يسد بابها علي، يعني: ليست فيها أبواب حتى تسد، على حد قول الآخر: ولا ترى الضب بها ينجحر . اه من «أضواء البيان» (٤٢/٤) .

ومثله في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَنُ بِتَأْمِيلِ ٱلْأَخْلَيْمِ مِبَلِينَ ﴾ كأنهم قالوا: ولا تأويل للأحلام الباطلة، فنكون به عالمين . اه من «محاسن التأويل» للقاسمي (٩/ ٣٥٤٦- ٣٥٤٣) .

وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذانًا بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة، هذا في القواعد فكيف بالكواعب ؟ والله أعلم»(١) اه .

## ☆ قال الإمام البيهقي في «سننه»:

باب ما جاء في القواعد من النساء:

أخبرنا أبو على الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا أخبرنا أبو على الروذي، ثنا أخمد بن محمد المروزي، ثنا على بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدْمِهِنَ ﴾ الآية فنسخ واستثنى من ذلك ﴿وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَكَةِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

## ☆ وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

قوله تعالى: ﴿أَنَ يَصَعْنَ ثِيَابَهُنَ﴾ أي: عند الرجال، ويعني بالثياب: الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب (٢)، ﴿غَيْرَ مُتَكِبَتِ مِزِينَةً ﴾ أي من غير أن يردن بوضع الحجاب أن تُرى زيتهن، والتبرج: إظهار المرأة محاسنها، ﴿وَأَن يَسْتَمْفِفْنَ﴾ فلا يضعن تلك الثياب ﴿غَيْرٌ لَهُنَ ﴾.

وقال ابن قتيبة: والعرب تقول: امرأة واضع إذا كبرت فوضعت الخمار، ولا يكون هذا إلا في الهرمة، قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة، اه .

<sup>(</sup>١) «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، بهامش «الكشاف، (٣/ ٧٦) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ السن الكبرى اللبيهقي (٧/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) لأنه من باب إطلاق الكُّل، وإرادة الجزء .

#### ☆ وقال الرازي في «تفسيره»:

لا شبهة أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب هنا الجلباب والبرد والقناع الذي فوق الخمار، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ﴿أن يضعن جلابيبهن﴾ وعن السدي عن شيوخه: أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن، وعن بعضهم أنه قرأ ﴿أن يضعن من ثيابهن﴾ وإنما خصهن الله تعالى بذلك لأن التهمة مرتفعة عنهن، وقد بلغن هذا المبلغ، فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثياب، ولذلك قال: ﴿وَأَن يَسَتَعْفِفَن خَيْرٌ لَهُنَ ﴾ وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة، وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة (۱۱)

### 🖈 وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّحَاتٍ بِزِينَةً ﴾ أي: غير مظهرات ولا معترضات بالزينة لينُظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق .

والتبرج: التكشف والظهور للعيون، ومنه بروج مشيدة، وبروج السماء والأسوار ؛ أي: لا حائل دونها يسترها، وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصّباغ والتمائم والقُرْطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت: «يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله لكُنَّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن مُحَرَّمًا) (٢) اه.

<sup>(</sup>١) «التفسير الكبير» (٣٠٧/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم - كذا في انفسير القرآن العظيم؛ (٦/ ٩١) .

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» (١٢/ ٣٠٩- ٣١١) .

وعن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: ﴿وَالْقَوْمِدُ مِنَ النِّسَكَةِ اللَّهِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَ جُنَاحً أَن يَضَمَّ فَيَ اللَّهِ عَنْ مُتَكَبِّ مِن النِّسَكَةِ اللَّهِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَ جُنَاحً أَن يَضَمَّ فَي اللَّهِ عَنْ مُتَكَبِّ مِن اللَّهِ الله الله الله عنه الحلال عنه فقول: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُ كُ فَتقول: «هو الجاب» (١٠ . فتقول: «هو إثبات الحجاب» (١٠ .

#### ☆ وقال الشيخ إسماعيل حقى رحمه الله تعالى:

"﴿ فَلَتِسَى عَلَيْهِ بَ جُنَاعٌ أَن يَسَعْ بَ عَند الرجال ﴿ ثِيابَهُ بَ اَي: الثياب الظاهرة كالجلباب والإزار فوق الثياب والقناع فوق الخمار "(٢) . وقال أيضًا رحمه الله: "اعلم أن العجوز إذا كانت حيث لا تشتهى جاز النظر إليها لأمن الشهوة، وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض الفتنة، وسكنت ناثرة الآفات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيحت الرخص، ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُ مَنَ ﴾ وفي الحديث: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرا عما به بأس "(٢) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، وحفصة هي أم الهذيل الأنصارية البصرية التابعية أخت محمد بن سيرين، قال ابن معين: «ثقة حجة»، وقال إياس بن معاوية: «ما أدركت أحدًا أفضله عن حفصة» وذكرها ابن حبان في «الثقات»، وانظر: «تهذيب التهذيب» (۲۲ - ۶۰۹).

<sup>(</sup>۲) (روح البيان، (٦/ ١٧٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٤٥١)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (٢٤٥١)، والحاكم (٣١٩/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٣٥/٥) عن عطية السعدي رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال فيه الجوزجاني: «روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرة». انظر: «تهذيب التهذيب» (٢/٦١- ٨٣).

قال ابن سيرين: ما غشيت امرأة قط  $\mathbf{Y}$  في يقظة و  $\mathbf{Y}$  في نوم غير أم عبد الله، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها  $\mathbf{Y}$  فأصرف بصري قال بعضهم: «ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام» (٢) اه.

\* وقال علامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ كَ جُنَاحُ ﴾ أي: حرج وإثم ﴿ أَن يَضَعَ شَيَابَهُ كَ ﴾ أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء ﴿ وَلَيْضَرِينَ عِلَى جُنُوبِينَ ﴾ فهؤلاء يجوز هن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها .

ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما تُوهم منه جواز استعمالها لكل شيء دفع هذا الاحتراز بقوله: ﴿غَيْرَ مُسَيَرِحَنَتِ بِزِينَـقِّ﴾ أي: غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها لأن مجود الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج (٣) اه.

# ☆ وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

"وأظهر الأقوال في قوله: ﴿أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُ ﴾ أنه وضع ما يكون فوق الخمار والثياب، فقوله خوق الخمار والثياب، فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَن يَسَتَعْفِقْنَ خَيْرٌ لَهُرَبُ ﴾ دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب (١) اه .

<sup>(</sup>١) ومثله قول بعضهم في مدح عفيف:

إن هَمَ في خُلُم بِفَاحِسُة ﴿ رَجِوتِه عَفْتِه فَيِنْتِبِهُ (٢) الروح البيان (١٧٨/٦) .

<sup>(</sup>٣) "تيسير الكريم الرحمن" (٢١٨/٥) .

<sup>(</sup>٤) «أضواء البيان» (٦/ ٥٩١).

### ☆ وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

يخبر سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحًا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير مترجات بزينة .

فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحًا في ذلك ولو كانت عجوزًا، لأن كل ساقطة لها لاقطة (۱۱)، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزًا فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت ؟ لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد، والفتنة بها أكبر .

وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذاك، - والله أعلم- إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج طمعًا في الأزواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة، ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف وأوضح أنه خير هن، وإن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز وأنه خير لهن من وضع الثياب فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرًا للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة» (٢) اه .

## ☆ وقال التويجري رحمه الله:

ومفهوم الآية الكريمة أن من لم تيأس من النكاح بعد وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع

<sup>(</sup>١) وقالوا في هذا المعنى:

لكل ساقطة في المحي الاقطة وكل كأسدة يومًا لها سوق (٢) (رسالة في الحجاب والسفور، (ص: ٦-٨).

شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب، لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون (١) اه.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور» (ص: ٦٣).

## الفصل الثاني

### الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب

وقد جمعتها في ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أحاديث استنبط منها العلماء وجوب الحجاب على المسلمات عامة .

القسم الثاني: أحاديث تبين حجاب أمهات المؤمنين، ومنها أحاديث استنبط منها بعض العلماء ما يفيد عموم الحجاب لسائر المؤمنات .

القسم الثالث: أحاديث تفيد مشروعية الحجاب الكامل لسائر نساء الأمة المحمدية، أو تفيد شيوعه في نساء الصدر الأول، أو تفيد منع الرجال من النظر إلى الأجنبيات، ونبين فيها محاولة بعض العلماء استنباط وجوب الحجاب الكامل لسائر المسلمات من بعض هذه الأحاديث.

#### القسم الأول

١- عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه قال: «المَرَأَةُ عَوَرَةً» (١).
 ١٠ قال الشيخ حمود التوبجري حفظه الله:

"وهذا الحديث دالٌ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها، وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ظُفر المرأةِ عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِنُ منها شيئًا ولا خُفَها، فإن الحُفَّ يصفُ القدم،

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه

وأَحَبُّ إِلَيَّ أَن تَجعل لكُمِّها زرًّا عند يدها حتى لا يبَين منها شيء اله . وقد تقدم ذكر ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: كل شيء منها عورة حتى ظفرها، قال شيخ الإسلام: "وهو قول مالك" (١) اه .

عن أبي الأحوص عن عبد الله صَلَّى عن النبي عَلِي قَال: «إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها» (٢٠).

#### 🖈 قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:

وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، وهذا الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة، وما جاء فيه من كون المرأة عورة: يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة، ومما يؤيد ذلك: الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال: "إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: "إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها» ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات اه منه ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأى فيه (٢٠).

٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْكُ قال: «لا تَنتقِب المرأةُ المحرمَةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازَين» (٤)

<sup>(</sup>١) «الصارم المشهور» (ص: ٩٦)، «الرد القوي» (ص: ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان» (٦/ ٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤/ ٦٣) رقم (١٨٣٨) في جزاء الصيد: باب ما ينهي من =

### ☆ قال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري:

هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يَكُنَّ يخرجن إلا به، وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها، . . . ، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسًا على حدة من ألبستها، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها»(١) اه

#### 🖈 قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله:

والمسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: «ولا تَنَتقِب المَرأَةُ» وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها» (٢) اه.

#### ﴾ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله:

وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمْنَ وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن<sup>(٣)</sup>

وقال شيخ الإسلام أيضًا: ووجه المرأة في الإِحرام فيه قولان في مذهب

<sup>=</sup> الطيب للمحرم والمحرمة، والموطأ (١/ ٣٢٤) في الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام والترمذي رقم (٨٣٣) في الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، وقال: «حسن صحيح»، وأبو داود رقم (١٨٢٥، ١٨٢٦) في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي (٥/ ١٣٥) في الحج، باب النهي أن تلبس المحرمة القفازين، والإمام أحمد (١١٩/٢).

 <sup>(</sup>۱) «إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب» - الحلقة الخامسة- مجلة الجامعة السلفية

<sup>(</sup>٢) «عارضة الأحوذي» (٥٦/٤) .

<sup>(</sup>۳) «مجموع الفتاوى» (۱۵/ ۳۷۰– ۳۷) .

أحمد وغيره، قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل: إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبُرْقُع ونحو ذلك مما صنع على قدره ؛ وهذا هو الصحيح فإن النبي عَلَيْكُ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب .

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها(١) لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار)(١) اه.

الله وقال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في وتهذيب السنن»:

وأما نهيه على على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها ستره بالمِقْنَعة والجِلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، فإن النبي على السوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي على حرف واحد، في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النبي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح بحمد الله الله الم

وقال أيضًا في (إعلام الموقعين) في نفس الحديث:

ونساؤه ﷺ أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يَسْدُلن على وجوههن

<sup>(</sup>١) يعني في حال الإحرام .

<sup>(</sup>۲) دمجموع الفتاوى، (۲۰/۲۰) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب سنن أبي داود، (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣) بهامش اعون المعبود، .

إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن ورَوى وكيع، عن شعبة، عن يزيدَ الرِّشْك، عن معاذة العدوية قالت: سألتُ عائشة رضي الله عنها ما تلبسُ المحرمة ؟ فقالت: لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوبَ على وجهها)(١).

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قول الذين يمنعون المحرمة من تغطية وجهها وردَّ عليهم إلى أن قال: فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها جلبابها، لثلا تُعْرَفَ ويُقْتَنَ بصورتها (٢) اه. وذكر الإمام ابن القيم أيضًا في «بدائع الفوائد» سؤالًا في كشف المرأة وجهها في حال الإحرام وجوابًا لابن عقيل في ذلك، ثم تعقبه بالرد فقال: سبب هذا السؤال والجواب خفاءً بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام، فإن النبي على المشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النصُّ بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن القميص والسراويل .

ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء، لم يُرِد أنها تكون مكشوفة لا تُسْتَرُ ألبتة بل قد أجمع الناسُ على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودِرْعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإِزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يُزاد على موجَب النص ويُفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارًا ؟ فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياسٍ أو مصلحة ؟

<sup>(</sup>۱) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه زعفران أو ورس، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. رواه البيهقي (٥/٤٧)، وغيره، انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص: ١٠٨- ١١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۱/ ۲۲۲-۲۲۳، ۲۷۳)، «بدائع الفوائد» (۱۲۱/۳) .

بل وجه المرأة كبدن الرجل، يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والمبرقع، بل وكيدها يحرم سترها بالمفصّل على قدر اليدين كالقُفَّاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم يُنه عنه البتة، ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرم، لما جعل الله بينهما من الفرق.

وقول من قال من السلف: «إحرام المرأة في وجهها»، إنما أراد به هذا المعنى، أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يَلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل.

ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بججة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحدٍ من الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا إذا مَرَّ بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها"، ولم تكن إحداهن تتخذ عودًا تجعله بين وجهها وبين الجلباب"(۱)، كما قاله بعض الفقهاء، ولا يُعْرَفُ هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملًا ولا فتوى، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهرًا مشهورًا بينهن يعرفه الخاص والعام.

ومن آثر الإنصاف، وسلك سبيل العلم والعدل، تبين له راجح المذهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها، والله الموفق والهادي<sup>(٢)</sup> اهـ .

الخافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن ابن المنذر أنه قال: المنذر أنه قال:

أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيطَ كلَّه والخِفاف، وأنَّ لها أن تغطي رأسها وتستُر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوبَ سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، ولا تخمره، إلا ما روى عن فاطمة

<sup>(</sup>١) انظر: قنيل الأوطار (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۷۶ – ۱۷۵) .

بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تعني جَدَّتها» .

قَال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدُلًا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا مع رسول الله عَلِيلَةً إذا مرَّ بنا رَكبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزونا رفعناه»(١) اه.

الما العلامة الصنعاني في حاشيته على «شرح العمدة» بعد ما ذكر الحديث «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» .

وقال: قوله: بوجهها وكفيها، أقول: فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهم، فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين (٢) اه.

٣- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "مَنْ جَرَّ ثُوبَه خُيلاء م يَنظر الله إليه يوم القِيامَةِ" فقالتْ أمُّ سَلَمة رضي الله عنها: فكيفَ يَصْنَعُ النِّسَاء بذُيُولهن؟ قال: "يُرخِينَ شبرًا" فقالت: "إذًا تنكشِفُ أَقَدامُهن" قال: "فيرخِينَه فِرَاعًا لا يَزذن عليه" أَقدامُهن" .

وقال الترمذي: وفي الحديث رخصة للنساء في جَرِّ الإِزار لأنه يكون أُستَرَ لهن» .

وقال البيهقي: في هذا دليل على وجوب ستر قدميها .

وفي رواية لأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) "فتح الباري؛ (٣/ ٤٧٥)، وانظر ص: ٣١٩ الحاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) «العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني» (٣/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم (٤١١٧)، والترمذي (٢٢٣/٤)، والنسائي (٨/ ٢٠٩)، والإمام أحمد (٥/ ٥، ٥٥) وعبد الرزاق (٨٢/١١)، وأبو عوانة (٥/ ٤٨٢)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .

رخَّص للنساء أن يُرْخين شبرًا، فقلن: يا رسول الله إذًا تنكشف أقدامُنا، فقال: «فِرَ**اعًا ولا يَزدْنَ عليه**»(١).

وفي رواية له أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نساء النبي ﷺ سألنه عن الذَّيل، فقال: «الجُعَلْنَه شِبْرًا» فقلن: شِبْرًا لا يَسْتُرُ من عَورَةٍ، فقال: «الجُعَلْنَه فِرَاعًا» فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ دِرْعًا أرخت ذراعًا فجعلته ذيًالًا(٢).

#### ☆ قال التويجري:

وفي هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب، ولهذا لما رخص النبي عليه للنساء في إرخاء ذيولهن شبرًا، قلن له: إنَّ شبرًا لا يستر من عورة، والعورة هاهنا القدم، كما هو واضح من باقي الروايات عن ابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم .

وقد أقر النبي عَلِيكُ النساء على جعل القدمين من العورة وإذا كان الأمر هكذا في القدمين فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن ولا سيما الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة ؟ وأعظم ما يَفْتَرِنُ به الرجال ويتنافسون في تحصيله إن كان حسنًا.

ومن المعلوم أن العشق الذي أضنى كثيرًا من الناس وقتل كثيرًا منهم إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة، لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي ولا إلى الحلي والثياب، وإذا كان قدمُ المرأة عورة يجب سترها، فوجهُها أولى أن يُسْتَر والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن النسائي (۲۰۹/۸)، وابن ماجه (۳۵۸۰)، وأحمد (۲۹۳/۰) ۳۰۹)، وابن أبي شيبة (۲۲۰/۸)، والدارمي (۲۲٤۷)، وابن حبان (۱٤٥١– موارد)، والطبراني في «الكبير» (۳۵۸/۲۳، ۴۸۶، ٤١٦، ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٢/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٣) «الصارم المشهور» (ص: ٩٧- ٩٨) .

#### 🖈 وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه (۱۱) اه. ٤- عن عقبة بن عامر الجهني ري الله أن النبي عليه قال: "إيّاكم والدُّخول على النساء" فقال رجلٌ من الأنصار: "يا رسُولَ الله ! أفرأيتَ الحَمُو ؟"، قال: "الحَمُو الموتُ"،

### ☆ قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:

فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي على بالتحذير الشديد من الدخول على النساء فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب، لأن من سألها متاعًا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها، والنبي على حدَّره من الدخول عليها، ولما سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس عرمًا لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك - قال له على الحمول الموت، ولا شك دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت، ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير، لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا، كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) الحجاب، (ص: ۱۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/۹) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم،
 والدخول على المغيبة، ومسلم رقم (۲۱۷۲) في السلام: باب تحريم الحلوة
 بالأجنبية والدخول عليها، والترمذي رقم (۱۱۷۱) في الرضاع: باب ما جاء في
 كراهية الدخول على المغيبات، والإمام أحمد (۱۱۹/۶، ۱۵۳).

والسموت أعظم حادث صما يمر على الحِبلَة والجبلة: الخلق - ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّقُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَرْلِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فتحذيره على هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء، وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: ﴿ فَسَنَانُوهُ نَ مِن وَرَاءِ جَابٍ ﴾ عام في جميع النساء كما ترى، إذ لو كان حكمه خاصًا بأزواجه على لل حذَّر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، فالدخول عليهن والحلوة بهن كلاهما محرم تحريمًا شديدًا بانفراده، كما قدمنا أن مسلمًا رحمه الله أخرج هذا الحديث في باب تحريم الحلوة بالأجنبية والدخول عليها فدلً على أن كليهما حرام»(١) ه.

### ☆ وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح الحديث المذكور:

إياكم والدخولَ بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحذر عنه كما قيل: إياك والأسد، وقوله: إياكم، مفعول لفعل مضمر تقديره: اتقوا .

وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم، ووقع في رواية ابن وهب بلفظ: لا تدخلوا على النساء، وتضمن منعُ الدخول منعَ الخلوة بها بطريق الأولى، (٢) اهـ .

#### ☆ وقال الشيخ عبد القادر السندي:

الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز دخول الأجنبي على

 <sup>«</sup>أضواء البيان» (٦/ ٥٩٢ - ٥٩٢) .

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۹/ ۲٤۲) .

الأجنبية، وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو ذلك، وفي رواية لمسلم في «الصحيح» عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: «الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه»، وفي الحديث تغليظ شديد وتنبيه خطير من الدخول على النساء.

### ☆ وقال الإمام ابن الأثير في «النهاية»:

لا يخلون رجل بأجنبية، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت، أحد الأحماء أقارب الزوج، والمعنى فيه: أنه إذا كان رأيه في أخي الزوج وما شابهه وهو قريب فكيف بالغريب؟ أي: فلتمت، ولا تفعل ذلك، وهذه الكلمة تقولها العرب كما تقول الأسد: الموت، والسلطان: النار، أي لقاؤهما مثل الموت والنار، يعني أن خلوة ابن عم الزوج معها أشد من خلوة غيرها من الغرباء لأنه ربما حَسَّنَ لها أشياء، وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه أو سوء عشرة أو غير ذلك».

قلت: إذا كان الوجه والكفان ليستا من العورة والزينة وجاز كشفهما أمام الأجانب فلماذا هذا التشديد في هذه الأحاديث الصحيحة، ولماذا هذا التناقض بين تلك الأحاديث وقد سبق أن قلت: إن تلك الأحاديث غير صحيحة فلا يجوز أن يقال إنها متعارضة مع هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها التغليظ الشديد والتحريم الموثق، فلو كانت تلك الأحاديث والآثار التي يستدل بها بعض الناس على جواز كشف الوجه والكفين صحيحة الإسناد لكانت شاذة غير محفوظة في أنظار أهل الحديث، فكيف وهي ضعيفة منكرة، فلا يحتج بها بحال من الأحوال فلا ينبغي أن يقال بعد هذا النقل إن الوجه والكفين ليستا من العورة والزينة استنادًا على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سبق ببانه من ناحية الإسناد» (1)

 <sup>(</sup>١) «رسالة الحجاب» (ص: ٣٣- ٣٥).

☆ وقال البوطي:

فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من الرجال، لما أطلق النبي على النبي الن

٥- عن عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي القُعَيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: «فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ له، فلما جَاءَ رسولُ الله عَلِيكَ أخبرتُه بالذي صَنَعْتُ، فأمرني أن آذنَ الله عَلِيكَ أَخبرتُه بالذي صَنَعْتُ، فأمرني أن آذنَ

وفي روايةٍ أنه قال لها: «أتحتجبين مني، وأنا عمك ؟» .

وفي ثالثة: «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله عَلَيْكُ، فإن أخا

أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس». وفي رواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة».

<sup>(</sup>١) «إلى كل فتاة تؤمن بالله (ص: ٤٠ - ٤١) .

<sup>(</sup>٢) وَفِي رَوَّايَةَ أَنه ﷺ قال لها: ﴿ اللَّذِي لَهُ، فَإِنهُ عَمْكُ، تُرْبُتُ يَمِينُكُ وَفِي رَوَايَةً: ﴿ صِدْقَ وَأَفْلَحَ، النَّذِي لَهِ ﴾ .

والحديث رواه البخاري (٨/ ٣٩٢) كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئا أو تخفوه... وفي الشهادات، وفي النكاح، ومسلم رقم (١٤٤٤) في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والموطأ (٢/ ٢٠١، ٢٠٢) في الرضاع: باب رضاعة الصغير، والترمذي رقم (١١٤٧) في الرضاع، وأبو داود رقم (٢٠٥٠) في النكاح، والنسائي (٢٩/٦) في النكاح.

من النسب»، وفي رواية مسلم: فقال النبي عَلِيْكُم: «لا تحتَجِبِي منه، فإنّه يَحِرُمُ من الرّضَاعِ ما يَحرُمُ من النّسَبِ».

## \* قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث:

هوفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجّال الأجانب»(١) اهـ .

والشاهد فيه واضح، وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر لنساء .

٦- عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على عنها الله على عنها الله على عنه الله عنه عنه الله عنه ال

## 🖈 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

"وجه الدلالة من هذا الحديث - يعني على وجوب الحجاب- أنه يقتضي أنَّ كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه، وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيًّا، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي»<sup>(٣)</sup> اهـ .

وروى الطحاوي بإسناده عن ابن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة حدثه

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (١/٥٦) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱/٤) رقم (۳۹۲۸)، والترمذي رقم (۱۲٦۱)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي اه. وأخرجه وابن ماجه (۲۵۲۰)، والحاكم (۲۱۹۲)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وابن حبان (۱٤۱۲)، والبيهقي (۲۱/۲۷)، وأشار إلى جهالة نبهان، ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. اه، والإمام أحمد (۲/۲۸۹، ۳۱۸)، وانظر الكلام في نبهان مولى أم سلمة (ص: ۳٤٦).

أنه بينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ في طريق مكة، وقد بقي من كتابته ألفا درهم، قال: فكنت كلما أدخل عليها واراها، فقالت: وهي تسير: «ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان؟»، قلت: «ألفا درهم»، قالت: «فهما عندك ؟»، فقلت: «نعم»، فقالت: «ادفع ما بقي عليك من كتابك إلى محمد بن عبد الله بن أمية، فإني قد أعنته بها في نكاحه، وعليك السلام»، ثم ألقت دوني الحجاب فبكيت، وقلت: «والله لا أعطيه إياها أبدًا»، قالت: «إنك والله يا بني لن تراني أبدًا، إن رسول الله عليه عهد الينا أنا إذا كان عند مُكاتب إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته وفاضربوا دونه حجاب».

ثم قال الطحاوي رحمه الله: ومما يستخرج من هذا الحديث من الأحكام مما يدخل فيه مع أزواج النبي عُلِيَّةً مَن سواهن من الناس . . . الجه(١) اه .

وعن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فقالت: من هذا ؟ فقلت: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المشكل الآثار، (١/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٧/ ٩٥)، وصححه الألباني في الرواه الغليل؛ (٦/ ١٨٣)، وقال البيهقي عقبه: الوروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين لكون لبعضهن المكاتب، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته دونه.

## القسم الثانثي

## حجاب أمهات المؤمنين

انعقد الإجماع على وجوب الحجاب الكامل في حق أمهات المؤمنين، وذلك امتثالًا لأمر الله تعالى في آية الحجاب، وبينت الأحاديث ذلك، وهاك بعضًا منها:

الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت: «فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه (۱) حين عرفني، فخمَّرْتُ . (وفي رواية: فسترت وجهي عنه بجلبابي» (۱) الحديث .

 <sup>(</sup>١) تعني قوله: «إنا لله، وإنا إليه راجعون».

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث الإفك الطويل، رواه البخاري (٣٢٠/٥) في الشهادات، والجهاد، والمغازي، وفي تفسير سورة يوسف، والنور، والإيمان والنذور، والاعتصام، والتوحيد، ومسلم رقم (٢٧٧٠) في التوبة: باب حديث الإفك، والترمذي رقم (٣١٧٩) في التفسير: سورة النور، والنسائي (١٦٣١- ١٦٤) في الطهارة: باب بدء التيمم، وما خمرت الصديقة بنت الصديق وجهها إلا لأنه عورة وزينة ينبغي إخفاؤها.

وَلَّ الشَّيْخِ عَبِدَ الْعَزِيزِ بَنْ خَلْفَ رَحْمُهُ الله: (وهذا أيضًا مِنْ أَدَلَةُ الْوَجُوبِ لَتَخْمِرِهَا وَجَهُهَا بِالْجِلْبَابِ، لأَنْهُ لم يرد أَنْ سَرّه خاص بَهْن بأي لفظ في القرآن ولا في السنة، ولأن الحجاب غير الإِدناء، وهو ظاهر) اه من «نظرات في حجاب المرأة المسلمة» (ص: ٩٦).

٢- وعن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وقد بلغه أن عائشة رضي الله عنها احتجبت من الحسين بن علي رضي الله عنهما...، فقال: "إن رؤيته لها لحل».

وعن عمر بن دينار عن أبي جعفر قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين . . ، فقال ابن عباس: "إن رؤيتهما لهن تَحِلُّ" (١) .

٣- وعن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها، فألقت إلينا وسادة، وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: ما تقولين في العراك . . . الحديث .

٤- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة (٢) بدخوله عليكِ كما أراد، قالت: «وأنت إذا أردت فاجلس من وراء حجاب فسلني عما أحببت، فإنا لم نجد أحدًا بعد النبي عليه أولى لنا من أبيك . . . » الحديث (٣) .

والشاهد منه قولها رضي الله عنها: «فاجلس من وراء حجاب» امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ فَشَنْكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ .

٥- عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: «يا رسول الله! يرجع الناس بِنُسُكَيْنِ، وأرجع بنسك واحد؟»، فأمر بي أخي عبد الرحمن فأعمرني من التنعيم، وأردفني خلفه على البعير في ليلة حارة، فجعلت أحسر عن خماري، فتناولني بشيء في يده، فقلت: «هل ترى من أحد ؟»(٤)

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» (١٧٨/٨)، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) عروة هو: ابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، فعائشة رضي الله عنها خالته،
 ولهذا كان يدخل عليها

<sup>(</sup>٣) (الطيقات الكبرى) (١١/٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الطيالسي في المسنده! .

7- عن أم سنان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا مع صفية منزلها، وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار، فدخلن، فرأيت أربعًا من أزواج النبي عليه منتقبات: زينب بنت جحش، وحفصة، وعائشة، وجويرية... الحديث(١).

٧- وعن أم معبد بنت خليف قالت: رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجًّا بنساء النبي عليه أله أيت على هوادجهن الطيالسة الخضر، وهن حجرة من الناس، يسير أمامهن ابن عفان على راحلته، يصيح إذا دنا منهن أحد: "إليك، إليك»، وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك، فنزلن بقرية قريبًا من منزلي، اعتزلن الناس، وقد ستروا عليهن الشجر من كل ناحية، فدخلت عليهن وهن ثمان جميعًا(٢).

وقد تقدم خبر اتخاذ النعش لأم المؤمنين زينت رضي الله عنها وتغشيته بثوب، واستحسان أمير المؤمنين عمر سَغِشَيْ هذه السنة (٣).

٨- عن أنس بن مالك رَخِيْنَ: أن أم سُلَيم صنعت حيسًا (أن)، وأرسلت به إلى رسول الله عليه بمناسبة زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فدعا رسول الله عليه أصحابه وجلسوا يأكلون ويتحدثون، ورسول الله عليه جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط إلى أن خرجوا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۱۲٦/۸).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) الحَيْس: نوع من الحلوى.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم وغيره، وقال الدكتور البوطي: (لا يقال إن هذا قد يكون حكمًا خاصًا بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الفرق بين زوجات النبي الله وسائر نساء المسلمات فيما يتعلق بالحجاب، إنما هو فارق زمني فقط، ذلك أن مشروعية الحجاب تمت في حق نسائه عليه الصلاة والسلام أولاً، ثم إنها عمت سائر النساء بعد حين) اه. من «إلى كل فتاة تؤمن بالله» ص (٤١-٤١).

٩- عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي على الله يسترني بردائه،
 وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم،
 فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو"(١).

10- قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد نا عبد الله بن يونس بن زيد، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدَّثته أنها كانت عند رسول الله عَلَيْكَ، وعندها ميمونة، فأقبل ابنُ أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي عَلَيْكَ: «احتجبا مِنهُ»، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يُبْصِرُنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي عَلِيْكَةً: «أفعميَاوَانِ أنتما؟ الستُما تُبصِرَانه؟»(٢).

(٢) رواه أبو داود رقم (٢١١٤) (٤/١٦٣) في اللباس: باب في قوله عز وجَل: ﴿وَوَلَ اللَّهُ وَمِنْكِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ ﴾ والترمذي رقم (٢٧٧٩) (٢٠٠٥) في الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، والإمام أحمد (٢/٢٦٦)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/٢٦١ حسن صحيح»، وابن حبان (١٤٥٧، ١٩٦٨)، والطحاوي في «المشكل» (١١٥١)، والبيهقي (١/ ٩١٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/٣٤).

وقال النووي رحمه الله: (وهذا الحديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة) اه من «شرح النووي» (٩٧/١٠)، ونبهان هو المخزومي مولى أم سلمة، قال الحافظ ابن حجر: (أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما عُلِّلَ به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرخه أحد، لا تُردُّ روايته) اه من «الفتح» (٩/ ٢٤٨)، وقال في موضع آخر: (حديث مختلف في صحته) اه. «الفتح» (١/ ٢٥٤)، وقال في «تلخيص الحبير»: (ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة، شيخ الزهري، في وقد وُتُق) اه (١٤٨/٣)، وقعد وثقه الخافظ الذهبي في «الكاشف»، وضعفه = «التهذيب» (١/ ٤٥١)، وقال «التهذيب» (١/ ١٤٨)، وقعفه =

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/۹۶)، ومسلم (۳/۲۲)، والنسائي (۲/۲۳۱)، والبيهقي (۷/ ۹۲)، وأحمد (۶/ ۸۶–۸۵).

١١- وعن أنس رضي الله عنه في قصة زواج رسول الله على من صفية رضي الله عنها: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملك يمينه، فلما ارتحل وطًا لها خلفه، ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس (١١). وفي رواية أخرى عن أنس يَعْشَقُ أيضًا قال:

﴿ فَلَمَا قُرِّبَ البعير لرسول الله عَلَيْكُ ليخرج، وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول الله عَلَيْكُ وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ثم شده من تحت رجلها وتحمّل بها وجعلها بمنزلة نسائه اله.

## 🛧 قال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله:

وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضًا، لأنه من فعله عَلَيْكُ بيده الكريمة، فهو عمل كامل، حيث إنه عَلِيْكُ ستر جسمها كله، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، فهو القدوة الحسنة، ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح، لكفى به موجبًا وموجهًا إلى أكمل الصفات (٢) اه.

<sup>=</sup> الألباني في التخريج فقه السيرة عن (٤٥-٤٥)، و (ارواء الغليل وقم (١٨٠٦) . (١٠/٦)، وانظر لزامًا: "عمدة القاري" (٢١٦/٢٠)، فإن صح الحديث، فإن قول الترمذي: (باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال)، فيد عموم حكم الحجاب لجميع نساء هذه الأمة، وأنه ليس خاصًا بأمهات المؤمنين، والخطاب -وإن توجه إليهن - فغيرهن تبع لهن رضي الله عنهن.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في عدة مواضع في الصلاة، والأذان، وصلاة الخوف، والجهاد، والأنبياء، والمغازي، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، وفي المغازي: باب غزوة خيبر، والنسائي (٦/ ١٣١-١٣٤) في النكاح: باب البناء في السفر.

<sup>(</sup>٢) «نظرات في حجاب المرأة المسلمة» (ص ٩٧) .

"قلت: إن قصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات المؤمنين، بل على عكس من ذلك تدل على عمومه لهن ولنساء المسلمين، لأن السياق يصرح تمام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين في أمر صفية أنها مملوكة سُرِّية أو حرة متزوجة ؟ وأنهم كانوا على جزم صارم بأن النبي عليه لو حجبها فهي أمارة على أنه أعتقها وتزوجها، ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر، وأنه أكبر ميزة وأعظم فارق في معرفة الحرة من المملوكة (١)، فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة، والحرة لا تصلح أن تكون سُرِّيَّة فهي إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين.

فالصحابة رضي الله عنهم إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزويج، لأن صفية كانت سبيًا مملوكة، نعم لو كانت من الحرائر المؤمنات من قبل، ثم جعلوا الحجاب أمارة على كونها من أمهات المؤمنين لكان في ذلك دليل على اختصاص الحجاب بهن، وأما إذ ليس فليس.

ثم ليعلم أن التزوج والعتق ليسا من خصائصهن، فالحجاب الذي جعلوه أمارة على العتق والتزوج كيف يكون مختصًا بهن ؟ ثم إن القصة لا تدل على أكثر من أن أمهات المؤمنين كن محتجبات، ولا يلزم من كونهن محتجبات اختصاصهن بالحجاب»(٢) اه.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر ص: (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) «مجلة الجامعة السلفية».

# القسم الثّالث

اله نساء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: ﴿وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها»(١) .

وروى ابن أبي حاتم هذا الحديث من طريق صفية بنت شيبة قالت: بينا غن عند عائشة، قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: "إن لنساء قريش لفضلًا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا لكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور ﴿وَلْيَضَرِينَ عِنُمُوهِنَ عَلَى جُيُوبِينَ ﴾ انقلب رجالهن إليهن، يتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته، وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء ورسول الله عَيْنَ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان»(٢).

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت ﴿يَتَأَيُّمُا النَّبِيُّ قُل لِإِنْرَائِيكِ﴾ الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها، وصلين خلف رسول الله عَلِيُّ كأنما على رؤوسهن الغربان»(٣).

ولا يتأتى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (٤٧٥٨) في التفسير: باب ﴿وَلِيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ قتح الباري، (٨/٣٤٧) .

<sup>(</sup>۲) (تفسير ابن كثير، (۹۰/۵) .

<sup>(</sup>٣) (١٤) (١٤) القدير» للشوكاني (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَى كُلِّ فَتَاهَ تَوْمَنَ بِاللهِ ، ص: ٤١ .

والاعتجار: هو الاختمار .

قال الحافظ: "قوله: "فاختمرن" أي: غطين وجوههن" اه(١).

وتفسير الاختمار بتغطية الوجه هو الصحيح، لما مضي (٢) من التفصيل عن أعمالهن .

\*\*\*

٢- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يُؤلِثُهُ محرمات، فإذا حادوًا بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (٣).

وهذان الحديثان (1) صريحان في شمول الحجاب للوجوه، بل يفيدان أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب، والحديث الأخير حكمه عام لجميع نساء المؤمنين، فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما يزعمه الزاعمون، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها هي التي روت هذا الحديث، وهي التي كانت تفتي: بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها .

<sup>(</sup>١) "فتح الباري؛ (٨/ ٣٤٧) .

<sup>(</sup>۲) انظر ص: (۳۱۰) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٣)، وأبو داود رقم (١٨٣٣) في الحج: باب في المحرمة تغطي وجهها (٢/ ٢١)، وابن ماجه (٩٣٥)، والبيهقي (٤/٥)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، والبيهقي (٤/٥)، وابن ماجه والدارقطني (٢٨٦، ٢٨٦)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وتكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٩٢): «... أخرجه ابن خزيمة، وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر – وهي جدتها خوه، وصححه الحاكم» . اه .

 <sup>(</sup>٤) الإشارة إلى هذا الحديث، وإلى الذي قبله، وهو حديث الإفك، وفيه قولها رضي الله عنها: (وكان يراني قبل الحجاب)، وقولها: (فخمرت وجهي بجلبابي)

وروى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإحرام كان عامًا في النساء، لا في زمن الصحابة فقط، بل فيما بعدهم أيضًا، فقد روى عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا(١).

وهذا العموم هو الذي فهمه العلماء في حديث عائشة .

قال في «عون المعبود» في قولها: «يمرون بنا»: أي علينا معشر النساء (۲). وقال الشوكاني في «النيل»: واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها أن تسدل ثوبها من فوق راسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبينه عليه السلام.

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والحفاف، وأن لها أن تغطي رأسها لا وجهها فتسدل الثوب سدلًا حفيفًا تستتر به عن نظر الرجال»<sup>(۲)</sup>. انتهى .

والمقصود من نقل كلام الشوكاني وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه الضمائر راجعة إلى أزواج النبي عليه خاصة (٤٠) اه.

٣- وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
 قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (١/٣٢٨)، كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه .

<sup>(</sup>٢) دعون المعبودة (٥/ ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انيل الأوطار، (٥/ ٧٧) .

<sup>(</sup>٤) «مُجلَّة الجامعة السلفية؛ عدد أكتوبر ١٩٧٨م .

الإحرام)<sup>(١)</sup> .

 ٤- وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: اكنا نُخَمِّرُ وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما» (٢)

وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب والله أعلم، أما حديث فاطمة بنت المنذر فيفيد أن تغطية الوجه في الإحرام كان عامًا في النساء لا في زمن الصحابة فقط بل فيما بعدهم أيضًا

٥- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: الذا خَطَبَ أُحدُكُم المرأة، فإن استطاع أن يَنظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليَفعَل، فخطبت جارية فكنت أتخبًأ ها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجتُها(٣).

٦- وعن محمد بن مَسْلَمة يَوْشَقَ قال: خطبتُ امرأةُ فجعلتُ أتخبأ لها
 حتى نظرتُ إليها في نَخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول
 الله عَلَيْكَ ؟ فقال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: ﴿إِذَا أَلْقَى الله في قلبِ
 امرىء خطبة امرأة فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها» (٤).

(٢) أخرجُه الإِمام مالكَ في «الموطأ» (٣٢٨/١) في الحج: باب تخمير المحرم وجهه، والحاكم (١/٤٥٤)، وصححه، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱/٤٥٤)، وقال: اصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو صحيح على شرط مسلم وحده .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإِمام أحمد (٣٢٤/٣)، (٣٦٠/٣)، وأبو داود رقم (٢٠٨٢) في النكاح: باب الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها، والحاكم (٢/ ١٦٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في البلوغ المرام، رجاله ثقات، وقال في «الفتح»: وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة . اه (٩/ ٨٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه سعید بن منصور فی استنه (۱۲٦/۱) رقم (۵۱۹)، وابن ماجه (۱۸۸۲)=

٧- وعن المغيرة بن شعبة رَخِيْقُ قال: أتيت النبيّ عَلَيْكُ فذكرتُ له امرأة أخطُبُها فقال: «اذهَبُ فانظُر إليها فإنه أجْدَرُ أن يؤدَمَ بينكُما» فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتُها إلى أبويها، وأحبرتُهما بقول النبي عَلِيْكُ فكأنهما كرِها ذلك، قال: فَسَمِعتُ ذلك المرأةُ وهي في خِدْرِها، فقالت: إن كان رسول الله عَلِيْكُ أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدُك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (١).

#### ﴿ قال التويجري:

"وفي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء من الرجال الأجانب، ولهذا أنكروا على محمد بن مسلمة لما أخبرهم أنه تخبأ لمخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعر، فأخبرهم أن النبي عَلِيلًا قد رخص في ذلك للخاطب.

وكذلك المغيرة بن شعبة رَوْشِين لما طلب النظر إلى المخطوبة كَرِه ذلك

<sup>=</sup> والطحاوي (٨/١)، والبيهقي، والطيالسي (١١٨٦)، والإمام أحمد (٤/ ٢٢٥)، والحاكم (٣/ ٤٣٤)، وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، وقال الذهبي في «التخليص»: ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ . اهم، والحديث رواه ابن حبان في «الزوائد» (١٣٥٥) . وقال أبو حاتم: شيخ . اهم، والحديث رواه ابن حبان في «الزوائد» (٣٩٧) . (١) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٤٥) رقم (٢٥١)، والترمذي (٣/ ٣٩٧) رقم (١٠٨٧) في النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وحسَّنه، والنسائي (٣/ ٢٩٦) في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، والدارمي (٢/ ١٣٤)، وابن ماجه (١٨٨٨)، والمحاود في «المنتقى» ص: ٢١٣، والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي (٧/ ٨٤)، والإمام أحمد (٤/ ١٤٤٤)، عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه عن ثابت عن أنس كلي من بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه عن ثابت عن أنس كلي من بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه عن ثابت عن أنس كلي من بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة أن يتزوج . . .) الحديث وابن ماجه عن أنس وانن حبان (١٢٨٦ - موارد)، والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والحاكم (٢/ ١٨٨١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح، رجال ثقات . اه (١١٨/١) .

والداها، وأعظمت ذلك المرأة وشددت على المغيرة، ثم مكنته من النظر اليها طاعة لأمر رسول الله عليه الله .

وفي هذه الأحاديث أيضًا بيان ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب، ولهذا لم يتمكن جابر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال، وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في النظر إليها (1) اه.

وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله عَلِيلَةٍ في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن استطَاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل، .

🛧 وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري معلقًا على حديث المغيرة رَهِ 📆:

«وهذا الحادث يدل أيضًا على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات، أو إلا أن يسمحن له بالرؤية، ولو كن يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الحدين، مكتحلات العينين، مخضوبات الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات في رؤيتهن، اه .

وقال معلقًا على قول جابر رَزِّ في في آخر حديثه: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها (المحلى لابن حزم ٢٢٠/١١) .

وفي هذا الحديث دليل من وجهين:

الأول: أن قوله عَلِيْكُ: ﴿ وَإِن استطاع أن ينظر... إِلَىٰ عَلَى أَنَ النظر الله الله الله على أَنَ النظر إِلَى النساء لم يكن سهلًا، بل كان لابد لها من حيل وتصرفات، ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن لاشتراط الاستطاعة

<sup>(</sup>١) «الصارم المشهور» (ص: ٩٤- ٩٥) .

في النظر إليهن معني.

والثاني: ما فعله جابر من الاختباء تحت الكرب دليل على أن النساء لم يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في أمن من نظر الرجال .

وقال في حديث محمد بن مسلمة رَبُّولِنُّكُ:

وهذا الحادث مثل حادث جابر في الدلالة على المطلوب، مع مزيد الدلالة على أن النظر إلى المرأة الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل هذه الأمة (١) اهـ.

\*\*\*

### 🖈 قال الشيخ أبو هشام الأنصاري حفظه الله:

إن رفع الجناح عن إظهار التزين في هذه الحالة المخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن في إظهار التزين في عامة الأحوال جناحًا وإثماً.

والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أنَّ الخاطب أبيح له النظر إلى المخطوبة، بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد، أو أمر استحباب وندب، بينما هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات، وحرم عليه النظر إليهن إلا النظرة الأولى أو نظرة الفجأة التي تصدر منه من غير

<sup>(</sup>١) ﴿ بُحِلَةُ الْجَامِعَةُ السَّلْفَيَةِ عَدْدُ نُوفَمِرُ ، ديسمبر ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٢٤)، وفي «مجمع الزوائد»: ( رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير») (٢٧٦/٤)، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح» اهـ، وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٤٧).

تعمد وقصد، والذين لهم إلمام بقواعد الشريعة يعرفون جيدًا أن تقبيد إباحة الشيء أو جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه في الأصل كما أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة (انظر زاد المعاد ٢٢٤/١) فجواز أو إباحة إظهار التزين -الذي يعده البعض كشف الوجه- للمخطوبة دليل على تحريم إظهار تلك الزينة في عامة الأحوال.

وصنيع الفقهاء والمحدثين يرشد إلى ما قلنا: فإن عامتهم بوبوا على أحاديث الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله، فتقييدهم النظر إلى المخطوبة غير جائز عندهم (١٠).

## ☆ قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»:

لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد
 نكاحها...، ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي عَلَيْكُ أمرنا
 بالنظر وأطلق ...

ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يَرد الشرعُ بغير النظر فبقيت الحلوة على التحريم ولأنه لا يُؤْمَن مع الحلوة مواقعة المحظور...، ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة، قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك (٢) اه كلامه ملخصًا.

وقيَّد الحجاوي والفُتُوحي وغيرهما جواز النظر بما إذا غلب على ظنه إجابته، قال الجراعيُّ: متى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجز، كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك، اهـ.

<sup>(</sup>١) «مجلة الجامعة السلفية؛ نوفمر، ديسمبر ١٩٧٨.

 <sup>(</sup>۲) (المغني؟ (٦/ ٥٥٢ – ٥٥٣) مختصرًا، وفي المسألة تفصيل يراجع في (السلسلة الصحيحة) حديث رقم (٩٥) إلى (٩٩).

وكما أن الأحاديث التي ذُكرت آنفًا قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، فكذلك هي دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظرُ إلى غيرها من سائر الأجنبيات - ويوضح ذلك قوله في حديث أبي محميد رَوَّ عَنْ : إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير خاطب.

وأيضًا فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى نحطوبته يدل على أنه لا يجوز النظر لغير خاطب، وأن عليه في نظره إلى الأجنبية بأسًا وجناحًا، والله أعلم.

وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في «الجامع» نحو حديث المغيرة بن شعبة يَوْقِئْكُ فقد عقد بابًا إذ قال: (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج).

### وقال الحافظ في «الفتح»:

قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها(١).

#### السندي: السندي:

"وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث فإنه لا يجوز لغير الخاطب أن ينظر اليها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة وأما في حالة كشف الوجه والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم، فهذا أيضًا دليل على عدم جواز كشف الوجه والكفين" (٢) اه.

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله عَلِيلَةً: «إذا أَلْقَى اللهُ عزَّ وجلً في قلب امرئ خِطْبَةَ امرأةٍ فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها» فهذا الإذنُ بهذا السياق يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب.

<sup>(</sup>١) راجع الخلاف في هذا في «الفتح» (٩/ ٨٧–٨٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿رَسَالُةُ الْحُجَابِ، صَ (٤٢-٤٣).

٩- عن عبد الله بن مسعود رَفِينَ قال: قال رسول الله عَلِيلَةِ: «لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةُ ، فَتنعَتُها لزوجِهَا ، كأنّه يَنظُرُ إليها»(١).

### ☆ قال القسطلاني رحمه الله:

«قال الطيبي رحمه الله تعالى: المعنى به في الحديث النظر مع المس، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين، وتجبر باطتها باللمس»(٢) اهـ.

### ☆ قال الشيخ حمود التويجري حفظه الله:

"وفي نهيه على المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك، ولهذا قال: "كأنه يَنظُرُ إليها" فدلً على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل احتجابهن عنهم، ولو كان السفور جائزًا لما كان الرجال يحتاجون أن تُنعّت لهم الأجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن كما هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور" (٣) اه.

\*\*\*

١٠- وعن جرير بن عبد الله رَوْقِيُّ قال: ﴿سَأَلَتُ رَسُولُ اللهُ عَلِيُّكُ عَنْ

\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ٢٥٠) في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأبو داود رقم (٢١٥٠) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٩٣) في الأدب: باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة.

<sup>(</sup>٢) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الصارم المشهور» ص (٩٥).

نظر الفُجَاءَةِ فأمرني أن أصرف بصري (١٠).

#### ☆وقال التويجري:

"ويستفاد من هذا الحديث أن نساء المؤمنين في زمن رسول الله على كن يسترن عن الرجال الأجانب ويغطين وجوههن عنهم، وإنما كان يقع النظر عليهن فجأة في بعض الأحيان، وأيضًا لو كُنَّ يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب لكان في صرف البصر عنهن مشقة عظيمة. ولاسيما إذا كثرت النساء حول الرجل، لأنه إذا صرف بصره عن واحدة فلا بد أن ينظر إلى أخرى أو أكثر، وأمًا إذا كن يغطين وجوههن كما يفيده ظاهر الحديث، فإنه لا يبقى على الناظر مشقة في صرف النظر، لأن ذلك إنما يكون بغتة في بعض الأحيان والله أعلم" (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم (٢١٥٩) في الآداب: باب نظر الفجأة، وأبو داود رقم (٢١٤٨) في النكاح: باب ما يؤمر من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٧٧) في الأدب: باب ما جاء في نظرة الفجأة.

<sup>(</sup>۲) «الصارم المشهور» ص (۹۲)، وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري في معرض الرد على من استدل بهذا الحديث على إباحة السفور: (هذا لا يتم به الاستدلال، فإنه غاية ما فيه إمكان وقوع النظر على الأجنبيات، وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام الأجانب، وإيضاح ذلك أن المرأة كثيرًا ما تكشف وجهها وكفيها ظنًا منها أنها بمأمن من نظر الأجنبي بينما تكون هي بمرأى منه، مثلا تمر في طريق خالية عن الرجال فتكشف وجهها ويكون رجل عند باب غرفته أو في طريق أو في شرفة أو على سقف أو في ناحية أخرى يراها وهي لا تشعر به كذلك ربما تضطر المرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ما، كما أنها ربما ينكشف بعض أعضائها من غير خيار منها أو من غير أن تشعر بانكشافه وقد أسلفنا بعض أعضائها من غير خيار منها أو من غير أن تشعر بانكشافه وقد أسلفنا وكشف بعض أعضائها أن يؤمر الرجل بغض البصر، وليس من مقتضيات هذا أن يؤوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة) اه من «عجلة يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة) اه من «عجلة =

11- عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة «وفي رواية أخرى: ثلاث طلقات» وهو غائب، فجاءت رسول الله عَيْلِيَّةُ فذكرت ذلك له، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تِلكَ امرأة يغشَاها أصحَاي<sup>(١)</sup>، اعتَدِّي عند ابن أم مكتُومٍ فإنَّه رجلٌ أعمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عندَه».

وفي رواية: "انتقلي إلى أمِّ شريكِ، وأمُّ شريكِ امرأةٌ غنيَةٌ من الأنصارِ، عظيمةُ النفقةِ في سبيلِ اللهِ، ينزلُ عليها الضّيقانِ، فإني أكره أن يَسقُطَ خارُك أو ينكشف النَّوبُ عن سَاقَيكِ، فيرى القومُ منك بعض ما تكرَهين، ولكن انتقلي إلى ابنِ عمّك عبدِ الله ابن أمّ مكتُومِ الأعمى -وهو من البطن التي هي منه - فإنك إذا وضَعتِ خِارَك لم يَرَك، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعتُ نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله تَرِيّك، فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال: "إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلًا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . الحديث المناد.

<sup>=</sup> الجامعة السلفية؛ عدد (نوفمبر وديسمبر ١٩٧٨).

<sup>(</sup>١) قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي -رحمه الله- في اعارضة الأحوذي»: (قوله لها: اللك امرأة يغشاها أصحاب، قيل في ذلك وجهان:

أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب، وهو ضَعيف، لأن مغيب عليّ إلى اليمن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب بمدة.

الثاني: وهو الصحيح: أن أم شريك كانت مبجلة رجلة، فكان المهاجرون والأنصار يداخلونها بجلالتها ورجولتها، فلم يكن ذلك موضع تحصين لكثرة الذاخل فيه والخارج، وعسر التحفظ فيه، فتقلها منه إلى دار امرأة لها زوج أعمى، فتكون في حصانة من الرجال، وفي ستر من ضراوة الرجل المختص بذلك المذل) اهر (١٤٦/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٦) -واللفظ له-، وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٢/ =

وفي قوله على الله الله الله وضعت خمارك لم يرك وفي رواية: «فإني أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها -فضلًا عن غيره عند البصير من الرجال الأجانب، وذلك لأن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعًا (١٠)، ويشهد لهذا ما حكيناه سابقًا من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخَمر: ومنه الجِمار لأنه يغطى وجه المرأة.

وقول القاضي أبي على التنوخي فيما ينسب إليه:

قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقي المذهب نور الخمار، ونور خدك تحته عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قوله عَيْلُكُمْ: «المرأةُ عَورَةُ».

وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن، فبعيد أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس، وإباحة كشف الوجوه، وقوله تولي «لم يرك» ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة، وليس في الحديث ما يدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه.

\*\*\*

١٢ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضُرِب الحجاب<sup>(٢)</sup> لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها

<sup>=</sup> ۷۵-۷۷)، والطحاوي (۲/ ۳۸)، والبيهقي (۷/ ٤٣٢)، وأحمد (٦/ ٤١٢)، وانظر: «العدة شرح العمدة بجاشية الصنعاني» (٤/ ٢٤٠-٢٤١).

<sup>(</sup>۱) إنظر ص (۲۸۵)، وانظر: «نظرات في حجاب المرأة المسلمة» ص (۷۲-۷۳)، و«الصارم المشهور» ص (۷۷-۷۷).

 <sup>(</sup>٢) وجاء في كتاب الطهارة في البخاري أنه كان قبل الحجاب، والجواب كما ذكره
 الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن (المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني، =

عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ولله في بيتي وأنه ليتعشى وفي يده عَرْقٌ - هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنه أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَ»(١).

## 🖈 قال الشيخ أبو هشام الأنصاري حفظه الله:

"ومقتضى هذا أن سودة لولا طولُ قَدِّها لخفيت على الناس، وأن عمر لم يكن عرفها لكونها كاشفة الوجه، بل لطول قدمها وهيئتها التي تميزها عن غيرها، وفي هذا الحديث دليل أيضًا أن الحجاب لم يكن مختصًا بأمهات المؤمنين، وذلك لأن سياق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يجب أن تُعرف أشخاص أمهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصًا بهن لكان أول دليل عليهن، وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن، ولعرفهن كل أحد، وعرف أعيانهن في معظم الأحوال (٢) اه.

واعلم؛ أن غاية ما يؤخذ من هذا الحديث بانفراده هو اشتراك أمهات

<sup>=</sup> والحاصل أن عمر رَضِينَ وقع في قلبه نفرة من اطلاع أجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك»، وأكد ذلك، إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا - ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمُنع منه، وأُذِن لهن في الخروج لحاجتهن، دفعًا للمشقة، ورفعًا للحرج).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۰/۱) في الوضوء: باب خروج النساء إلى البراز، وفي التفسير: في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله ﴿لاَ نَدْخُلُواْ بَيُوتَ النَّبَيِ إِلَّا أَن يُوْذَكَ لَكُمْ﴾، وفي الاستئذان، باب آية الحجاب، ومسلم رقم (۲۱۷۰) في السلام: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان.

<sup>(</sup>٢) امجلة الجامعة السلفية).

المؤمنين مع سائر النساء في «مشروعية الحجاب»، وهذا موضع اتفاق مع المخالف، فإنه يستدل به على عموم هذه المشروعية، أما الوجوب ذاته فلا يستدل عليه بهذا الحديث بانفراده، وإنما بما سبق من الأدلة الكثيرة على عموم آية الحجاب، وعدم تخصيصها بأمهات المؤمنين، والله أعلم.

فقد ظن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي على له له المرأة التي مرت من عنده، لأنها كانت مستترة، ولكنه عرفها، وقال لها: «يا فاطمة» كما عرف عائشة رضى الله عنها وسط الناس وهي منتقبة (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۱۲۹/۳)، والبيهقي في السنن (۲۰/٤)، وفي الدلائل (۱/ ۱۹۲)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷۳)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) وذلك -فيما يروى- حينماً جاءت عائشة رضي الله عنها لتنظر إلى صفية رضي الله عنها أول ما قدمت المدينة، (فتنكرت، وتنقبت، فنظر رسول الله للله الله عينها، فعرفها) الحديث رواه ابن ماجة، وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار ذكره ابن سعد.

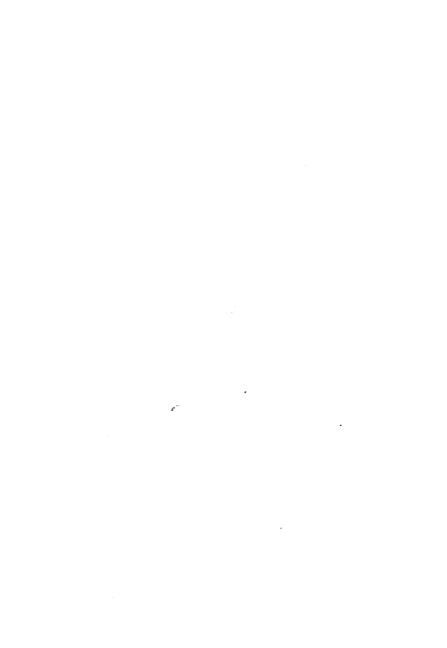

## الباب السادس

الفصل الأول:

شبهات وجوابها

الفصل الثاني:

المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

# الفصل الأول

#### شبهات وجوابها

لعل فيما تقدم من الأدلة الواضحة على وجوب الحجاب كفايةً وبلاغًا لمن صدق الله عز وجل في طلب الحق، وصدق مع نفسه.

غير أنه بقيت بعض النصوص استدل بها المبيحون للسفور، نحاول فيما يلي -إن شاء الله-رفع الغشاوة عنها، ودفع الشبه فيها، مع حسن الظن بالمخالفين الذين بنوا عليها مذهبهم.

غير أن هناك فريقًا من الذين في قلوبهم مرض، ممن هو على شعبة من النفاق في إيمانه بالله، تعرفهم في لحن القول، استغلوا هذه الشبهات ليبرروا بها دعوتهم إلى ما يُسمَّى بـ «تحرير المرأة» (١٠).

إن الغرض مرض، وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم في كل سطر مما ذكره شبهًا وإشكالات يتعلق بها في إثبات عكس ما تقدم تحقيقه، ليتخذ السفور سلمًا إلى مآربه الإبليسية، وإن كان يعلم من نفسه أنه كاذب

<sup>(</sup>۱) فلا تغتر -أخي- بالمجادلات الواقعة من هؤلاء المغرضين من دعاة ما يسمى به المحرر المرأة، فكلها خيالات مختلة، وعلل معتلة، وما تحسكوا به من الأدلة النقلية فهو إما اعتماد على نص ضعيف أو مكذوب، وإما خبر متشابه لا يدل على المطلوب، وأما ما تحسكوا به من الأدلة العقلية فهو كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، وإما يتصرفون في النقل بما يوافق أهواءهم فيحذفون ما عليهم، ويثبتون ما لهم، وإما لقصور عن فهم عبارات العلماء مما لم يريدوه، وإما بالتقصير في النظر والحكم بالظن الكاذب، والتمسك بالأمور المتشابهة الخفية، والإعراض عن الأشياء الواضحة الجلية، وليس هذا طريق العلماء القاصدين لإيضاح الدين، وإرشاد المسلمين، بل هو السمة المميزة لأولئك المضلين على اختلاف أمصارهم.

في دعواه.

(وصناعة التأويل في الكلام والتلاعب بالألفاظ ليست عسيرة، أتقنها بنو إسرائيل من قبل لنيل عَرَضٍ من الدنيا قليل، ويتقنها كثير من المحامين اليوم لجمع مزيد من البضاعة نفسها، كما يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العلم الشرعي ليتجملوا بذلك أمام من يملكون -في الظاهررعايتهم ودفعهم في سلم المناصب الدنيوية الفانية)(١).

يقول الإمام الشاطبي في «الموافقات» بعد أن استعرض صورًا ونماذج من حيل المبطلين في التلاعب بنصوص الأدلة، والتحايل على قواعد الأحكام:

"ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة، ولا أحدًا من المختلفين في الأحكام يعجز عن الاستدلال على مذهب بظواهر من الأدلة، وقد مَرَّ من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق مَن يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. . . "(٢) اهر.

ولكن ليس معنى هذا أن الطالب لمعرفة الحق يضيع بين تلبيس المخادعين، ونصيحة العلماء الصادقين، فإن الصادق في طلب الحق لا يعدم أن يجد دلائل الحق في محكمات النصوص الواضحة النيرة، فإن تاه عن معرفة هذه النصوص، لم يعدم أن يجد دلائله فيما اجتمع عليه السلف الصالح خلال القرون الماضية.

## يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله- معلقًا على الفقرة السابقة:

"فلهذا كله يجب على كل ناظرٍ في الدليل الشرعي مراعاة ما فَهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في

<sup>(</sup>١) ﴿إِلَى كُلُّ فَتَاهُ تَوْمَنَ بِاللَّهُ صُ (٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>۲) «الموافقات» (۳/۷٦-۷۷) بتصرف.

العلم والعمل»(١) اه.

فإن لم يعلم شيئًا عن أخبار السلف؛ لم يعدم أن يجد دلائله في استقامة العالم الذي يفتيه، وحسن سيره وسيرته بين الناس، وثباته أمام مزالق الفتن والأهواء، فإن عدم من حقائق إسلامه ما يبصره بشيء من هذا كله، فإن بلاءه من نفسه قبل أن يكون من مكيدة المخادعين، أو مكر الضالين المضلين، إذ لا يكون مسلمًا حقًّا إلا بعد أن يكون على شيء من البصيرة بدينه، بحيث تشير له -ولو من بُعْدٍ- إلى معالم الحق، وتحذره -ولو في الجملة- من مهاوى الضلال، فإن على الحق نورًا.

تدور شُبه المغرضين حول أقوالٍ لا رصيد لها من المعنى الذي يمكن أن يتقبله العقل السليم، لأنها من نوع ما يسميه علماء المنطق بالسفسطة التي لها شكل الحجة، وليست لها حقيقتها (٢).

وهي أقوال يراد بها إخضاع النفس، أكثر مما يراد بها إقناع العقل. هذا فيما يتعلق بالمغرضين من أعداء الدين الذين يتخذون السفور ذريعة لمقاصدهم السيئة، أما الفريق الآخر الذي يبيح السفور بناءً على اجتهاد فقهي مخلص في طلب الحق، فأغلب ما تعلقوا به:

- إما أحاديث ضعيفة، لا تثبت عند أهل العلم بالحديث.
  - وإما وقائع أحوال لا عموم لها.
- وإما نصوص يفهم منها إباحة السفور لكنها كانت قبل نزول الحجاب.
- وإما نصوص يفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص فيه مثل الخِطبة، والشهادة، والتطبيب، وغيرها، وهذه في الحقيقة تؤيد أن الأصل منع السفور، وإلا لما كان لهذه الاستثناءات

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الجواب عن بعضها في صفحة (٤٠٨-٤٥٦).

معنی (۱).

- وإما نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال، فيسقط بها الاستدلال. وقد تقدم الجواب عن بعض الشبهات (٢)، وهذا أوان الشروع في الجواب عما تبقى من شبهات الفريقين، فنقول بتوفيق الله وحده:

## الشبهة الأولى

\* ما أخرجه أبو داود في «سننه» باب: فيما تبدي المرأة من زينتها، قال:

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: أخبرنا الوليد، عن سعيد بن بَشير، عن قتادة، عن خالد -قال يعقوب: ابن دُرَيْك - عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله عليه وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول الله عليه أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يَصْلُح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه ").

قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب.

<sup>(</sup>١) انظر «المغنى» لابن قدامة (٦/ ٥٥٩).

 <sup>(</sup>۲) مثل: دعوى إجماع العلماء على إخراج الوجه والكفين من العورة، انظر جوابها في صفحة (۲٤٤-۲۵۰).

ومثل دعوى خصوصية آيات الحجاب بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد تقدم جوابها ص (٢٥٦) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في استنه رقم (٤١٠٤) في اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها، والبيهقي في السنن الكبرى من هذا الوجه في موضعين: (٢/ ٢٢٦)،
 (٨٦/٧).

#### جواب هذه الشبهة

الأصل أنه لا يُتكلف الجوابُ عن الحديث حتى يصح، والضعيفُ يكفي فِي رَدِّه كونُه ضعيفًا، فمن باب (أثبت العرش، ثم انقش) نناقش:

﴿ أُولًا: إسنادَ الحديث :

في الحديث علل قادحة:

العلة الأولى: انقطاع سنده، كما صَرَّح بذلك الإمام أبو داود رحمه الله نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث:

هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة. (١)

وكذا قال أبو حاتم الرازي<sup>(٢)</sup>، وعبد الحق في «أحكامه»<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن معين: مشهور، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، في أتباع التابعين (٤٠).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: ثقة يرسل<sup>(ه)</sup>.

العلة الثانية: أن في سنده سعيد بن بشير أبو عبد الرحن البصري (٦)،

<sup>(</sup>١) «السابق».

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) "تهذیب التهذیب» (٣/ ۸۷).

<sup>(</sup>٤) «السابق» (٣/ ٨٦ - ٨٨).

<sup>(</sup>٥) «تقريب التهذيب» (١/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) وفي ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨-١٠)، و"سير أعلام النبلاء" (٧/ ٣٠٥ ٥٠٥) ما حاصله: [قال أبو مسهر: "لم يكن في بلدنا أحد أحفظ منه، وهو منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "عله الصدق"، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي"، وقال بقية: سألت شعبة عن سعيد بن بشير، فقال: "ذاك صدوق اللسان"، وقال ابن عيينه: "حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظًا"، وقال دحيم: "يوثقونه، كان حافظًا"، وأما ابن مهدي فروى عنه، ثم ترك، وقال أبو زرعة: "لا يحتج به، ومحله الصدق"، وقال البخاري: "يتكلمون في حفظه"، وقال ابن=

قال الحافظ: «ضعيف»(١).

العلة الثالثة: أن فيه قتادة، وهو مدلس، وقد عنعنه، كما أن فيه الوليدَ ابنَ مسلم، قال الحافظ: «ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية» (٢)، وقد عنعنه.

والحديث رواه أبو داود في «المراسيل» عن محمد بشار، عن أبي داود، عن هشام الدستوائي، عن قتادة مرسلًا: «إن الجارية إذا حاضت، لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهُها ويداها إلى المفصل».

## انيًا: فرض صحة الحديث:

وعلى فرض صحة الحديث، أو تقويته بشواهده، فبماذا أجاب عنه العلماء القائلون بتحريم السفور؟

لقد اختلفت أجوبتهم عنه:

١- فمنهم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب:

﴾ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:

<sup>=</sup> معين والنسائي: "ضعيف"، وقال سعيد بن عبد العزيز: "كان حاطب ليل"، وقال علي بن المديني: "كان ضعيفًا"، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: "منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات، وقال ابن عدي: "له عند أهل دمشق تصانيف، ولا أرى بما يرويه بأسًا، ولعله يهم في الشيء بعد الشيء، ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق، وقال الساجي: "حَدّث عن قتادة بمناكير"، وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وقال أبو بكر البزار: "هو عندنا صالح ليس به بأس"] اهد.

<sup>(</sup>١) (تقريب التهذيب) (١/٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) (تقريب التهذيب) (۲/ ۳۳٦).

فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخضاب.

ثم بين رحمه الله أن تشريع الحجاب مَرَّ بمرحلتين:

أولاهما: تغطية البدن ما عدا الوجه والكفين.

والأخرى: حجاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان.

ثم قال رحمه الله تعالى ما نصه: «فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أُمِرَت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يَجِل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، (۱) اهه.

إلى أن قال شيخ الإسلام: وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب»(٢) اهـ.

☆ وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله - في معرض الرد على من أباح
 النظر إلى الوجه والكفين محتجًا بحديث أسماء رضي الله عنها:

وأما حديث أسماء فيحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب، فنحمله (٣).

# ☆ وقال القاري في شرح هذا الحديث:

قولها «وعليها ثياب رِقَاق» بكسر الراء جمع رقيق، ولعل هذا كان قبل الحجاب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/۱۱۰-۱۱۲) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «السابق» (۱۱۷/۲۲).

<sup>(</sup>٣) (المغني) (٦/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) المرقاة المفاتيح؛ (٤٣٨/٤).

☆ وقد ضعف الشنقيطي -رحمه الله تعالى- الحديث، ثم قال:

«مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب، ومع أنه لو قُدِّرَ ثبوتُه قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب»(١١) اهـ.

# 🖈 وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:

«لو قُدِّرَ أن حديث عائشة صحيح، فهو محمول على أنه كان قبل الأمر
 بالحجاب، وبناءً على هذا يكون منسوخًا، لا يجوز العمل به (۲) اهـ.

## ☆ وقال الشيخ محمد علي الصابوني في «روائع البيان»:

ويحتمل أنه كان قبل آيات الحجاب، ثم نسخ بها<sup>(٣)</sup>.

## ☆ وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

ثم على تقدير الصحة -أي صحة حديث عائشة رضي الله عنها- يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه (٤).

 <sup>«</sup>أضواء البيان» (٦/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) «يا فتاة الإسلام» ص (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿رُوانِعُ البِيانِ (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) ارسالة الحجاب، ص (٣٠).

واعلم أن هناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منها كشف الوجه واليدين أو اليدين فقط، وعادة العلماء الموجبين للحجاب أن يجيبوا عنها بقولهم (هذا كان قبل الأمر بالحجاب)، ومن أمثلة ذلك:

أ- حديث عائشة هذا الذي نحن بصدده.

ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ عَلَيْ خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص الأسلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قالت: فرأى رسول الله تولية بذاذة هيئتها، فقال لي: «يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة!»، فقالت: فالمدت: فقلت: يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار، ويقوم =

٢- ومن العلماء من ذهب إلى وجوب تأويل حديث عائشة رضي الله
 عنها إن صَحَّ:

إذا ثبت لدينا دليل واحد يفيد تحريم كشف الوجه والكفين؛ ثم فرضنا جدلًا ثبوت حديث عائشة رضي الله عنها الذي يبيح كشفهما؛ وافترضنا أيضًا تكافؤ الدليلين من حيث الثبوت؛ وعلمنا أن الأصل في الدليل

= الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها، وأضاعتها... الحديث، وقد تقدم في القسم الثاني ص ١٧٢، وإنظر «الفتح الرباني» (٣٠٤/١٧).

د ما رواه البيهقي في قصة توبة أبي لبابة وقال «حديث صحيح»، وفيه قول أم سلمة رضي الله عنها: أفلا أبشره يا رسول الله بذلك؟ قال: «بلى إن شئتِ» قالت: فقمتُ على باب حجرتي، فقلت -وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب- يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك.

مُ - وعن أنس عَرِيْكَ قَال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي عَلِيَّكُ، وأبو طلحة بين يدي النبي عَلِيَّكُ مُجُوب عليه بحَجَفَةٍ له . . . ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر رضي الله عنهما وأم سُليم وإنهما لمُشَمِّرتان أرى خَدْمَ سُوقِهما -يعني الحلاخيل- تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم)، رواه البخاري في المغازي، باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما "فتح الباري" (٧/ ١٨٤)، وفي الجهاد، باب (غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب الجمن ومن يترس بترس صاحبه، وفي فضائل أصحاب النبي عَلِينَةً، باب مناقب أبي طلحة، ومسلم رقم (١٨١١) في الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجال.

بحوب عليه بحَجَفَة: أي ساتر له، قاطع بينه وبين الناس، مترس عليه بترس، تنقزان: أي تثبان، والمقصود: تحملان القرب، وتقفزان بها وثبًا. الشرعي الإعمال لا الإهمال؛ وأن الواجب -عند التعارض- أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما، لأن إعمال الدليلين معًا أولى من إلغاء أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهما(١)، وهذا ما فعله فريق من العلماء:

## 🖈 قال ابن رسلان في حديث عائشة رضى الله عنها:

«والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها<sup>(٢)</sup>، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن

(۱) لا يُتَصَوَّرُ أن تأمر الآية والأحاديث الصحيحة المؤمنين بغض الأبصار، في حين نجد في هذا الحديث تصريحًا بإباحة النظر إلى الوجه والكفين، مِمَّا يوجب تأويل الحديث على فرض ثبوته لأن فيه قرينةً تدل على قابليته للتأويل، أو التقييد بالحاجة أو الضرورة، ألا وهي قوله: «لا يصلح أن يُرى منها»، ومعلوم معارضة لفظه «يُرى» للنصوص الآمرة بغض البصر، وهذا بخلاف ما لو قال: (لا يصلح أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها)، بل إنه إذا أباح الكشف بلا قيد فقد أوقع المسلمين في حرج شديد حين يطلق الكشف، ويأمر بالغض، والشريعة منزهة عن المسلمين في حرج شديد حين يطلق الكشف، ويأمر بالغض، والشريعة منزهة عن ذلك الحرج ﴿وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُرُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (الحج: ٧٨) ولأنه يحول دون أطهرية قلوب المؤمنين بكثرة المشاهد، ومحاولات الغض، خاصة في زماننا، وهذا بخلاف نظرة الفجأة إلى ما قد يظهر من النساء بدون قصد إظهاره، فذلك قليل نادر في المجتمع الإسلامي.

وعلى فرض جواز كشف الوجه واليدين بلا تقييد بحاجة أو ضرورة، مع الأمر بغض البصر، فما هو واجب المرأة المسلمة إذا عاشت بين قوم رَقَ دينهم، وذهب ورعهم، فلا يرتدعون عن النظر المحرم إلى وجهها، هل تعينهم على هذا الفسق، وتشارك في هذه الفتنة أم أنه يجب عليها حينئذٍ منع هذا المنكر، إما بقرارها في بيتها، وإما بالخروج عند الحاجة متسترة محجبة درءًا للفتنة وسدًا للذريعة؟!

(٢) ومثلها: النظر للمداواة، وللشهادة لها أو عليها، والنظر للمعاملة من بيع أو رهن أو إجارة، أو تعليم، ويشترط لجواز ذلك فَقْدُ جنس، ومحرم صالح، وتعذره من وراء حجاب، ووجود مانع خلوة، ويشترط في النظر للتزويج أن يكون بعد العزم على التزوج، ورجاء الإجابة.

سافرات الوجوه، لأسيما عند كثرة الفساق(١) اه.

## ☆ وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفورى:

«ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره»(٢) اهـ.

## ☆ وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:

«لو ثبت أن حديث عائشة صحيح -مع العلم بأنه لم يثبت- فحينئذٍ كشف المرأة وجهها لرجل أجنبي مقيد ذلك بالحاجة، والضرورة، لا مطلقًا»<sup>(٣)</sup> اهـ.

ومقصودهم -والله أعلم- أن المرأة إذا بلغت لم يحل أن يظهر من بدنها شيء لأنها كلها عورة، إلا أن تحتاج أو تضطر لكشف وجهها وكفيها فيحل لها ذلك حينتذ بقدره.

أو: أن المرأة إذا بلغت حل لها أن تظهر وجهها وكفيها ما لم تُخَفُ الفتنةُ بهما، فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك.

فإذا قيل: بل يتعين الترجيح لأن التكلف في الجمع بينهما غير خافٍ على من تأمله.

قلنا: نحن أسعد بهذا المسلك منكم؛ إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مُقدَّم كما هو معروف عند الأصوليين، وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه.

<sup>(</sup>١) نقله عنه الشوكاني في انيل الأوطار، (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) ابذل المجهود في حَلُّ أبي داود؛ (١٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) (يا فتاة الإسلام) ص (٢٥٨)، بهذا السياق.

ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادةَ علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبِت مقدم على النافي، وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتًا ودلالة (١٦).

#### ☆ فوائد:

الأولى: أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل، على الخبر المبقي على البراءة الأصلية، وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح باعتبار المدلول:

ونساقسل ومستسبست والأمسر بعد النواهي ثم هذا الآخر عسلس إبسا صنة ... إلسخ

لأن معنى قوله: (وناقل) أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على

(١) رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص ٢٨).

ويحسن أن ندعم هذا الكلام بقول محدث الشام رحمه الله في معرض الرد على من استدل بقول جابر بن عبد الله عن النساء في صلاة العيد: (فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن) على إباحة الذهب المحلق للنساء، فقال حفظه الله في أثناء الرد: [لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلك -أي إباحة المحلق- فينبغي أن يحمل ذلك على الأصل الأول، وهو الإباحة، ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم بدليل أحاديث التحريم، فإن مثل هذه الأحاديث لا تصدر من الشارع في الغالب إلا لرفع ذلك الأصل وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمها، ولذلك يقول علماء وأصول الفقه»: (إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر)، وفي هذه الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح، لأن النص المحرم يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كما هو ظاهر] اه. من وحجاب المرأة المسلمة، هامش ص (٢٧).

وهو كما ترى يحمل في طياته الرد على من قال: «أين دليل التراخي الزمني بين الحاظر والمبيح الذي هو أحد شروط النسخ؟»، وانظر أيضًا: «إرواء الغليل» (١٤٩/١).

الخبر المبقي عليها، وعزاه في شرحه المسمى «نشر البنود» للجمهور، وهو المشهور عند أهل الأصول» (١) اهـ.

واستدل الجمهور لمذهبهم بما يأتي:

أولاً: أن الحديث المبقى للبراءة لا يستفاد منه فائدة جديدة، وذلك لأنه لا يفيد أكثر مما استفيد من البراءة الأصلية، أما الحديث الرافع للبراءة فستفاد منه فائدة جديدة.

ثانيًا: أن الحبر الناقل عند ترجيحه يُقدَّرُ متأخرًا، وعليه فيكون ناسخًا للخبر المبقي للبراءة الأصلية، والحبر المبقي لها لم ينسخ البراءة الأصلية، وإنما هو مُقرِّرٌ لها، وبذلك يتحقق النسخ مرة واحدة.

أما لو جُعل لخبر المبقي للبراءة هو الراجح فسيقدر متأخرًا فيكون ناسخًا للناقل للبراءة، والناقل قد نسخ البراءة الأصلية لأنه غير مقرر لها فيلزم من ذلك النسخ مرتين، والنسخ خلاف الأصل، فالخبر الناقل مقلل له، وعليه يكون راجحًا(٢).

#### الفائدة الثانية:

ذهب جماعة من أهل الأصول إلى أنه إذا تعارض خبران، وكان أحدهما دالًا على الوجوب، والآخر دالًا على الإباحة، ففي هذه الحالة يقدم الدال على الوجوب، وذلك لأن العمل به مُقدَّم للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، ثم الدال على الإباحة -ويشمل غير الواجب- فيدخل فيه المسنون والمندوب لاشتراك الجميع على عدم العقاب على ترك الفعل (٣).

 <sup>(</sup>١) (أضواء البيان) (٥/ ٢٥٧- ٢٥٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الأسنوي» (۳/ ۱۷۸)، و«أصول الفقه» للشيخ محمد أبو النور زهير (۲۱۳/٤).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان» (٥٥٨/٥)، وانظر: «حاشية السعد» (٣١٢/٢).

#### الفائدة الثالثة:

أن المسلمة إن عملت بقول من أوجب ستر الوجه والكفين فأدت ذلك على سبيل الوجوب برئت ذمتها عند القائلين بأنه فرض وعند القائلين بأنه فضل كليهما، ولو أسفرت عن وجهها وكشفت كفيها، ولم تسترهما على سبيل الوجوب تبقى مطالبة بواجب على قول جمع كبير من العلماء، والنبي على يقول: «دَعُ ما يَريبُك إلى مَا لا يَرِيبُك»(۱)، ويقول: «فمن اتّقى الشبهاتِ فقد استبراً لدينِه وعِزضِه»(۲).

## ﴿ ثَالثًا: منن الحديث :

قد عرفت ضعف هذا الحديث من حيث السند، أما من حيث معانيه وألفاظهُ فهو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب سواء في ذلك عموم آيات الحجاب، أو فعل النبي عَلَيْكُ وقوله وتقريره، فهل يسوغ أن يؤخذ بظاهرِ حديثٍ هذا حاله فيكون مخصصًا لكل ما ورد من عموم ألفاظ القرآن وما صح من فعل النبي عَلَيْكُ مع صفية، وتقريره لفعل سودة رضي الله عنهما؟

أضف إلى ذلك مخالفة لفظه: «لا يصلح أن يُرى منها» لحديث جرير بن

<sup>(</sup>۱) وتتمته: «فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» أخرجه الترمذي عن الحسن بن على رضي الله عنهما رقم (۲۰) في صفة القيامة، باب رقم (۲۰) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي (۲۷۲۸-۳۲۷) بدون التتمة في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، والإمام أحمد في مسنده (۲۰۰۱)، (۲۰۲۳)، (۱۲/۳) والحاكم (۱۳/۲)، ووافقه الذهبي، وأخرج النسائي هذه الجملة في آخر حديث طويل (۲۳۰/۸) في القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، وقال: (هذا الحديث جيد).

 <sup>(</sup>۲) قطعة من حديث رواه البخاري (١٥٣/١) في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم (١٥٩٩) في المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله.

عبد الله تَعْظِينَ قال: «سألت رسول الله عَلِظَةً عن نظر الفُجاءة فأمرني أن أصرف بصري»<sup>(١)</sup>. وقد كان إسلام جرير تَعْظِينَ في رمضان سنة عشر من الهجرة (٢٠).

كما أنه مخالف لحال أمهات المؤمنين ونسائهم، وقد قال رسول الله عليه: «مَنْ عَمِلَ عملًا ليسَ عليه أمرُنا فهو رَدُّ» .

وعنها رضي الله عنها قالت: «تَسدُل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها» (٥٠).

روى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن خالد عن أمه، قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية، فقلت لها: «يا أم المؤمنين! هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة»، فرفعت عائشة خمارها من صدرها، فغطت به وجهها (٦) -أي وجه المرأة المشار إليها.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كنا نكون مع رسول الله على ونحن مُحرمات، فيمر بنا الراكب فتسدُل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها» (٧٠٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أي قبل وفاة النبي عَلِيُّكُ بخمسة أشهر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧١٨) (١٨) بهذا اللفظ، وقد اتفقا على إخراجه بلفظ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدًّا.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٦) انظر «تلخيص الحبير» (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>۷) انظر: ص (۳۵۰).

وعن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء رضي الله عنها»(١).

فلو كان لهن سعة من السفور؛ ولو كان حديث عائشة صحيحًا ومعمولًا به؛ لما كان النساء يلتزمن تغطية الوجوه، ولاسيما في حالة الإحرام.

وحديث عائشة رضي الله عنها أيضًا مخالف لما ثبت عن أسماء رضي الله عنها نفسها:

فقد قالت أسماء رضي الله عنها: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام»(٢).

و(عمل من نسب إليه الحديث بخلافه حتى عند الرخصة دليل على ضعف الحديث أو على الأقل نسخه)(٣).

## 🖈 قال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

فتمسك أسماء بهذا يرد على من أخذ بجديث عائشة أن أسماء قد أمرها النبي عَلِيْكُ بأن لا تكشف إلا وجهها وكفيها (٤) اهـ.

## ☆ وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

«وأيضًا فإن أسماء رضي الله تعالى عنها كان لها حين هجرة النبي عَلَيْكُ سبع وعشرون سنة، فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي عَلَيْكُ وعليه ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين، فلابد على تقدير الصحة من أن يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) افصل الخطاب، ص (٨٨).

<sup>(</sup>٤) "نظرات في حجاب المرأة المسلمة" ص (٥٤).

الأصل فتقدم عليه»(١) اهـ.

☆ قال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

"هذا الحديث -يقصد حديث عائشة رضي الله عنها- لا يصح العمل به، لأنه ضعيف هو وطرقه، وأيضًا فغير سائغ أن تدخل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على رسول الله على بثيرتها، وذلك بالمدينة بعد أن نزل الحجاب، إلا أن يكون ذلك في مكة وقبل الهجرة، وقبل نزول الحجاب، وإذا كان كذلك، فلا يلتفت إليه، وليس بججة (٢) اه.

<sup>(</sup>١) ﴿ رَسَالَةُ الْحَجَابِ عَنْ (٣٠) ، وإذَا كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَهُمَ بِسَرَ المُرأَةُ المُسلَمَةُ مَنْذُ أُوائلُ مُراحلُ الدَّعُوةُ بَمِكَةً ، وأمر ابنته زينت بتخمير نحرها ، فهل يخفى ذلك على المسلمات ، بما فيهن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، وهي التي كان يَرَدُد ﷺ ، على بيت أبيها صباح مساء .

روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يَدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله الله الله النهار بكرة وعشيا... الحديث - انظر «فتح الباري» (١٧١/١٠-١٧٢).

وعن الحارث بن الحارث الغامدي، قال: قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم. قال: فنزلنا -وفي رواية: فتشرفنا- فإذا رسول الله على يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به، وهم يردون عليه قوله، ويؤذونه، حتى انتصف النهار، وتصدّع عنه الناس، وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي، تحمل قدحًا فيه ماء، ومنديلًا، فتناوله منها، وشرب، وتوضأ، ثم رفع رأسه، فقال: فيا بنية! خرى عليك نحرك، ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلاً، قلت: من هذه؟ قالوا: هذه زينب ابنته.

قال الألباني: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» اهـ. من «حجاب المرأة المسلمة» ص (٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٢) فنظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص (٦٦-٦٧).

## ☆ وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:

إن أسماء رضي الله عنها عندها من التقوى، والخشية لله، والورع، والحياء، ما يمنعها أن تدخل على رسول الله على وعليها ثياب رقاق (1). وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدمها» (٢).

وفي رواية أبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي عَلِيْكُم: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» (٣).

فإذا عد القدمين عورة، وأذن لها في الإسبال كي لا تنكشف القدمان، وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لا يسمع صوت الخلاخل، أو تظهر الزينة الخفية، فإن أمره بتغطية الوجه الذي هو مجمع الحُسْن والفتنة أولى. فهذا من باب «التنبيه بالأدنى على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم»، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

وأخيرًا: فإن هذا الحديث لو سلمنا صلاحيته للاحتجاج فهو حجة على أهل السفور، وذلك لأن هذا نص يقضي بأن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحدٍ كائنًا من كان، أبًا أو

<sup>(</sup>١) ﴿يَا فَتَاهُ الْإِسْلَامِ ۗ صَ (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» كتاب صلاة الجمعة (٨)، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (١٠)، رقم (٣٧)، موقوفًا على أم سلمة رضى الله عنها.

 <sup>(</sup>٣) ﴿سَنَ أَبِ دَاود ﴾ - كتاب الصلاة (٢)، باب في كم تصلي المرأة (٨٣)، ورواه الحاكم في «المستدرك (١٠٠/) كتاب الصلاة، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه) اهـ، ووافقه الذهبي.

أخًا أو ابنًا، أو عمًّا، أو غيرهم، ومعلوم أن الله قد أذن للمرأة في إبداء الزينة أمام المحارم، ومنع عنه أمام الأجانب، فما هي الزينة التي تبديها أمام المحارم، ولا تبديها أمام الأجانب؟

وبتعبير آخر: لما جاز لها كشف وجهها وكفيها أمام الأجانب، ولم يجز لها كشف شيء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام المحارم فأي فرق يبقى بين المحارم والأجانب؟ مع أن القرآن ينص على الفرق بينهما في صراحة باتة، فتفكر!، ولو قيل: إن هذا نص يجري فيه التخصيص من نصوص أخرى، قلنا: فما لناحية الحجاب والسفور لا يجري فيها التخصيص بالنصوص؟!»(١).

### الشبهة الثانية

\* وهي ما رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢) ، قال رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قال: ... قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت عَليَّ ابنةُ أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخل النبي عَلَيَّة، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت (٣) المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا "، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى.

والحسين هو سُنَيْد بن داود المِصيصي المحتسب، قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يُلَقِّن حجاج بن محمد

<sup>(</sup>۱) (مسألة السفور والحجاب؛ لأبي هشام الأنصاري – مجلة الجامعة السلفية، ص (۷۷)، عدد نوفمبر، ديسمبر ۱۹۷۸م.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (١١٩/١٨)، وانظر: «الدر المنثور» (٥/٤٢).

<sup>(</sup>٣) عركت: حاضت.

شيخَه»<sup>(۱)</sup> اه.

وقال الذهبي في «الميزان»: حافظ له تفسير، وله ما يُنكر، وقال: صدَّقه أبو حاتم، وقال أبو داود: لم يكن بذلك، وقال النسائي: الحسين بن داود ليس بثقة» (٢٠) اه.

كما أن هذا الحديث معضل، لأن بين ابن جريج وعائشة رضي الله عنها مفاوز، فقد توفي ابن جريج بعد المائة والخمسين، ولم يدرك عائشة رضى الله عنها.

ونقل الذهبي في «الميزان» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله:

"قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها، يعني قوله: أخبِرت، وحُدثت عن فلان"(")!

وقال الحافظ في «التهذيب»: «وقال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت، جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني، وسمعت فحسبك به، . . . وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقًا، فإذا قال: حدثني، فهو سماع، وإذا قال: أخبرني، فهو قراءة، وإذا قال: «قال» فهو شبه الريح»(٤).

وقال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن

<sup>(</sup>١) (تقريب التهذيب) (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) "ميزان الاعتدال؛ (۲/ ۲۳۲)، وانظر ترجمته أيضًا في «تهذيب التهذيب؛ (٤/ الميزان الاعتدال؛ (٨/ ٢٤-٤٤)، و«تاريخ بغداد» (٨/ ٤٢-٤٤)، و«طبقات المفسرين؛ (١/ ٢٠٩)، و«سير أعلام النبلاء؛ (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أميزان الاعتدال؛ (٢/ ١٥٩) رقم (٧٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» (٦/ ٤٠٤).

عبيدة وغيرهما»<sup>(١)</sup>.

وقال الإمام صلاح الدين العلائي: «يكثر من التدليس»(٢).

واعلم؛ أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدًا لحديث عائشة السابق وذلك لتخالف متن الحديثين، ولإعضال هذا الحديث كما أشرنا (٣).

## الشبهة الثالثة

\* ما أخرجه البيهقي في "سننه" من طريق محمد بن رمح، ثنا ابن لَهيعة، عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: "دخل رسول الله على على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله عنهم، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله عنها: تَنَحَّيْ فقد رأى رسول الله عنها: أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله عنها: لم قام؟ قال: "أو لم تَرَيْ إلى هيئتها؟! إنه ليس للمرأة رضي الله عنها: لم قام؟ قال: "أو لم تَرَيْ إلى هيئتها؟! إنه ليس للمرأة

 <sup>(</sup>۱) «السابق» (٦/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص (۱۰۸) رقم (۳۳).

<sup>(</sup>٣) وقد تعقب العلامة الألباني الشيخ أبا الأعلى المودودي رحمه الله في تقويته هذا الحديث بمرسل قتادة، ثم احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم!

المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا»، وأخذ بكميه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يَبْدُ إلا حتى لم يَبْدُ إلا وجهه.

قال البيهقى: إسناده ضعيف(١).

وعياض بن عبد الله بن عبد الرحن بن معمر هو الفهري (٢)، من رجال مسلم، قال أبو حاتم: «ليس بالقوي»، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر»، وقال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث»، وقال ابن شاهين: «في الثقات»، وقال أبو صالح: «ثبت له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال الحافظ في «التقريب»: «فيه لين» (٣).

لكن علة هذا الحديث ابن لَهيعة، واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي وهو ثقة فاضل، لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت، فحدث من حفظه فخلط<sup>(٤)</sup>.

قال الهيثمي: "وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح» (٥) .

وقال في موضع آخر: «ابن لَهِيعة حديثه حسن، وفيه ضعف»<sup>(١)</sup>.

إِخْرُنِهِنَّ مَ قال: (فهي -أي الآية- صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زيتها لأبن أخيها، فكان الحديث منكرًا من هذه الجهة أيضًا) اه من «حجاب المرأة المسلمة» هامش ص (١٨).

 <sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۸٦/۷).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب التهذيب» (٨/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) (تقريب التهذيب» (٢/٩٦).

 <sup>(</sup>٤) فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديثه قوي، ومن روى عنه
 بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف، إلا أن يجبره وجه آخر.

<sup>(</sup>٥) المجمع الزوائد؛ (٥/ ١٣٧)، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، والأوسط) اهـ.

<sup>(</sup>٦) (السابق) (٥/ ١٣٧).

وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن الرازي ابن الإمام أبي حاتم الرازي بعدما ساق سندين في كل منهما ابن لهيعة: «قلت لأبي: فأيهما أصح؟ قال: لا يضبط عندي، جميعًا ضعيفين»(١).

وقال الجوزجاني: «لا يوقف على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به، ولا يغتر بروايته، وقال ابن حبان: سبرت أخباره، فرأيته يدلس على أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم»(٢).

وقال الألباني: «ضعيف من قبل حفظه»(٣).

وقال أيضًا: «وبعض المتأخرين يحسن حديثه، وبعضهم يصححه» اه. ثم قال: والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن، وهذا منها» (٤٠) اه.

 <sup>(</sup>۱) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الصغير» ص (٦٦)، «الضعفاء والمتركون» ص (٩٥).

<sup>(</sup>٣) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقما (٣١٩)، (٣٦١).

<sup>(</sup>٤) «حجاب المرأة المسلمة» ص (٢٥).

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن فضيلة الشيخ الألباني يخالف كلًا من ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ وافقه مِن الصحابة، ومَن بعدهم كالبيهةي والقرطبي ممن استدلوا بقوله تعالى ﴿إِلّا مَا ظَهَرَ رَبَّهَا ﴾ على أن المراد: الوجه والكفان، انظر كتابه (ص ٣٣)، ورجح فضيلته أن الآية تستثني ما ظهر منها بدون قصد، فلا يسوغ أن تجعل دليلاً شاملًا لما ظهر منها بالقصد (ص ٢٤)، فحديث عائشة رضي الله عنه أبي داود هو الأصل الذي بنى عليه الشيخ مذهبه، وإذا كان هذا الأصل ضعيفًا في سنده ومعناه كما تقدم، ولا تقوم به حجة، فإن الفرع الذي ساقه لتقويته أولى بالطرح، ومن المعلوم أن من أباح السفور من العلماء إنما استدل مع حديث عائشة وأسماء بثلاثة أدلة:

أولها: أنَّ الوجه والكفين ليساً من العورة في الصلاة والحج. ﴿

والثاني: تفسير قوله تعالى ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ بالوجه والكفين.

وكلاهما يبطل الشيخ الألباني الاستدلال به على إباحة السفور، انظر «حجاب المرأة المسلمة» (ص ٣٣) .

وبعض مَنْ صحح أحاديث ابن لَهيعة إنما صححها من رواية العبادلة<sup>(١)</sup> عنه.

ومع تضعيف الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديث، فإنه -إلى جانب ذلك- أعرض عن الاستشهاد به لتقوية حديث عائشة رضي الله عنها، مع أنه -دون غيره من المحدثين- أخرجهما معًا في سننه، فكأنه رحمه الله لم يَعُدَّهُ صاحًا في المتابعات والشواهد (٢).

أما احتجاجه رحمه الله بما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد تقدم الجواب عنه في تفسير قوله تعالى ﴿وَلَا يُبُدِينَ رِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ (٣) وبيان ضعفه سندًا.

فعلى هذا يكون تفسير ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بالوجه والكفين محتاجًا إلى دليل صحيح، ودليلهم الذي بنوا عليه مذهبهم الحديث المرسل المروي عن عائشة رضي الله عنها، فكيف يكون مجرد قولهم دليلًا على صحة الحديث؟ وقد صح عن ابن مسعود رَيِّكُ تفسير ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بالثياب، وإذا صح ما رُوي عن ابن عباس (٤) رضي الله عنهما يكون قول صَحابي

والثالث: دعوى جريان عمل النساء به، وهذه فيها نظر، انظر ص (٤٧٥)، وكذا جواب الشبهات من الرابعة إلى الثامنة، وكذا العاشرة، والحادية عشرة.

<sup>(</sup>١) والبعض يضيف إلى العبادلة آخرين حدثوا عنه قبل احتراق كتبه، ليس منهم محمد بن رمح راوي هذا الحديث عنه.

<sup>(</sup>٢) بل لما أراد رحمه الله تقوية حديث عائشة رضي الله عنها عدل عن هذا الحديث إلى تقويته بالآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال عقب روايته:

«مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويًا، والله الموفق، اه. من «السنن الكبرى» (٢٢٦/٢)، وانظر: «النقد البناء لحديث أسماء» فإنه بحث متين .

<sup>(</sup>۳) راجع (ص ۲۸۶–۲۸۹) .

خالفه صاحبي آخر، فوجب أن نختار أقرب القولين إلى الكتاب والسنة. واعلم؛ أن من حسَّن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه عنها خالد بن دريك، إنما حسنه –رغم انقطاعه– باعتبار حديث أسماء بنت عميس –هذا رغم ضعفه– شاهدًا موصولًا له.

ولو سلَّمنا بتحسين الحديثين، لكان الجواب عن حديث أسماء هذا كالجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها، تمامًا كما تقدم (١١)، والعلم عند الله تعالى.

### الشبهة الرابعة

## حديث السفعاء الخدين

\* ذهب بعض الفضلاء إلى تحسين حديث أسماء السابق، وبعد أن صلح عنده الاحتجاج به قال: "وقد جرى العمل عليه عند النساء في عهد النبي عيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته عَلِيلَةً وهو لا ينكر ذلك، عليهن اه.

وهذا السياق لا يصح جملة وتفصيلًا، بل ذهب بعض العلماء إلى القول بأن: «سياق هذا بأسلوب الجزم فيه افتئات في حق النبي على وحق النساء المؤمنات رضي الله عنهن، لأن الأدلة التي كانت هي السند في سياقه لا تحمل أمورًا قطعية، وإنما تضمنت احتمالات ضعيفة لا تقوم بها حجة على ما قاله، لأن مثل ذلك يحتاج إلى أدلة قطعية ومتواترة، ولا شيء من هذا

<sup>= «</sup>الكف، ورقعة الوجه»، وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٣/٤)، وقال الألباني: «وروى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضًا» اهـ، وانظر: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص ١٦٠–١٦١) .

<sup>(</sup>۱) راجع (ص ۳۷۲–۳۸۶).

کله»<sup>(۱)</sup> اهـ۔

ومن هذه الأدلة التي استدل بها فضيلته على هذه الدعوى:

\* ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله عَلِيْكُ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكتًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء (٢) فوعظهن، وذكَّرهن، فقال: «تصدَّقن فإن أكثركن حطب جهنم»، فتكلمت امرأة من سطة النساء (٣) سفعاء الخدين (٤)، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير»، قال: فجعلن يتصدقن من حُليِّهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن<sup>(ه)</sup>.

قال: وقول جابر في هذا الحديث: سفعاء الخدين، يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديها، ولما علم بأنها سفعاء الخدين.

#### والجواب

# □ أولًا:

أن الحديث ليس فيه حجة لإثبات ما أورده من أجله.

<sup>(</sup>١) انظرات في حجاب المرأة المسلمة» (ص ٦٧-٦٨) .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية النسائي: (ومضى إلى النساء ومعه بلال) قال القاري في «المرقاة»: ولا يلزم منه رؤيته لهن اهـ (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي جالسة وسطهن.

<sup>(</sup>٤) أي فيهما تغير وسواد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في خمسة عشر موضعًا، ومسلم في العيدين، والنسائي، والدارمي، والبيهقي، والإمام أحمد في مسنده بإسنادٍ صححه السندي.

# ☆ قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليدِ فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه على المحتج بحديث المراد، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك» اه<sup>(۱)</sup>.

## ☆ وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري حفظه الله تعالى:

«وأما حديث جابرٍ رَحِيْقَيْنَ فليس فيه أن النبي عَلِيْكُم رأى تلك المرأة سافرة بوجهها، وأقرها على ذلك، حتى يكون فيه حجة لأهل السفور، وغاية ما فيه أن جابرًا رَحِيْقَيْنَ رأى وجه تلك المرأة، فلعل جلبابها انحسر عن وجهها بغير قصد منها، فرآه جابر، وأخبر عن صفته، ومن ادَّعى أن النبي عَلِيْكُ قد رآها كما رآها جابر، وأقرها فعليه الدليل»(٢) اهد.

#### 🖈 وقال الأستاذ درويش مصطفى حسن حفظه الله:

"إن هذه المرأة كانت مبدية وجهها وهي في وسط النساء، وفي مصلاهن يوم العيد، ولا حرج عليها في ذلك، أما وقد سمعت رسول الله تلك حين أتاهن يخبرهن بأن أكثر النساء حطب جهنم، نسيت كل شيء، ولم تهتم إلا بأمر واحد دون ما عداه، وهو معرفة سبب هذا الأمر الخطير، فهمت تسأل رسول الله تلكي ، وتغافلت حينًا عن تغطية وجهها دون أن تقصد،

<sup>(</sup>١) «أضواء البيان» (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) «الصارم المشهور» ص (١١٧–١١٨).

فوقع نظر جابر -راوي الحديث- على حالتها تلك، فأخبر بهذا الوصف الذي رآه، لكي تعرف به هذه المرأة من غير أن يقصد النظر إليها»<sup>(١)</sup> اهـ.

#### 🗖 ثانيًا:

أنه قد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر رضي الله عنه، ولم يذكروا كشف المرأة المذكورة عن وجهها، وقد ذكر مسلم في "صحيحه" ممن رواها -غير جابر- أبا سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وذكره غيره عن غيرهم، ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر إنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين (٢).

#### ☆ قال الشيخ حمود التويجري حفظه الله:

"ومما يدل على أن جابرًا رَبُولِينَ قد انفرد برؤية وجه المرأة التي خاطبت النبي عَلِيلَةً أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم رَوَوْا خطبة النبي عَلِيلَةً وموعظته للنساء، ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر رَبِيلَتَ من سفور تلك المرأة وصفة خديها.

فأما حديث عبد الله بن مسعود رَخِيْنَ فرواه الإمام أحمد في «مسنده»، والحاكم في «مستدركه»، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، قال: قال رسول الله عَيْنَة: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حُلِيّكُنَّ فإنكن أكثر أهل جهنم»، فقالت امرأة ليست من عِليَةِ النساء: وبم يا رسول الله نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: «إنكن تُكْثِرْنَ اللعن وتكفرن يا رسول الله نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: «إنكن تُكْثِرْنَ اللعن وتكفرن العشير (٣)».

<sup>(</sup>١) افصل الخُطَّاب في مسألة الحجاب والنقاب، (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٢) (فلعل هذا كان لقبًا للمرأة، أو أن الراوي كان يعرفها قبل الحجاب) اه. من احجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المكية نواب مرزا - رسالة ماجسير جامعة أم القرى (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي الزوج، أي يجحدن إحسان أزواجهن.

فوصف ابن مسعود رَخِيْتُكُ المرأة التي خاطبت النبي عَلِيْكُ بأنها ليست من علية النساء، أي ليست من أشرافهن، ولم يذكر عنها سفورًا ولا صفة · الخدين.

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة أن رسول الله على قال: «يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، فقالت امرأة منهن جَزْلَة: وما لنا يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، فوصف المرأة بأنها كانت جزلة، ولم يذكر ما رواه جابر من سَفْع خَدَّيْها. قال ابن الأثير: امرأة جزلة أي تامةُ الخَلْق، ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أي: قوى شديد.

وقال النووي: جزلة بفتح الجيم وإسكان الزاي، أي ذات عقل ورأي، قال ابن دُرَيْد: الجزالة العقلُ والوقار.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرواه الإمام أحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي، وفيه: فقالت امرأة واحدة لم يُجِبْهُ غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يُدرى حينتذ من هي، قال: فتصدقن...» الحديث.

قال النووي رحمه الله في قوله «لا يدري حينتذٍ من هي»: معناه لكثرة النساء، واشتمالهن بثيابهن لا يُدرى من هي؟ اه.

وأما حديث أبي هريوة رَوْقَيْ فرواه الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»، وفيه: «فقالت امرأة منهن: ولم ذلك يا رسول الله؟...» الحديث.

وأما حديث أبي سعيد رَخِيْقَ، فأخرجاه في الصحيحين، وفيه: «فقلن: وبم يا رسول الله؟...» الحديث. فَهُوْلاً، خَسَةً من الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا نحو ما ذكره جابر رئيليًّ ، من موعظة النبي عَلِيليًّ للنساء، وسؤالهن له عن السبب في كونهن أكثر أهل النار، ولم يذكر واحد منهم سفورًا، لا عن تلك المرأة التي خاطبت النبي عَلِيليًّ ولا عن غيرها، وهذا يقوي القول بأن جابرًا رَوَلِيُّ قد انفرد برؤية وجه تلك المرأة، ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لأهل التبرج والسفور، لأنه لم يثبت عن النبي عَلِيلًا أنه رآها سافرة بوجهها، وأقرها على ذلك (١).

# المام النووي رحمه الله في شرح حديث جابر هذا عند مسلم:

وقوله: «فقامت امرأة من سطة النساء» هكذا هو في النسخ سِطة بكسر السين، وبفتح الطاء المخففة، وفي بعض النسخ: واسطة النساء، قال القاضي: «معناه: من خيارهن، والوسط: العدل والخيار»، قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه: من سفلة النساء، وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»، والنسائي في «سننه»، وفي رواية لابن أبي شيبة: (امرأة ليست من علية النساء)، وهذا ضد التفسير الأول، ويعضده قوله بعده: «سفعاء الخدين» وهذا كلام القاضي، وهذا الذي ادَّعَوْه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء كما فشره به هو، بل المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال وسطت القوم أوسطهم وسطًا وسطة أي توسطتهم» (٢)

م قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

وهذا التفسير الأخير هو الصحيح، فليس في حديث جابر ثناءٌ ألبتة على

<sup>(</sup>١) «الصارم المشهور» (ص ١١٨-١٢٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦/ ١٧٥).

سفعاء الخدين المذكورة، ويحتمل أن جابرًا ذكر سُفْعَة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها (١) لأن سُفْعَة الخدين قبح في النساء، قال النووي: «سفعاء الخدين: أي فيهما تغير وسواد»، وقال الجوهري في «صحاحه»: والسُفْعَةُ في الوجه سوادٌ في خدي المرأة الشاحبة، ويقال للحمامة سفعاء، لما في عنقها من السُفْعَة، قال حميد بن ثور:

من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما

# قال مقيده عفا الله عنه، وغفر له:

السُّفْعَةَ في الخدين من المعاني المشهورة في كلام العرب أنها سوادٌ وتغير في الوجه من مرض أو مصيبة أو سفر شديد، ومن ذلك قول متمم بن نُويرة التميمي يبكي أخاه مالكًا:

تقول ابنةُ العمري مالَكَ بعد ما أراك خضيبًا ناعم البال أروعا فقلت لها طولُ الأسى إذ سألتِني ولَوْعَةُ وَجْدٍ تترك الخدَّ أسفعا

ُ ومعلوم أن من السُّفْعَة ما هو طبيعي كما في الصقور، فقد يكون في خَدَّي الصقر سوادٌ طبيعي، ومنه قول زهير بن أبي سَلْمي:

أهوى لها أسفعُ الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك والمقصود أن السُّفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه، وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي لا يرغب فيها الرجال لقبحها، لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا» (٢) اهـ.

<sup>(</sup>١) وقيل إنه لم يرها، ولكنه تكلم عنها بوصفها السائد الذي لا يتوقف على رؤيتها كما مر ذلك قريبًا، يؤيد ذلك أنه من المعاني الشهيرة في كلام العرب بصفته تغيرًا وسوادًا في الوجه من مرض أو مصيبة.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَضُواءَ البيانَ ﴿ ٦/ ٥٩٧ - ٥٩٩)، ومما يؤيده أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أشار إلى استثناء القواعد، من النساء اللاق لا يرجون نكاحًا من قوله تعالى: ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدْهِمْ ﴾ الآية، فحكى رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (فنسخ، واستثنى من ذلك ﴿وَالْقَرْبَوْدُ مِنَ الْلِمَكَاءِ =

#### 🗖 رابعًا:

أن هذه المرأة ربما تكون من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، فلا تثريب عليها في كشف وجهها على النحو المذكور، ولا يمنع ذلك من وجوب الحجاب على غيرها، قال تعالى: ﴿ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَكَاءِ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ يَكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ [منورة النور: ٦٠]. يَكَامًا فَلَيْسَ فَيَرٌ مُثَرَبِحُنْتِ بِزِينَةً وَأَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ [سورة النور: ٦٠].

يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين، أي فيهما تغير وسواد فهي من الجنس المعذور في السفور حيث لم يكن بها داع من دواعي الفتنة. ويؤيده أيضًا ما تعارف عليه النساء غالبًا من أن المرأة التي تجرؤ على سؤال الرجال هي أكبرهن سنًا، والعلم عند الله تعالى(١).

#### □ خامسًا:

أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل الحجاب أو بعده، فيحتمل أنها كانت قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن.

# 🖈 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة (٢).

<sup>=</sup> اَلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا﴾ الآية)، ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى) اهـ. من «المغني» (٦٠/٦).

<sup>(</sup>١) انظر: (الصارم المشهور) ص ١٢٢، (نظرات) ص ٦٨، (رسالة الحجاب) (ص ٣٢)، (فصل الخطاب) ص ٩٦، (الحجاب) للسندي (ص ٤٤-٤٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَسَالَةُ الْحَجَابِ ﴾ ص ٣٢، ولا يمتنع أن تشرع في السنة الثانية وتخرج النساء =

# الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله:

"من المعروف والمتقرر أن أحاديث رسول الله على لا تتعارض، ولا تتضارب، ولا يرد بعضها بعضًا، لأنها من عند الله كما قال الرسول على القريد ومثله معه، ولكن إذا حصل تعارض بين أحاديث الرسول على فحينئذ لابد من سلوك طريق الجمع، فنقول: إذا ثبت أن رسول الله على رأى المرأة سفعاء الخدين وأقرها، وأنها لم تكن من القواعد (۱)، فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر بالحجاب، فيكون منسوخًا بالأدلة التي ذكرناها، وهي أكثر من أربعين دليلًا، ومن ترك الدليل، ضل السبيل، وليس على قوله تعويل (۲) اهد.

# ﴿ وقال الشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله:

«هذا وإن أدلة وجوب الحجاب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصولين، لأن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي» (٣) اه.

إليها قبل أمر الرسول على بذلك لو قلنا إنه كان في السنة السادلاة، أما استدلال محدث الشام رحمه الله بقوله على أن المرأة السفعاء الخدين كانت مجلبية محجبة مما يؤيد أن الحادثة بعد نزول آية الإدناء، فلا يمنع أن النساء كن يلبسن الجلباب أولًا، ثم نزل الأمر بمجرد الإدناء، بل هو ظاهر الآية كما يفهم من إضافة الجلباب إليهن في قوله فومن كيييهن أي الموجودة بالفعل (راجع ص ٢١٣).

<sup>(</sup>١) وأُنهَا َ لَم تَكُن أَمَة ، وقَد جَاء في المسند: (أنها كانت من سفلة النساء)، وأخرجه مسلم وأبو داود والدرامي.

<sup>(</sup>٢) (يا فتاة الإسلام» (ص ٢٦٢-٢٦٣) .

<sup>(</sup>٣) «مسئولية المرأة المسلمة» ص ٥٨، وراجع ص (٣٧٨) .

🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن راسد النجدي رحمه الله:

"وأما حديث جابر فليس فيه أنه كان بعد نزول آيات الحجاب حتى يصلح دليلًا لما ذهب إليه مَنْ جوَّز كشف وجه المرأة، ولم يوجب حجبه عن الأجنبي منها باجتهاد وحسن نية، ولو علم ما جَرَّ على المسلمين وغيرهم من الإباحية والشر لما أفتى بذلك ولو ضرب بالسياط ما لم يُشرف على الملاك، ولو طَلَب منه أو من مقلديه زائروه وأصدقاؤه أن يُخضِر إليهم زوجته أو أخته أو إحدى محارمه في مجلسهم عنده كاشفات الوجوه أو محتجبات لَعَدَّ ذلك استخفافًا مجقه ودينه وسخرية منهم له، ولتسبب عن ذلك هَجْرُهُ إياهم، ومقاطعته لهم مادام عنده حياء الإسلام، والإيمان بالكتاب.

يعلم ما ذكرنا قطعًا، ويجزم بحرمته وضرره على الرجال من لفت نظره سفورُ النساء في الطرقات، والمجامع كالمواصلات والمحاكم والمستشفيات إذ أول ما يُظمِعُه فيهن كشفُ وجوههن، وما إليها من عنق وشعر وصدر تابعٌ للوجه في السفور والحجاب فعليك بالاحتياط لنفسك وعرضك لعلك تنجو من هذا الليل والفتن الجارفة، ولا تقولن: إذا أُمِنَت الفتنة عند الأجنبي منها جاز لها كشفُه ولو نظر إليها، فإن الفتن لا تؤمن على أحد مادامت الشهوة تجري في دمه، ويطمع في تفريغها ما لم يكن معصومًا من قبل الله بالنبوة أو تأييدٍ إلهي، فإن لم يفتتن الناظر والمنظور بالوقوع في الفاحشة، فلن يُؤمّن عليها تعلقُ قلب أحدِهما بالثاني، والوقاية خير من العلاج،

#### الشبهة الخامسة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: شهدت العيد مع النبي عليه؟

<sup>(</sup>١) ﴿أُصُولُ السيرةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ (صُ ١٦٧) .

قال أبن حزم: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله ﷺ رأى أيديهن فصح أن اليَدَ من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره» (٢) اه.

#### والجواب:

أنه ليس في الحديث ذكر الوجه بحال، فأين فيه ما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة؟

وفي الحديث ذكر الأيدي ولكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مكشوفة حتى يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة.

غاية ما فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما رآهن يهوين بأيديهن (٣)، ولم يذكر حسرهن عن أيديهن، وإذا كان الحديث محتملًا لكل من الأمرين لم يصح الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة، فإن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۵۳۹–۵۶۱)، وأبو داود (۱/ ۱۷۶)، والبيهقي في «سننه» (۳۰۷/۳)، والنسائي (۲/ ۲۲۷)، والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) «المحلي» (٣/ ٢١٧).

 <sup>(</sup>٣) ولعل صغر سنه المنوه به في صدر الحديث يقضي بأن يغتفر له حضور موعظة النساء.

#### الشبهة السادسة

\* عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت -وفي لفظ: أومأت- امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فقبض رسول الله عَلَيْكُ ، يده، فقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» قالت: بل امرأة -وفي لفظ: بل يد امرأة-، قال: «لو كنتِ امرأة لغيرت أظفارك» - يعني بالحناء»(١).

#### ☆ والجواب عنه من وجهين:

أولاً: أن في إسناده مطبع بن ميمون العنبري، قال في «التقريب»: لين الحديث (٢)، وقال في «التهذيب»: روى عن صفية بنت عصمة... قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعًا غير محفوظ» (٣) اه.

وفيه أيضًا: صفية بنت عصمة، قال الحافظ في «التقريب»: لا تعرف<sup>(٤)</sup>، وقال المناوي: «رمز المصنف -أي السيوطي- لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه فقد قال في «العلل»: حديث منكر، وفي «الميزان»: وعن ابن عدي أنه غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة» (٥) اهد.

وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير»<sup>(١)</sup>. ——————————

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢/٢٦٢)، وأبو داود في الترجل رقم (٤١٤٨) باب في الخضاب للنساء، والنسائ (٨/٢٤٢) في الزينة باب الخضاب للنساء.

<sup>(</sup>٢) (تقريب التهذيب) (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» (١٨٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) «التقريب» (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) «فيض القدير» (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) اضعيف الجامع الصغير، (٥/٤٩) رقم (٤٨٤٦).

ثانيًا: وعلى فرض صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد.

وعن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة قالت: يا نبي الله بايعني، قال: (لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع»(١).

\* والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات.

أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في «لسان الميزان» (٢) في (فصل في النساء المجهولات) وقال في «التقريب»: «مقبولة» (٢)، يعني إذا توبعت، وإلا فليّنة.

وأما عمتها أم الحسن: فقال في «التقريب»: «لا يعرف حالها»<sup>(٤)</sup>، وأما جدتها: فقال الذهبي في «الميزان»: أم الحسن عن جدتها عن عائشة، لا يُدري مَنْ هاتان<sup>(٥)</sup>.

#### الشبهة السابعة

عن سهل بن سعد<sup>(١)</sup> رَوْشِينَ «أن امرأة جاءت إلى النبي عَلَيْكَم، فقالت:
 يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله عَلِيْكَ فصعًد
 النظر إليها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئًا

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه رقم (٤١٤٧) في الترجل، باب في الخضاب للنساء، والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦/٧٥)، رقم (٦١٨٢) وذكر أنه ضمنه «السلسلة الضعيفة» رقم (٤٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) السان الميزان، (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) (السابق) (٢/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) فميزان الإعتدال؛ (٦١٢/٤).

<sup>(</sup>٦) كان عمره حيتئذٍ خمسة عشر عامًا.

جلست . . . » الحديث (۱) .

#### ﴿ والجواب من وجوه:

أحدها: ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه، ونظر النبي عَلَيْكُم إليها لا يدل على سفورها، لأن تصويب النظر لا يفيد رؤية الوجه، فيمكن أن يكون نظره إليها لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتها، فإن هيئة الإنسان قد تدل على ذلك.

الثاني: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي من أنه «يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده لكنها كانت متلفعة (٢٠).

وسياق الحديث يبعد ما قال سيما الأخير، بل إنه يشير إلى وقوع ذلك في أوائل الهجرة، لأن الفقر كان قد تخفف كثيرًا بعد بني قينقاع والنضير وقريظة، وفي الحديث إشارة إلى شدة فقر الرجل الذي تزوجها حتى أنه لم يكن يملك خاتمًا من حديد. الثالث: أن النبي على معصوم، ولا يقاس عليه غيره من البشر (٣).

الرابع: أنه ثبت في صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة لقصد الخطبة، ويباح لها النظر إليه وكشف وجهها له، وعليه فلا حجة في الحديث على إباحة كشف الوجه لأجنبي غير خاطِب، ومن استدل به على ذلك فقد حمل الحديث على غير تخمله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹/۳۶)، ومسلم (۱٤٣/۶)، والنسائي (۸٦/۲)، والبيهقي (۷/ ۸۶) – وترجم له: (باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها).

<sup>(</sup>٢) افتح الباري، (٩/١١٨).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: والذي تحرر عندنا أنه عليه كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره اه (الفتح» (٢١٠/٩).

وانظر «مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر، وديسمبر ١٩٧٨م ص ٧٤، ٧٦ .

#### الشبهة الثامنة

# جديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها

\* عن سُبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريًا، فوضعت هملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت (١) من نفاسها، وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت، فقال لها: اربَعي (٢) على نفسك -أو نحو هذا- لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك. قالت: فأتيت النبي علي ، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال: «قد حللتِ حين وضعت» (٣).

قال الألباني: «أخرجه الإمام أحمد من طريقين عنها، أحدهما صحيح، والآخر حسن، وأصله في «الصحيحين» وغيرهما، وفي روايتهما: «تجملت للخطاب»، وفيها أن أبا السنابل كان خطبها فأبت أن تنكحه.

والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينان على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل لاسيما وكان قد خطبها فلم ترضه» (٤) اهد.

<sup>(</sup>۱) أي خرجت من نفاسها، وسلمت.

<sup>(</sup>٢) أي: ارفقي.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الْإمام أحمد (٢/٤٣٢)، والبخاري في (٤١٤/٩)، ومسلم رقم (١٤٨٥)، والترمذي رقم (١١٩٣)، والنسائي (٦/١٩٠) كلهم في كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٤) احجاب المرأة المسلمة؛ هامش (ص ٣٢).

#### ☆ والجواب بمعونة الملك الوهاب:

أولاً: ليس في الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين رآها أبو السنابلُ بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديها وكحل عينيها، ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه.

#### 🖈 قال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

"والمستمسك من الحديث هو أنه عرف منها أنها كانت مكتحلة ومخضبة، وله أن يعرف أنها كانت مكتحلة حين تكون قد لوت الجلباب على وجهها، وأخرجت عينًا كما وصف ابن عباس رضي الله عنهما فعل المؤمنات بعد نزول آية إدناء الجلابيب" (١) اه.

وقد أشار الألباني في الحاشية إلى هذا الاحتمال بقوله: "والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذلك الوجه أو العينان على الأقل" اه.

ثانيًا: قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري التي في المغازي: "فقال: ما لي أراك تجملت للخطّاب؟"، وفي رواية ابن إسحاق: "فتهيأت للنكاح، واختضبت"، وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: "فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت"، وفي رواية الأسود: "فتطيبت وتعطرت" (٢) اه.

ويتضح من هذا أن إظهار زينتها إنما كان للخُطَّاب، وعليه ينبغي حمل هذه الروايات، وقد سبق ذكر جملة من النصوص في الترخيص في نظر الخاطب إلى المخطوبة بإذنها، أو بغير إذنها، فعلم أبو السنابل بخضابها واكتحالها، وقال لها: "ما لي أراك تجملت للخطاب، وكان قد نظر إليها

<sup>(</sup>١) "نظرات في حجاب المرأة المسلمة" (ص ٧٥)، وانظر (ص ١٨١).

<sup>(</sup>٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٧٩).

مريدًا خطبتها لكنها أبت أن تنكحه.

جاء في رواية البخاري أنه كان ممن خطبها، فأبت أن تنكحه، فقال لها ما قال، ولذا قال عَلِيلَةِ: «كذب (١) أبو السنابل» رواه أحمد، وفي رواية الموطأ: فخطبها رجلان أحدهما شابٌ، وكهل، فحطّت إلى الشاب، فقال الكهل: «لم تحلي»، وكان أهلها غَيبًا فرجا أن يؤثروه بها» (٢) اهـ.

فأين في الحديث جواز كشف الوجه والكفين لغير الخاطب؟

ثالثاً: أما استدلال محدث الشام بقصة سبيعة على أن الكفين لم يكونا عورة في عرف نساء الصحابة: فيرده ما سبق ذكره (٢) مرارًا من أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء على أن عرفهن الغالب كان الاستتار الكامل عن الرجال، ويرده كذلك قول سبيعة نفسها في رواية أخرى: «فلما قال لي ذلك -أي أبو السنابل- جمعتُ عَلَيَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله على فأتيت رسول الله على فأتيت رسول الله على فأتيت رسول الله الله الله عن ذلك . . . الحديث».

فقولها: «جمعت على ثيابي» يوحي بأنها خرجت عن حال التزين المذكورة، وإذا ضممنا إليها قولها: «حين أمسيت» فهمنا من سلوكها رضي الله عنها حرصها الشديد على الاستتار عن الأجانب ليس فقط بالحجاب بل أيضًا بظلام الليل.

<sup>(</sup>۱) وقد يراد بالكذب الخطأ في الفتوى، وهو في كلام أهل الحجاز كثير، أو يراد به ظاهره من جهة أنه كان عالمًا بالقصة وأفتى بخلافه، وهذا بعيد، قال الحافظ: فوفيه أن المفتى إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته، ورجا إذا قبلت ذلك منه وانتظرت مُضيى المدة حضر أهلها فرغوها في زواجه دون غيره اهر (٩/ ٤٧٥).

 <sup>(</sup>۲) الموطأ، (۲/ ۸۹۹- ۹۹۰) في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، ومعنى (حطّت إلى الشاب): مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه. و(غَيبًا) بفتح الياء جمع غائب «جامع الأصول» (۱۰۸/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٤٥٠)، (٤٧٤) .

#### قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

«وفيه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها، ولو كان مما يستحي النساء من مثله، لكنْ خروجُها من منزلها ليلًا، ليكون أستر لها كما فعلت سبيعة «(۱) اه.

#### الشبهة التاسعة

\* احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في الأمر بغض البصر على أن هذا يلزم منه أن تكون وجوه النساء مكشوفة، وإلا فعن ماذا يُغَض البصر إذا كانت النساء مستورات الوجوه؟

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوبَجُهُمُّ ذَلِكَ أَنَّكَ لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞﴾ [سورة النور: ٣٠].

وقوله عَلِيَّكُم : «يا علي لا تُتْبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة» (٢).

وفي حديث جرير بن عبد الله سَرِنَيْكَ قال: «سألت رسول الله عَلِيْكُ عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري» (٣).

فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغض البصر أن في المرأة شيئًا مكشوفًا، ثم أثبتوا -باجتهادهم- أن هذا الشيء المكشوف هو الوجه والكفان، ثم استشهدوا لذلك بالأحاديث التي فيها أيضًا أمرٌ بغض البصر.

#### 🚓 والجواب بمعونة الملك الوهاب:

أن هذا الأمر بغض البصر أمر من الله سبحانه وتعالى، وأمر من

<sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٩/ ٣٧٩).

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص ٤٧) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص ٤٧) .

رسول الله عَلِيْكُ يقضي بوجوب التزامه طاعةً لله عز وجل ولرسوله عَلِيْكُ، أما كونه يقضي بأن هناك شيئًا مكشوفًا للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان، فهذا قول غير صحيح يرده النقل والعقل، ويأباه الواقع، وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن المدينة المنورة في زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود والسبايا والإماء، ونحوهن، وربما بقي النساء غير المسلمات في المجتمع الإسلامي سافراتٍ كاشفات الوجوه، فأمروا بغض البصر عنهن

وغاية ما في الأمر بغض البصر إمكان وقوع النظر على الأجنبيات، وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام الأجانب.

قال البخاري رحمه الله تعالى: قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اصرف بصرك عنهن، يقول الله عز وجل: ﴿ قُل اللَّمُوْمِنِينَ يَعْشُوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمُ مَا لا يحل لهم (١).

والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات، لأنهن مظنة الاستجابة لأمر الله عز وجل، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَّرَ أَمْرُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٦] الآية، وقال جل وعلا: ﴿إِنَّهَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَنْ يَقُولُواْ سَيْعَنَا وَأَطَعَنا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ [سورة النور: آية ٥١].

وقال سبحانه ﴿ يَكَأَيُّمُا النَّبِيُّ قُل لِآزُونِهِكَ وَبَنِانِكَ وَنِسَاَءِ ٱلْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ﴾ الآية [سورة الأحزاب: ٥٩]، ولم يقل (ونساء أهل المدينة).

وقال تبارك وتعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَنَدِهِمْ ﴾ الآية، وقال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري -كتاب الاستئذان رقم ٧٩- "فتح الباري" (١١/٩).

سبحانه: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَ ﴾ الآية، ولم يقل (وقل لنسا. المدينة) لكن الأمر توجه لمن شرفهن الله تعالى بالإيمان مطلقًا.

والقرآن اليوم يخاطبنا كما خاطب رسولَ الله عَلَيْكُ وأصحابَهُ رضي الله عنهم من قبل، فنحن اليوم أيضًا لا نخاطب الكوافر والفواسق بستر الوجه، وإنما نخاطب المؤمنين والمؤمنات، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وإذا كانت المرأة غير مسلمة، أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله، وتعمدت كشف زينتها -وهذا ما عمت به البلوى في زماننا- فالواجب هنا -على الأقل- أن يؤمر الرجل بغض البصر، مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن ما فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة.

الثاني: أن الله تبارك وتعالى أمر بغض البصر، لأن المرأة -وإن تحفظت غاية التحفظ، وبالغت في الاستتار عن الناس- فلابد أن يبدو بعض أطرافها في بعض الأحيان كما هو معلوم بالمشاهدة من اللاتي يبالغن في التحجب والتستر، فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن في بعض الأحوال.

وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنها تكشف ذلك عمدًا وقصدًا، فكم من امرأة تحرك الريح ثيابها، أو تقع فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها فيراها بعض الناس على تلك الحال، كما قال النابغة الذبياني:

سَقَطَ النَّصِيفُ ولم ثُرِدْ إِسْقاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ، وَاتَّقَتْنا بِالْيَدِ أَي تناولته بيدٍ، واتقتنا فسترت وجهها باليد الأخرى.

ومن هنا قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَآ﴾ ولم يقل (إلا ما أظهرنه) لأن «أظهر» فيه معنى التعمد، بخلاف «ظهر» أي من غير قصد منها فهذا مَعْفُوٌ عنه، لا ما تظهره هي بقصد، فعليها حرج في تعمد ذلك، وكثيرًا ما يصادف الرجل المرأة وهي غافلة، فيرى وجهها أو غير،

من أطرافها، فأمره الشارع حينئذ بصرف بصره عنها كما في حديث جرير ابن عبد الله تعطيف من الله عليف عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري)(١) فهذا هو موقع نظر الفجأة.

وفي سؤال جرير عن نظر الفجأة دليل على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب وتغطية وجوههن عنهم، وإلا لكان سؤاله عن نظر الفجأة لغوًا لا معنى له، ولا فائدة من ذكره.

الثالث: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رَوْقَيَّ أن عمر بن الخطاب رَوْقَيْ أذن لأزواج النبي عَلِيكُ في الحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان رَوْقَيْن ، وعبد الرحمن بن عوف رَوْقَيْن .

قال: فكان عثمان ينادي: ألا لا يدنوا إليهن أحد، ولا ينظر إليهن أحد، وهن في الهوادج على الإبل، فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشَّعب، وكان عثمان وعبد الرحمن بذَنب الشعب، فلم يصعد إليهن أحد (٢).

ومن المقطوع به أن أمهات المؤمنين كن يحتجبن حجابًا شاملًا جميع البدن بغير استثناء، ومع هذا قال عثمان رَوْقَيَّ: «ولا ينظر إليهن أحد» يعني إلى شخوصهن لا إلى وجوههن لأنها مستورة بالإجماع، ومع ذلك نهى عن النظر إلى شخوصهن تعظيمًا لحرمتهن، وإكبارًا وإجلالًا لهن، وذلك لشدة احترام الصحابة رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

ويستفاد من هذا أن مِنْ حِفظ حرمة المؤمنة المحجبة غضَّ البصر عنها - وإن تنقبت-، خاصة وأن جمالها قد يعرف، وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لمعرفة قوامها أو نحوه، وقد يعرف وضاءتها وحسنها من مجرد رؤية بنانها كما هو معلوم، ولذلك فشر ابن مسعود رَوَّ فَيْ قُوله تعالى: ﴿وَلاَ يَبْرِينَ وَيِنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بأن الزينة هي الملاءة فوق

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٥٢).

الثياب، ومما يوضح أن الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر:

طافَتْ أُمامَةُ بالركبانِ آونَةً يا حُسْنَها مِن قوامٍ مَّا وَمُنْتَقِبا فقد بالغ في وصف حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفًا، وهو يصفها بهذا الحسن أيضًا مع كونها منتقبة.

ومن ثم قال العلماء: إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة، لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها كما لا يخفى، ووقوعه فيما سماه النبي عَلِيلَةٍ: «زنا العين»، قال عَلِيلَةٍ: «والعينان تزنيان، وزناهما النظر»(۱).

ولا مخرج من ذلك إلا غض البصر عنها ولو كانت محجبة، لأنه إذا نظر إليها نظر شهوة -ولو كانت محجبة- لكان حرامًا عليه كما تقدم.

الرابع: أنه قد تعرض للمرأة المحجبة ضرورات بل حاجات تدعوها إلى كشف وجهها، ويرخص لها في ذلك مثل نظر القاضي إلى المرأة عند الشهادة، والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم، ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة بشروطه، والنظر إلى المراد خطبتها، وهذا كله يكون بقدر الحاجة فقط لا يجوز له أن يتعداها، فإن دعته نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور بغض البصر عنها، والله أعلم.

الخامس: أن اعتبار أمر الله تعالى المؤمنين بغض الأبصار دليلًا على أن وجوه المسلمات كانت مكشوفة للأجانب مجرد وهم وظن، بدليل ترتيب آيات الحجاب حسب نزولها، وذلك لأن الأمر بالحجاب الكامل الذي جاء في قوله عز وجل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّحُ تَبَرُجُ ٱلْجَلِهِلِيَةِ الْجَلِهِلِيَةِ الْأَوْلَى اللّهِ اللّهِ [الأجزاب: ٣٣].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُنُوهُنَّ مَتَكًا فَشَنُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه، انظر «شرح النووي» (٦/٦٦).

ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب ٥٣] .

وقوله جل وعلا: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيُّ قُلُ لِآزَوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَلِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْقِ مَنَائِكُ وَلِسَآءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمٍ مَنَ فَلَا يُؤَذَيْنُ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُولًا رَجِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب في الطخرة الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وشاع الحجاب بعدها في المجتمع المسلم بعد نزولها، وقبل الأمر بغض البصر، الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة (١١).

ومما يدل على ذَّلك أيضًا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك:

«بينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمَّرت -وفي رواية: فسترت-وجهى بجلبابي، (٢٠).

فهذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد في سورة النور متأخر عن الأمر بالحجاب الذي ورد في سورة الأحزاب التي نزلت في السنة الخامسة، ثم جاء الأمر بغض البصر في السنة السادسة بعد عام من شيوع الحجاب وامتثال المجتمع الإسلامي للأمر بالحجاب حتى صار هو القاعدة.

ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض البصر أن وجوه النساء كانت سافرة غير صحيح، بدليل أن الأمر بالحجاب نزل أولًا، وامتثله نساء المؤمنين، ثم نزل في السنة التي تليها الأمر بغض البصر،

<sup>(</sup>١) انظر «عمدة القاري، للعيني (٢٠/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ولعل الحكمة في ذلك أن الأمر بعض البصر مع بقاء الوجوه سافرة قد يشق على بعض النفوس، ولكنه مع الحجاب أيسر، ومن ثم فإن الأمر بغض البصر نزل تأكيدًا للحجاب القائم فعلًا، أي أنه -أي إطلاق البصر- لا يجوز للمرأة الأجنبية، وإن كانت محجبة سدًّا للذرائع، ودرءًا للفتنة، فتناولت الشريعة الحكيمة إخماد الفتنة وسد ذريعتها من الجانبين: من جانب المرأة حيث كلفتها بالحجاب، ثم من جانب الرجل حيث كلفته بغض البصر.

ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر في سورة النور أصلًا من أصول النظام الاجتماعي في الدولة المسلمة، واستمر عليه المسلمون قرونًا مديدة، ولم يستطع أحد أن يشكك في وجوب التزامه، ولم يطالب أحد ببتر جزء من هذا الحجاب خوفًا من تفريغ آية غض البصر من مضمونها، أو تعطيلها عن مجال عملها، تالله إنها لشبهة أوْهَى من بيت العنكبوت يغني فسادها عن إفسادها.

السادس: سلمنا جدلًا أن الأمر بغض البصر يُشِعر بأن هناك شيئًا مكشوفًا من المرأة هو الوجه، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأمر بغض البصر يفيد تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، ينتج أن النظر إلى الوجه المكشوف حماه

حرام. فلننتقل إلى السؤال التالى:

كيف يكون الحكم لو شاع الفسق، وعاشت المرأة في مجتمع لا يتورع رجاله عن النظر إلى وجهها بشهوة، وأرادت هي أن لا تتسبب في حدوث هذا المنكر؟

والجواب لا يخرج عن أحد احتمالات:

الأول: أن تلزم المرأة بيتها، ولا تغادره أبدًا، ولا يخفى ما فيه من مشقة لبعض النساء.

والثاني: أنها إذا خرجت لحاجتها تكلف كل من تمر عليه من الرجال

بأن يغمض عينيه، حتى لا تتسبب بسفورها في معصية النظر المحرمة، ولا يخفى ما فيه.

والثالث: أنها إذا خرجت لحاجتها تغطي هي وجهها منعًا لحدوث هذا المنكر الغالب على الظن وقوعه، ولا يخفى أن هذا أيسرها، والله أعلم. ومن هنا قال بعض العلماء:

نعم، من تحققت من نظر أجنبي لها يلزم ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام، فتأثم<sup>(١)</sup>.

السابع: أن الأمر بغض البصر مطلق، فيشمل كل ما ينبغي أن يُغَضَّ البصر عنه، قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَنَوِمِمْ ﴾ ولم يبين الشيء الذي يُغَض عنه البصر، فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل ما ينبغي غض البصر عنه، سواء أكان ذلك عن المسلمة المحجبة حتى في حالة احتجابها لشدة حرمتها، ودرءًا للفتنة، أو حينما يظهر شيء من بدنها عفوًا من غير قصد، أو بقصد عند الضرورة أو الحاجة الشرعية، وسواء كان غض البصر عن الإماء المسلمات السافرات، أو عن نساء أهل الكتاب والسبايا اللائى لا يتحجبن، درءًا للفتنة بهن كذلك.

ومما ينبغي أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغض البصر: أن لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة. ينظر الرجل إلى عورة المرأة. جاء في تفسير قوله تعالى ﴿وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۖ أَن حَفظ الفروج

أحدهما: حفظها عن أي شيء محرم سواء المباشرة كالزنا واللواط وإتيان الزوجة في الدبر أو المحيض وما إلى ذلك، فيكون موافقًا لقوله تعالى: ﴿وَاَلَيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ آبَتَنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ فَمَنِ آبَتَنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ فَمَنِ آبَتَنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ فَمَنِ آبَتَنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ فَمَنِ آبَتَنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ فَمَنِ الْبَنْ فَيْ الْعَادُونَ ۞ فَمَنِ الْبَنْ فَيْ الْعَادُونَ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلِيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلِيْمُ عَلَيْهُ الْعَلِيْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قسمان:

<sup>(</sup>۱) «حواشي الشرواني والعبادي» (٦/ ١٩٣).

[سورة المؤمنون: ٥-٧]، وقال عَلِيْكُ: «إِنَا نَهُينا أَنْ تُرَى عوراتنا»(١).

وأما الثاني: فأن يحفظوها عن أن تنكشف للناس، وقد بين رسول الله على الله معاوية بن حيدة وَالله قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها»، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس»(٢).

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضِي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»<sup>(٣)</sup>.

وبين عَلَيْهُ عورة الرَّجل التي ينبغي غض البصر عنها في قوله عَلَيْهُ: «الفخذ عورة» (١٤).

وقوله عَلِيْهُ لَجرهد الأسلمي تَرَبُّنُكَ: «غط فخذك، فإن الفخذ عورة» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣/ ٢٢٢-٢٢٣)، وعنه البيهقي في الشعب، وابن أبي حاتم في العلل، (٢/ ٢٧٦) من حديث جبار بن صخر ر العلل، (٢٧٦/٢) من حديث جبار بن صخر كالله .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أصحاب السنن الأربعة، والبيهقي وغيرهما، وصححه الحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١/١٨٣)، والإمام أحمد (٣/ ٦٣)، والترمذي (٢/ ١٣٠) وقال: قحسن غريب صحيح، والبيهقي (٧/ ٩٨)، ولابن ماجة النصف الأول منه (٦٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الترمذي رقم (٢٧٩٦) في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، وفيه أبو يجيى القتات، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الصحيحة تعليقًا (١/ ٥٧٠)، وضعفه في التاريخة للاضطراب في سنده، ورواه أبو داود رقم (١٠١٤) في الحمام: باب النهي عن التعري، والترمذي رقم (٢٧٩٩) في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، وحسنه، وابن حبان، وصححه، والإمام أحمد في المسندة (٣/ ٤٧٨)، وقال البخاري:=

وقوله عَلِيلَةً: «ما بين السرة والركبة عورة» (١).

فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين لك فساد قول السفوريين، وجواب تساؤلهم:

ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

#### الشبهة العاشرة

\* وهي ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله على الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عَجُزِ راحلته، وكان الفضل رجلًا وضيئًا، فوقف النبي عَلَيْ للناس يُفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله على فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حُسْنُها، فالتفت النبي عَلِيْ والفضل ينظر إليها، فقالت: فأخلف (٢) بيده فأخذ بذقن الفضل، فعد ل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أذركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: ستوي، ١٠٠٠.

وفي رواية لعلي بن أبي طالب قال: ولوى عنق الفضل، فقال له

<sup>= «</sup>حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم» اهـ. وانظر «إرواء الغليل» (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، وأبو داود في سننه، والدارقطني في «سننه»، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۳/ ۲۲۲)، (۱۰/۱۱)، (۱۰/۱۱) واللفظ له، ومسلم (۱/ ۱۰۱)، وأبو داود (۱۰/۲۸)، والنسائي (۲/ ۵)، وابن ماجه (۲/ ۲۱۳)، ومالك (۲۰۹/۱).

العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهماً»(١).

☆ تنوعت أجوبة العلماء عن هذا الحديث نذكر بعضها فيما يلي إن شاء الله:

# الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي:

قلت: لا حجة في الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين لأنه على أنكر على الفضل بن عباس إنكارًا باتًا بأن لوى عنقه وصرفه إلى جهة أخرى، وكان في هذا الصنيع من رسول الله على الكار واضح لأنه أنكر باليد(٢).

# وقال الحافظ في «الفتح» مشيرًا إلى هذا الحديث:

ويقرب ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت رديف النبي على وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله على رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها، ويأخذ النبي على برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم قال الحافظ: فعلى قول الشابة: إن أبي، لعلها أرادت جدها لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي السمع كلامها، ويراها رجاء أن يتزوجها ".

ثم قال الحافظ: وفي الحديث: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر،

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم (٨٨٥) في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف وقال:
 (حسن صحيح)، وأبو داود رقم (١٧٣٥) في المناسك: باب الصلاة بجمع،
 والإمام أحمد (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) ارسالة الحجاب، (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٣) افتح الباري، (٤/ ٨٢).

وقال عياض: «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله على إلى أله غلى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظرًا يُنكر، بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب» اه.

ثم قال الحافظ: روى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي على قال المفضل حين غطى وجهه: «هذا يوم مَنْ ملك فيه سمعه وبصره، ولسانه غفر له»(١) اه.

لله وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوي:

وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي على وجه الفضل عنها، فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول لأن الرسول على لله لم يقر الفضل على ذلك، بل صرف وجهه، وكيف يمنعه من شيء مباح!(٢)

قال النووي رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث: «ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه»<sup>(٣)</sup>.

وقال العلامة ابن القيم: «وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزًا لأقره عليه»(٤) اه.

وقال الدكتور البوطي معلقًا على نفس الحديث: «قالوا: فلولا أن وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه لما فعل رسول الله ﷺ ذلك

<sup>(</sup>۱) «السابق» (۶/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) «الإعلام» ص (٦٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي لصحيح مسلم» (٩٨/٩).

<sup>(</sup>٤) «روضة المحبين» (ص ١٠٢) .

لفضل، أما المرأة ذاتها فقد كان عذرها في كشفه أنها كانت محرمة لحج»(١) اه.

# وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث:

قالوا: فالإخبار عن الحثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة ن وجهها.

وأجيب عن ذلك أيضًا من وجهين:

الأول: الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها نت كاشفة عن وجهها وأن النبي الله رآها كاشفة عنه، وأقرها على ك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات لحديث: أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها نت كاشفة عن وجهها وأنه الله أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها ارها من غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن جهها.

إلى أن قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت واز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها، ومما يوضح هذا أن عبد الله عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضرًا نت نظر أخيه إلى المرأة، ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبي على قدّمه لليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله (٢)، ومعلوم أنه إنما روى الحديث ذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له: إنها كانت كاشفة عن جهها، واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدًا حتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها.

<sup>&#</sup>x27;) ﴿ إِلَى كُلُّ فَتَاهُ تَوْمَنَ بِاللَّهِ ۗ (ص ٤٠) .

ا) ثبت في «الصحيحين» و«المسند» و«السنن».

فإن قيل: قوله إنها وضيئة، وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: "فطفق الفضل ينظر إليها"، وقوله: "وأعجبه حسنها" فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه.

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزامًا لا ينفك أنها كانت كاشفة، وأن النبي على أرها وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة وذلك لحسن قدّها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم، ولذلك فسر ابن مسعود ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بالملاءة فوق الثياب كما تقدم.

ومما يوضح أن الحسن يُعرف من تحت الثياب قول الشاعر: طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفًا.

الوجه الثاني: أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها<sup>(١)</sup>، وعليها ستره من الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي عليه وغيرهن، ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل ابن عباس رضي الله عنهما<sup>(٢)</sup>، والفضل منعه النبي عليه من النظر إليها،

<sup>(</sup>١) انظر: •عارضة الأحوذي، (٥٦/٤) المسألتان الرابعة عشرة، والخامسة عشرة.

<sup>(</sup>٢) الذين شاهدوا قصة الفضل والخنعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتها ولم يذكروا أنها كانت كاشفة عن وجهها حكما في حديث علي بن أبي طالب، وفيه قول العباس (يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟) وكذا حديث جابر في صحيح مسلم في الحج وفيه (فكما دفع رسول الله الم المنظق على وجه الفضل، فحول الفضل الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله الله الله المنق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله الله الله المنق الآخر على =

وبذلك يُعْلَم أنها محرمة لم ينظر إليها فكشفها عن وجهها إذًا لإحرامها لا لجواز السفور(١).

فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن يرى الرجال وجهها إن كانت سافرة لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج، لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال.

فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي على الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلًا ولا شرعًا ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم، ولو نظر إليها لحكى كما حكى نظر الفضل إليها، ويفهم من صرف النبي على بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة كما ترى، وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم.

وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغى، ألم تسمع بعضهم يقول:

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك؟ ولقد صدق من قال:

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب(٢)

<sup>=</sup> وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر).

<sup>(</sup>١) وقد استدل ابن بطال بجديث الخنعمية على أن ستر وجه المرأة ليس بفرض، ثم قال: (لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء)، غير أن الحافظ تعقبه بقوله: (وفي استدلاله بقصة الخنعمية لِما ادَّعاه نظر، لأنها كانت محرمة) اه من «الفتح» (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان» (٦/٩٩٥-٢٠٢).

# 🖈 وقد قال الألباني في هذا الحديث:

والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة، لأنه كما قال ابن حزم: لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرَّها على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبُل عليه من فوق؛ ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء (١١).

### ☆ قال الشيخ حمود التويجري:

وأما قول ابن حزم: «لو كان وجهها مغطى ما عرف ابنُ عباس أحسناءُ هي أم شوهاء» فجوابه: أن يقال: إن عبد الله بن عباس لم يشهد قصة الخثعمية (٢٠) ولم يَرَ وجهها، وإنما حدثه بحديثها أخوه الفضل بن عباس رضى الله عنهما.

ثم قال: وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه، ولا أن النبي على قد رآها سافرة بوجهها وأقرها على ذلك، وكثيرًا ما ينكشف وجه المتحجبة بغير قصد منها، إما بسبب اشتغال بشيء أو بسبب ريح شديدة أو لغير ذلك من الأسباب فيرى وجهها من كان حاضرًا عندها، وهذا أولى ما مُملت عليه قصة الحثعمية، والله أعلم (٢) اهد.

# الله وقريب من هذه الأجوبة ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي حيث قال رحمه الله:

<sup>(</sup>١) «حجاب المرأة المسلمة» هامش (ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) وقد أشار الحافظ في «الفتح» إلى احتمال شهود ابن عباس القصة، فقال: (ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة، فحضره ابن عباس، فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده) إلخ، (٤/).

<sup>(</sup>٣) «الصارم المشهور» (ص ١٣٩-١٤٠) .

قلت: أما حديث ابن عباس فليس فيه أن الخثعمية كانت كاشفة وجهها نصًّا، ومن زعم ذلك فقد أقحم فيه ما ليس في لفظه، وإنما فيه أنها وضيئة وحسناء، والوضاءة والحسن: البياض والجمال مطلقًا وهو لا يختص بعضو دون آخر، كما يصدق هذا النعت والوصف على كل عضو على انفراده من أعضائها، ومن الجائز أن الفضل لما رأى بياض وجمال بعض ما بدا منها، بغلبته لها واضطرارها لإظهاره، كسائر النساء إذا ركبن الدواب أعجبه لشدة بياضه وحسنه.

وقال رحمه الله: ويحتمل أنها كانت كاشفة وجهها أمام الناس، فسكت عنها النبي كسكوته عن الكلام مع الفضل، مكتفيًا بتحويل وجهه عن النظر إليها لقربه منه، ولم ينكر عليها لحداثة عهدها بالإسلام، كما سكت عن المرأة التي بايعت على الإسلام وشرط عليها ألا تنوح على ميت، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أُجزيها، فما قال لها شيئًا، ولا أنكر عليها ولا أبي عن مبايعتها لعلمه أنها إذا تمكن الإيمان من قلبها لابد أن تنقاد لأوامره، وتتهي عن نواهيه، وتُحرِّم النياحة.

وقال: «واحتمال آخر قريب هو أن البدويات ومن لم يتعودن ركوب الدواب ولا الأسفار إلا قليلًا، يعرض لهن ما يضطرهن إلى كشف بعض ما وجب ستره عليهن، وما اعتدن أن يحجبنه عن الأجنبي،(١) اهـ.

# 🖈 وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري حفظه الله:

«هذا هو النص الذي كثيرًا ما يتوكأ عليه من يتصدى لشق ستور النساء من علماء هذا الزمان، يتوكأ عليه لإقامة الحجة على جواز السفور، مع أن هذا الاستدلال لا يتمشى على طريقة الفقهاء المحدثين، فهي واقعة حال لا عموم لها، يتطرق إليها من الاحتمالات ما لا يتركها كمصدر للدليل،

<sup>(</sup>١) (أصول السيرة المحمدية) (ص ١٦٥-١٦٦) .

فمعلوم أن كشفها عن وجهها كان لأجل الإحرام (١) لا لجواز السفور، ثم يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلى كشف وجهها للتثبت على راحلتها والتمكن من ظهرها وزمامها، أو التجأت إلى ذلك لازدحام الحجيج وإيابهم وذهابهم فكان ما انكشف منها من قبيل ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾، أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي عَلِي شابة وضيئة حسناء فلعله يميل إلى التزوج بها، أو كشفت وجهها لأنها علمت أنها بمأمن من نظر الرجال.

ويستأنس لذلك أن الراوي ذكر نظر الفضل إليها ولم يذكر نظر أحد غيره إليها، فلو نظر إليها أحد غيره، لحكى ذلك كما حكى نظر الفضل إليها، ولما صرف النبي عليه وجه الفضل عنها لم يبق أحد ينظر إليها حتى تحتاج إلى ستر الوجه وتؤمر به.

ويفهم من صرف نظر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة، وأن وجه المرأة هو مصدر الفتن ومزلة الأقدام، فمن شاء فليفتح بابها، ومن شاء فليغلق.

<sup>(</sup>۱) والدفع بأن المرأة كانت محرمة فيه نظر، وذلك بالنظر إلى ما تقدم تحقيقه (ص ٣٠٦-٣٠٣) من أن المرأة لا تمنع من تغطية الوجه والكفين، وأن الذي تمنع منه هو النقاب والقفازان، واختلف في المكان الذي وقعت فيه الحادثة، ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: (ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى)، فأفاد أنها كانت محرمة، لكن يرد عليه ما أشرنا إليه آنفًا، وفي قصة أخرى رواها على رواها على رواها على رواها على كلات وقعت في منى عند المنحر، وبعد رمي جمرة العقبة كما في «المسند» (١/ ٧٥-٧٦)، ومع ذلك يجيب عنها من يرى كشف الوجه والكفين حال الإحرام بقولهم: لو صح أنه وقع عند المنحر، فلا يلزم منه أنها تحللت، حتى لو كانت قد نحرت، فقد رفع رسول الله على الحرج عمن قدَّم أو أخَّر شيئًا من أعمال يوم النحر، والله أعلم. وانظر «فتح الباري» (٤/ ٨٠-٤٨).

والحاصل أن كل ما تدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب والسنة هي أصول وقوانين كلية، وهذه واقعة عين، وقد علمت ما فيها من الاحتمالات، فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص، ولا يترك القانون الكلي في مقابلة واقعة عين مثل هذه»(١) اهـ.

## الشبهة الحادية عشرة

وفي رواية: ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يُعْرَفن من تغليس رسول الله عَلَيْكُمُ بِالصَّلَاة، وفي رواية للبخاري: أن رسول الله عَلَيْكُمُ كان يصلي الصبح يِغَلَس، فينصرفن نساء المؤمنين، لا يُعْرَفْنَ من الغلس، ولا يعرف بعضهن يعضًا (٢).

قال الأصمعي: التلفع: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، وقال الجوهري: تلفعت المرأة بمرطها أي تلحفت به، وكذا قال ابن الأثير، وزاد: وتغطت، قال: واللّفاع: الثوب يُتغطى به، قال الجوهري: وتلفع الرجل بالثوب والشجرُ بالورق إذا اشتمل به وتغطى.

<sup>(</sup>۱) «مجلة الجامعة السلفية»، وانظر هامش (ص ٤٠٩–٤١٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ٦٥) في مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، وفي الصلاة في الثياب: باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وفي صفة الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح، وقلة مقامهن في المسجد، ومسلم رقم (٦٤٥) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، والموطأ (١/٥) في وقوت الصلاة: باب وقوت الصلاة، وأبو داود رقم (٢٢١) في الصلاة: باب وقت الصبح، والترمذي رقم (١٥٣) في الصلاة: باب التغليس في الفجر، والنسائي (١/ ٢٧١) في المواقيت: باب التغليس في الحضر.

# ☆ قال التويجري:

"وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة كن يغطين وجوههن، ويستترن عن نظر الرجال الأجانب، حتى إنهن من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يَعْرِفُ بعضهُن بعضًا، ولو كُنَّ يكشفن وجوههن لعرف بعضهُن بعضًا، قال أبو بَرْزَة رضي بعضهُن بعضًا كما كان الرجال يعرفُ بَعضهم بعضًا، قال أبو بَرْزَة رضي الله عنه: "وكان -يعني النبي عَلِيلًه - ينفتل من صلاة الغداة حين يعرفُ الرجلُ جليسه" (١).

قال الداودي في قوله «ما يعرفن من الغَلَس» معناه: لا يُعرفْن أنساء أم رجال؟ أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصَّة.

وقيل: لا يُعْرَفُ أعيانهن، فلا يُفَرَّقُ بين خديجة وزينب -قال النووي: وهذا ضعيف لأن المتلفعة في النهار لا يُعْرف عينُها فلا يبقى في الكلام فائدة (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳/۲) في مواقيت الصلاة: باب وفت العصر، وباب القراءة في الفجر، ومسلم رقم (٦٤٧) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود رقم (٣٩٨) في الصلاة: باب وقت صلاة النبي عليه، والنسائي (٢٤٦/١) في المواقيت: باب أول وقت الظهر، وباب ما يستحب من تأخير العشاء.

<sup>(</sup>٢) قال العيني رحمه الله بعد حكاية كلام النووي: (ورُدَّ بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم، وقال بعضهم: "وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يُعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى" انتهى، قلت: هذا غير موجه، لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات، والرجل لا يعرف هيئة الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة وذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج، وقال الباجي: "وهذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كن منقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس"، قوله "من الغلس" كلمة "من" ابتدائية، ويجوز أن تكون تعليلية، والغلس بفتحتين: آخر الليل، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي =

وقول النووي هذا مع ما تقدم عن أئمة اللغة في تفسير التلفع يؤيد ما ذكرتُه من مبالغة نساء الصحابة رضي الله عنهم في التستر وتغطية وجوههن عن الرجال الأجانب، ويؤيد هذا ما تقدم (١) عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار وفضلهن، وأنهن لما أُنزلت سورة النور ﴿وَلَيْضَرِيْنَ عِنْ جُوبِينَ ﴾ قامت كل امرأة منهن إلى مِرْطها فاعتجرت به، فأصبحن وراء رسول الله عَلَيْ معتجراتٍ كأن على رؤوسهن الغربان، رواه ابن أبي حاتم - وقد تقدم تفسير الاعتجار وأنه لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه» (١) اهد.

# 🖈 قال بدر الدين العيني رحمه الله:

"ثم عدم معرفتهن يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل، أو لتغطيتهن بالمروط غاية التغطي، وقيل: معنى "ما يعرفهن أحد" يعني ما يعرف أعيانهن، وهذا بعيد، والأوجه فيه أن يقال: "ما يعرفهن أحد" أي: نساءٌ هم أم رجال، وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة" (") اهـ.

وقال في موضع آخر: «قوله «متلفعات» حال، أي متلحفات من التلفع، وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه، ويتلحف به»<sup>(٤)</sup> اهـ.

# 🛠 وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

"وهذا الحديث أيضًا ليس فيه دلالة على كشف الوجه مطلقًا، وحينما

<sup>=</sup> برزة الذي مضى من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، لأنه إخبار عن رؤية جليسه، وهذا إخبار عن رؤية النساء من البعد) اه. من «عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (٦٤/٧٤-٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر ص (٣١٤) ٠

<sup>(</sup>۲) «الصارم المشهور» ص (۸۵-۸۸) .

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري، (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) «السابق» (٦/ ٧٤).

تكون المرأة في ظلمة لا تعرف فيها، فلا جناح عليها في كشف وجهها، لأن المقصود من لزوم التخمير هو عدم تمييز محاسن الوجه، وهذا ظاهره(۱) اه.

### الشبهة الثانية عشرة

\* قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة السفور مصلحة تقتضيها مشقة التزام الحجاب في عصرنا.

#### والجواب من وجوه:

### أولًا:

تقرير خاصة التيسير ورفع الحرج في الدين عن المسلمين بأدلة القرآن السنة:

قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجُ ﴾ [الحج:٧٨].

وقال سبحانه: ﴿وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَشَبِعُونَ اللَّهِ مَن يَشَبِعُونَ اللّٰهَ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَمِيفًا ۞﴾ [النساء:٢٧-٢٨] .

وقال عز وجل: ﴿ مُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مَلَ مُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال جل وعلا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقال تبارك وتعالى في وصف رسول الله ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِسَتُمْ (٢) حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِينَ

<sup>(</sup>١) انظرات في حجاب المرأة المسلمة (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي يشق عليه، ويعنته، ويحرجه كل أمر يشق على أمته، ويعنتها، أو يحرجها، وهو حريص على أمته، حريص على جلب المصالح لها، ودفع المفاسد والمساوئ عنها، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه تسليمًا كثيرًا.

رَهُونُتُ رَجِيتُرٌ ۞﴾ [التوبة:١٢٨].

وقال في صفته ﷺ في التوراة والإنجيل: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ ﴾[الأعراف: ١٥٧].

فهذه الآيات صريحة في التزام مبدأ التخفيف والتيسير على الناس في أحكام الشرع، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع(١).

#### ☆ أما السنة القولية:

فمنها: قوله عَيْكُ: «بعثت بالحنيفية السمحة»(٢).

وقوله عَيِّكَ : «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا» (٣).

وعن أبي موسى الأشعري رَبِرْ فَيْقَ قال: بعثني رسول الله عَلِيلَةَ ومعاذًا إلى الله عَلَيْكُ ومعاذًا إلى الميمن، فقال: «ادعُوا الناسَ، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) الموافقات (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٦/٥) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن حديث أبي أمامة رَجِيْتُكُنّ، والديلمي في «مسند الفردوس» من حديث عائشة رضي الله عنها - انظر «كشف الحفا» ص (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١١٦) في الإيمان: باب الدين يسر، وفي الرقاق (١١/ ٣٠٠)، باب القصد في المداومة على العمل، والنسائي (١٢١ –١٢٢) في الإيمان، باب الدين يسر.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البِخَارِي (٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨) في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفي الجهاد، وفي الأدب، والأحكام، ومسلم رقم (١٧٣٣) في الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، وفي الأشربة، وأبو داود رقم (٣٦٨٤) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والنسائي (٨/ ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠) في الأشربة، باب تحريك كل شراب أسكر.

وقال للصحابة في حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (١).

وقال ﷺ: «بشروا، ولا تنفروا، ويسروا، ولا تعسُروا» (٢٠.

وقال عَلِيْكُ: «خير دينكم أيسره»<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ وأما سنته الفعلية عَلِيُّةٍ:

ف «ما خُيِّر رسول الله عَلِيُّ بين أمرين قط إلا أخذ أيسر هما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناس منه» (٤) الحديث.

أضف إلى ذلك ما ثبت من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ثم إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف الشرعية.

والحاصل: أن الشارع لا يقصد أبدًا إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۸٦/۱) في الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، وأبو داود رقم (۳۸۰) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، والترمذي رقم (۱٤٧) في الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي (۱/ ٤٨، ٤٩) في الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٩٦) في العلم من حديث أنس ﷺ، ومسلم رقم (١٧٣٢) في الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، وأبو داود رقم (٤٨٣٥) في الأدب، باب في كراهية المراء.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد» والطبراني في «الكبير» عن محجن ابن الأدرع، والطبراني في «الكبير» أيضًا عن عمران بن حصين، وفي «الأوسط»، وابن عدي، والضياء عن أنس، قال الزين العراقي: «سنده جيد»، ورمز له السيوطي بالصحة – انظر «فيض القدير» (٤٨٦/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠/ ٥٤١) في الأنبياء، باب صفة النبي ﷺ، وفي الأدب، والحدود، والمحاربين، ومسلم (رقم ٢٣٢٧) في الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، والموطأ (٩٠٣/٢) في حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، وأبو داود رقم (٤٧٨٥) في الأدب، باب في التجاوز في الأمر.

تطيقه أنفسهم، فكل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل في مقدورهم وطافتهم.

#### ثانيًا:

أما دعوى أن إباحة السفور مصلحة معتبرة نظرًا لمشقة التزام الحجاب خصوصًا في البلاد التي شاع فيها التبرج والانحلال، وحتى لا يرمى الإسلام بالتشدد، والمسلمون بالتطرف.

فنبين فيما يلي -إن شاء الله- ضوابط المصلحة الشرعية، وعلاقة التكلف بالمشقة.

يقول الوضعيون: (حيثما وجدت المصلحة فثم وجه الله)، أما الأصوليون فيصدق على منهجهم أنه (حيثما وجد الشرع فثمة مصلحة العباد).

وحتى نفرق بين المنهجين، ونميز بين من أسلم وجهه لله، ومن أسلم نفسه للهوى نحدد ما هي:

### ضوابط المصلحة الشرعية

الأول: اندراجها في مقاصد الشرع -وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال-، فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة.

الثاني: عدم معارضتها للقرآن الكريم، وذلك لأن معرفة مقاصد الشريعة إنما تم استنادًا إلى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصيلية، والأدلة كلها راجعة إلى الكتاب، فلو عارضت المصلحة كتاب الله لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله، وهو باطل.

 إِن كُمُنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩] الآية.

الثالث: عدم معارضتها للسنة، وإلا اعتبرت رأيًا مذمومًا، وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم تواصيهم باجتناب الرأي في الدين.

قال عمر رضي الله عنه: ﴿إِياكُم وأَصْحَابِ الرَّأِي فَإِنْهُم أَعْدَاءُ السَّنَ: أُعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واسْتَحْيَوْا حين سُئِلُوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكُم وإياهم.

الرابع: عدم معارضتها القياسَ الصحيح».

الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها.

وإذا أحسنا تطبيق هذه الضوابط في مسألتنا فلن نشك أن هذه «المصلحة» الموهومة غير معتبرة لمنافاتها هذه الضوابط.

### ثالثًا:

فإذا كان لابد للمصلحة من أن تنضبط بكل ما ذكرنا، فما معنى قولهم إذن: المشقة تجلب التيسير؟

وقولهم: تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟<sup>(١)</sup>

والجواب: أنه ليس بين هاتين القاعدتين وبين الضوابط آنفة الذكر أي تعارض، بل هما منسجمتان معها موافقتان لها.

أما الأولى وهي أن:

#### «المشقة تجلب التيسير»

فمعناها أن المشقة التي قد يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجهٍ ما .

لكن ينبغي أن لا تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط السابقة للمصلحة، فلابد للتخفيف أن لا يكون مخالفًا لكتاب ولا سنة ولا

<sup>(</sup>١) ويأتي -بإذن الله- توضيح هذه القاعدة ص (٤٤٢).

قياس صحيح ولا مصلحة راجحة.

ومن المصالح ما نَصَّ على حكمه الكتاب والسنة، كالعبادات والعقود والمعاملات، وهذا القسم لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط، بل ما من حكم من أحكام العبادات والمعاملات إلا وقد شرع إلى جانبه سبل التيسير فيه:

كالصلاة شرعت أركانها وأحكامها الأساسية، وشرع إلى جانبها أحكام ميشرة لأدائها عند لحوق المشقة كالجمع والقصر والصلاة من جلوس، وكالصوم شرع إلى جانب أحكامه الأساسية رخصة الفطر بالسفر والمرض، وكالطهارة من النجاسات في الصلاة شرع معها رخصة العفو عما يشق الاحتراز منه، وحرم الله عز وجل أخذ مال الغير، وأرخص للمضطر أن يأخذ قدر ضرورته منه.

وأوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة، ثم نهى عن النظر إلى الأجنبية، وأرخص في كشف الوجه والنظر إليه عند الخِطبة، والعلاج، والتقاضى، والتعليم، والمعاملة، والإشهاد.

إذن فليس في التيسير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في مقابلة عزائم أحكامه ما يخل بالوفاق مع ضوابط المصلحة، ومعلوم أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف على ما ورد به النص، كأن يقال: إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم، أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد، أو كأن يقال: إن مشقة التحرز عن الربا في هذا العصر تقتضي جواز التعامل به، أو كأن يقال: إن مشقة التزام الحجاب في بعض المجتمعات تقتضي أن يباح للمرأة التبرج مثلاً بدعوى عموم البلوى به.

قال ابن نجيم: المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه، فلا يجوز التخفيف بالمشقة(١١).

<sup>(</sup>١) «الأشباه والنظائر» (١/١١٧)، «رسائل ابن عابدين» (٢/ ١٢٠).

### ومما ينبغي توضيحه أن المشقة نوعان:

الأول: مشقة معتادة مألوفة: وهي التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق ضرر به، فهذه المشقة غير مرفوعة عنا، ولا تنفك عنها العبادة غالبًا، لأن كل عمل في الحياة لا يخلو عن مشقة، بل إن معنى التكليف وهو (طلب ما فيه كلفة ومشقة) - لا يتحقق إلا بها، غير أنها محتملة تتلاءم مع طاقة الإنسان العادية، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

### 🖈 قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

إن كانت المشقة مشقة تعب، فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب،
 ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة (١).

ورُبَّ حكم شرعي جُلُّ مصلحته مرتبط بما فيه من المشقة والجهد كالقصاص والحدود، فمثل هذه المشقة لا أثر لها في التيسير والتخفيف، وإنما المشقة التي أُنيط بها ذلك هو ما كان فوق الحد المعتاد بسبب طارئ».

### 🖈 قال العز بن عبد السلام رحمه الله:

المشاق ضربان: أحدهما مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات (٢)، وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد، ولاسيما صلاة الفجر، وكمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، وكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالبًا، وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، وكذلك المشقة في رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة، ولاسيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات، فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمرحمة بها

<sup>(</sup>١) ﴿إَعلام الموقعينِ (٢/١١٢).

<sup>(</sup>٢) السيرات: جمع سَبَرَة وهي شدة البرد.

لمسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب والبنين والبنات.

لم قال رحمه الله:

«فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات، ولا في نخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع لأوقات، أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات لباقيات، مادامت السماوات والأرض»(۱).

وهذه المشقة -وإن كانت سببًا للثواب والأجر- إلا أنها ليست هي المقصودة أصلًا للشارع من الأفعال التي كلفنا بها<sup>(٢)</sup>، وإنما المقصود هو المصالح المترتبة عليها.

### الشبهة الثالثة عشرة

# هل يلحق إظهار الوجه بما يُكشف بدعوى

### عموم البلوي بكشفه؟

# ☆ أجاب عن هذا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله فقال:

(١) ﴿قُواعِدُ الْأَحْكَامُ فِي مَصَالِحُ الْأَنَامِ ۗ (٧/٢).

وقال على: «اكلفوا من الأعمال ما تطبقون، رواه البخاري في الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم في الصلاة رقم (٧٨٢)، والنسائي (٣/) في صلاة الليل، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل.

<sup>(</sup>٢) وعليه فلا ينبغي أن نقصد في أعمالنا المشقات ونتحرى الاستزادة منها، ظانين أن وراء ذلك الأجر العظيم، وأن الثواب على قدر المشقة، فهذا يخالف قصد الشارع، فمن ترك طريقًا معبدًا إلى المسجد، وسلك طريقًا آخر فيه عقبات يبتغي بذلك زيادة الأجر، فقد أخطأ القصد، ولا ثواب له، قال على المتنطعون، قالها ثلاثًا، أخرجه مسلم رقم (٢٦٧٠) في العلم، باب «هلك المتنطعون، وأبو داود رقم (٤٦٠٨) في السنة، باب في لزوم السنة.

«لا يصح هذا لأمور:

أولاً: أنه لا حاجة تدفع إلى كشفه كالمذكورات، ويمكنها أن تحجب ما سوى العينين في طريقها دائمًا كما تشهد التجارب عند كل من أوجب ستره، كما أنها مستغنية عن إبدائه.

ثانيًا: أنه أزين شيء في المرأة، وأجمل ما يدعو إليها، ويغري بها، وهذا معترف به عند جميع الناس ممن يدين بالحجاب، ومن لا يدين به.

ثالثًا: أن كشفه أكبر مثير لشهوة الناظرين إليه من الرجال ما لم يكونوا من محارمها، كما أذن النبي الله أن ينظر إليه منها، لأن حسنه يحمل على الرغبة فيها، كما يمنع قبحه عنها، وإن إدامة النظر إليه هي بريد الزنا، وانتهاك الأعراض، ووسيلة إلى اختلاط الأنساب وفشو الفواحش، وما ينتج عنه من أمراض وسفك دماء عند ذوى الغيرة.

رابعًا: أن من حكمة التشريع الإلهي وكذلك البشري العمل على تقليل الشر بمنع وسائله، وتكثير الخير بتقريب أسبابه وتسهيلها على طالبيه.

خامسًا: أنه قد لُس وشوهد عيانًا أن الفجور المتفشي في الأمم اليوم، وقبل الأيام الحاضرة، أول أساس له كشف وجوه النساء عند غير محارمهن، وذلك أنه إذا كشفته زال عنها الحياء، الذي هو أكبر حصن عليها لعفتها، وسياج عن الرجال إليها، وحينئذ تجترئ على مخاطبة الرجال، وتأنس من الدنو من فلان وعلان، ويطمع فيها كل فاجر يتمكن من الاتصال بها للين حديثها، وارتفاع الخفر عنها كما تيقن هذا من لم يغلب هواه على عقله ودينه وفطرته، ويصدقه التجارب عند جميع أجناس البشر في كل زمان (١) اه.

# 🖈 وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

<sup>(</sup>١) ﴿أصول السيرة المحمدية) (ص ١٦٣-١٦٤) .

"وعلى هذا فلم يكن هذا التقليد() الذي يخالف السنة مبيحًا لما ثبت من المنهيات الشرعية، وأخذت به الأمة الإسلامية، فالبلوى لها حكمها، والمجتمعات لها أحكامها، لأن البلوى لا تبيح محرمًا في نفس الأمر، كما لا تبيحه عادات المجتمعات، ولا ينقلب الحرام مباحًا بتغير الزمان والمكان.

إن الفتنة هي قاعدة من قواعد التحريم، فلو قلنا بانتفاء الفنة عمن كانت في «لندن» مثلًا، بحيث إن السفور هو العادة المتبعة، وربما تنتفي الفتنة غالبًا، فهل يقال: إن هذا السفور مباح للمرأة المسلمة؟

نقول: لا يكون السفور مباحًا، لأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها للرجال الأجانب لعموم النص، ولو انتفت الفتنة غالبًا، رغم أنه قد يكون من الصعب عليها أن تكون غير سافرة هناك، وربما كان التستر شهرة تلفت أنظار المجتمع بأسره، وكل ذلك لا يكون عذرًا لإبداء وجهها»(٢) اه.

### الشبهة الرابعة عشرة

### هل إباحة السفور من الرفق بالنساء؟

استدل بعضهم -إلى جانب الأحاديث المشيرة إلى يسر الإسلام وسماحته- بقوله عَلَيْكُة: «استوصوا بالنساء خيرًا» (وقوله عَلَيْكَة: «رفقًا

 <sup>(</sup>۱) يقصد هنا -كما يعلم من السياق- ما عمت به البلوى من حلق الرجال لحاهم تقليدًا للإفرنج.

<sup>(</sup>٢) (نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة اللالباني (ص ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٠/٩١) في النكاح، باب المداراة مع النساء، وفي الأنبياء، وفي الأدب، والرقاق، ومسلم رقم (١٤٦٨) في الرضاع، باب الوصية بالنساء، والترمذي رقم (١١٨٨) في الطلاق، باب ما جاء في مداراة النساء.

**بالقوارير»(¹)**، على أن هذه النصوص تقتضي إباحة السفور لهن.

\* وجواب ذلك أن وصيته عَلِيْكُ بالنساء خيرًا حق لا ريب فيه، ولكن السؤال: هل السفور من الخير الذي أوصى به النبي عَلِيْكُ؟

إن النصوص الواردة في الوصية بالنساء خيرًا في جملتها تأتي بحسن العشرة، وإلزامهن بالخير لهن في أمري الدين والدنيا بأسلوب الرفق وحسن الخلق وما إلى ذلك.

فالحق الذي يصح به اتباع وصيته على أهو اتباع هديه القائم بنفسه، وفي أهله وبناته ونساء المؤمنين من الأقوال والأفعال، ومن خالف ذلك فإنه لم يعمل بوصيته المنافية.

أما قوله عَلِيكَ : «رفقًا بالقوارير» (٢) فهو يعني أمهات المؤمنين ومن خالطهن من نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن، وأما قياس السافرات عليهن في هذا الخطاب فهو خطأ، وليس من الحق في شيء.

ويؤخذ من وصفه عَلِيْكُ النساء بالقوارير أن ذلك كقوله عَلِيْكُ: «فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، رقم (٦١٤٩)، عن أنس بن مالك رَرْشَيْقال: أنّ النبي عَلِيْكُ على بعض نسائه – ومعهن أم سُليم فقال: «ويجك يا أنجشة، رويدك سوقًا بالقوارير».

<sup>(</sup>٢) وسبب ورود الحديث أن أنجشة كان يحدو بالنساء يسوق بهن في سفر، وكان حسن الصوت، فاشتد بهن في السياق، فخاف عليهن النبي الله من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد، فلهذا قال له: «رويدك ارفق بالقوارير» يعني النساء، شبههن بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، انظر «فتح الباري» النساء، شبههن بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، انظر «فتح الباري»

 <sup>(</sup>٣) تتمة الحديث الذي سبق تخريجه آنفًا برقم (١)، وهذه رواية مسلم عن أبي هريرة
 كؤشي، انظر «شرح النووي» (١٠/٧٥).

وفي رواية هشام عن قتادة: «رويدك سوقك، ولا تكسر القوارير» قال أبو قلابة: يعني ضعفة النساء، قيل في تفسيره: شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا، وقلة دوامهن على الوفاء، كالقوارير يسرع إليها الكسر، ولا تقبل الجبر، وقد استعملت الشعراء ذلك، قال بشار:

ارفق بعمرو إذا حرَّكت نسبته فإنه عربيٍّ من قوارير (۱) والمقصود أن من أراد تقويم الزجاجة كسرها، ومِن هذا الوجه جاءت وصيته عَلِيَّة بالنساء خيرًا، وباستعمال الرفق بهن في كل أمر يُطلب منهن الاستقامة عليه، وهذا من أهداف حسن العشرة.

ومعلوم أن غالب النساء ضعيفات بالخير، قويات بالشر والفتنة، فالرجل قائم على المرأة مسؤول عنها بالمعنى الكامل في جميع أوجه الخير، وإلزامها بلوازم الإسلام، وما يجب لها، وعليها، من إيصال النفع، ودفع الشر.

وهذا كله داخل تحت قوله على الخق : «لتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرًا» أو «لتقصرنه على الحق قصرًا» (٢).

والأطر معناه العطف، أي: تعطفونه، وتردونه، والقصر: معناه الحبس أي يحبس عن فعل الشر، هكذا قال العلماء.

فكل من لا يمتثل الحق، ويأخذ الواجبات الشرعية فإنه ظالم يجب

<sup>(</sup>١) افتح الباري، (١٠/ ٥٦١).

<sup>(</sup>۲) جزء من حديث عبد الله بن مسعود كلي أخرجه أبو داود رقم (٤٣٣٦) في الملاحم، باب الأمر والنهي، والترمذي رقم (٣٠٥٠) في أبواب تفسير القرآن، باب (٤٨) من تفسير سورة المائدة وحسنه، ورواه ابن ماجة رقم (٤٠٠٦) في الفتن، باب الأمر بالمعروف، والطبري (٤٩١/١٠)، وفي سنده عند الجميع انقطاع لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه كما نص عليه غير واحد، وفي الباب عن أبي موسى عند الطبراني، قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٦٩): «ورجاله رجال الصحيح» اهه.

وجوبًا شرعيًّا على من خاطبهم الخبر الأخذ على أيديهم ما أمكن، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

إذا تبين هذا، فإننا نقول:

إن استجابة المرأة للحق، أو عدم استجابتها ليس شرطًا في تحريم السفور أو إباحته، وإنما ذلك يبنى على أمرين:

الأول: أن السفور شر عام للمرأة والرجل، سواء في ذلك من رضي أو من كره، ولا يمكن لفرد مسلم أن يقول: "إنه من الخير"، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب علينا وجوبًا شرعيًّا محاربة الشر أيًّا كان مصدره، سواء تغلبنا عليه بمحاربتنا إياه أو لا، وعلى قدر المراتب التي أقامها عَيِّلْكَ كأساس لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في قوله عَلِيْكَة: "من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"(۱).

الثاني: أن النزاع في إثبات الواجب إنما يكون في الدعوة إلى ما هو الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى وشرعه نبينا ﷺ، وعليه السلف الصالح، وامتثلته المرأة المؤمنة في عهده ﷺ، وهم القدوة الحسنة في الاتباع.

<sup>(</sup>١) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي مسلم رقم (٤٩) في الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، والترمذي رقم (٢١٧٣) في الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، وأبو داود رقم (١١٤٠) في صلاة العيدين، باب الخطبة يوم العيد، ورقم (٤٣٤٠) في الملاحم، باب الأمر والنهي، والنسائي (٨/ ١١١) في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان، وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٠١٣) في الفتن، باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

#### الشبهة الخامسة عشرة

### الفهم المغلوط لقاعدة:

### «تبكل الأحكام بتبكل الأزماق،

أولاً: تقرر عند أهل العلم أن «الحكم الشرعي» لا يتبدل مهما تبدلت

الأزمان، وتغيرت الأعراف اللهم إلا عن طريق النسخ، وقد أُغْلِقَ بابُه بعد تكامل هذا الشرع الحنيف بانتقال رسول الله على الرفيق الأعلى. وقاعدة «تبدل الأحكام بتبدل الأزمان» مبنية على قاعدة فقهية أخرى وهي أن «العادة مُحَكَّمة» أي أن عرف الناس مُحَكَّم في الأحكام الشرعية، وقد فهم القوم من ذلك أنه مادامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان؛ فلابد أن تكون الأحكام الشرعية كذلك.

ولا ريب أن هذا الكلام إذا كان مقبولًا على ظاهره، لاقتضى أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهنًا بيد عادات الناس وأعرافهم، وهذا لا يمكن أن يقول به مسلم، لكن تحقيق المراد من هذه القاعدة:

أن ما تعارف عليه الناس، وأصبح عرفًا لهم:

(۱) إما أن يكون هو بعينه حكمًا شرعيًّا أيضًا، بأن أوجده الشرع، أو كان موجودًا فيهم فدعا إليه وأكَّده، مثال ذلك: الطهارة عند النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة، وستر العورة فيها، وحجب المرأة زينتها عن الأجانب، والقصاص في الجنايات، والحدود في الزنا والسرقة والخمر، وما شابه ذلك، فهذه كلها أمور تُعدُّ من أعراف المسلمين وعاداتهم، وهي في نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب، وتركُها العقاب؛ سواء منها ما كان متعارفًا قبل الإسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيدًا ومحسنًا له، كحكم القسامة والدية والطواف بالبيت، وما كان غير معروف قبل ذلك، وإنما أوجده الإسلام نفسه كأحكام الطهارة

والصلاة والزكاة وغيرها.

فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة، وتطورت العادات والأحوال، لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا، وليست هذه الصورة هي المعنية بقول الفقهاء: «العادة مُحَكَّمة».

(٢) وإما أن لا يكون حكمًا شرعيًا، ولكن تعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطًا له، مثال ذلك: ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال المخلة بالمروءة، والآداب، وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الإنسان مما لا دخل للإرادة والتكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ، وفترة الحيض والنفاس..

فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكامًا شرعية كالأمثلة السابقة في النوع الأول، ولكنها متعلق ومناط لها، وهذه الصورة من العرف هي المقصودة من قول الفقهاء (العادة تحكمة)، فالأحكام المبنية على العرف والعادة هي التي تتغير بتغير العادة، وهنا فقط يصح أن يقال: (لا يُنكر تبدلُ الأحكام بتبدل الأزمان)، وهذا لا يعد نسخًا للشريعة، لأن الحكم باقي، وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق، فطبق غيره، يوضحه أن العادة إذا تغيرت فمعنى ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر، أو: أن الحكم الأصلي باقي، ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبقه.

مثال ذلك: «ما ذهب إليه أبو حنيفة من الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم بالصدق، ولكن لما كثر الكذب في زمان أبي يوسف ومحمد صار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع للحقوق، فقالا بلزوم تزكية الشهود، وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه:

"إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان"، ومثله أيضا سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حُجَرِه، وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية لأن الحُجَر كانت تبنى على نمط واحد، ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البت" (۱) اه.

وإذا تحرر المعنى المراد من قولهم: "العادة محكمة"، علمت أنها لا تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان، وعندئذ يصبح قول من قال: (تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان) إما كلامًا باطلًا لا صحة له إن حمل على ظاهره كما قد يفهمه كثير من الناس، وإما كلامًا متجوزًا فيه محمولًا على غير ظاهره، وذلك بأن يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يُقضَ فيها بحكم مبرم، كتلك الأمثلة التي مر ذكرها، ولكن ينبغي أن يعلم أن دوران تلك الأحكام مع مناطاتها لا يمكن أن يعتبر تبدلًا أو تغييرًا حقيقيًّا لها، بل هذا الذي يظهر في مظهر التغيير منه إنما هو ممارسة حقيقيًّا لها كما مر بيانه (٢).

### بياق علاقة هذه القاعدة بأحكام الحجاب

مما تقدم يتضِح أنه لا يصح احتجاج أعداء الحجاب بهذه القاعدة على استباحة التبرج الذي حَرَّمه الله تعالى، ورسوله عَلِيْكُم.

وهذه القاعدة ونظائرها هي كل ما يحفظه أولئك المفتونون بالحياة الغربية من قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها، وإنما يتعلقون بها في مجال التخفيف والتسهيل والسير مع مقتضيات التحلل من الواجبات فقط، ولكنهم يتناسون هذه القاعدة تمامًا عندما يقتضيهم الأمر عكس ذلك.

<sup>(</sup>۱) «الوجيز في أصول الفقه، ص ۲۵۸–۲۰۹، وانظر: «الموافقات» (۲۸۳/۲-۲۸۳)، ۲۸۶)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ۸۳–۸۶).

<sup>(</sup>٢) (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ (ص ٢٩١) .

بل نستطيع أن نقول أيضًا: إنه لا يصح احتجاج من يبيح السفور اعتمادًا على نفس القاعدة، لأنه لا يستطيع منصف ناصح للأمة -ممن يرى إباحة كشف وجه المرأة- أن يعثر على مثال تتجلى فيه ضرورة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان؛ مثل ضرورة القول بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب عنها، نظرًا لمقتضيات الزمان الذي نعيشه، ونظرًا لما تكاثر فيه من المنزلقات التي تستوجب مزيدًا من الحذر في السير، والتبصر بمواقع الأقدام، ريثما يهيئ الله عز وجل للمسلمين مجتمعهم الإسلامي المنشود. وهذا نفس ما قرره العلماء اعتمادًا على التطبيق الصحيح لهذه القاعدة: قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وعفا عنه:

"وكان قد أذن رسول الله على للنساء في حضور المسجد، والصواب الآن المنع، إلا العجائز، بل استُصوب ذلك في زمان الصحابة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "لو علم النبي على ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج»، ولما قال ابن عمر قال رسول الله على: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فقال بعض ولده: "بلى والله لنمنعهن» فضربه، وغضب عليه، وقال: تسمعني أقول قال رسول الله على: "لا تمنعوا»، فتقول: بلى، وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان، وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهرًا من غير إظهار العذر»(١).

وجاء في «المنتقى»: «تُمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرضٌ لغلبة الفساد»(٢) اهـ.

وقد شرط المالكية، والحِنفية، وبعض الشافعية (٣) ِ لجواز كشف المرأة

 <sup>«</sup>إحياء علوم الدين» (١/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) نقله في «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» ص (١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (٣/ ١٣٥٧)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٢٨٩)، و«الدر المختار» في باب الحظر والإباحة من «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٤٤).

وجهها: أن لا يكون ذلك في حالة تئر الفتنة بأن تكون مزينة أو بارزة الجمال، وأن لا تظهر أمام فساق يغلب على الظن أنهم لا يغضون من أبصارهم، كما أمر الله تعالى، بل ينقادون لدوافع أهوائهم وشهواتهم، فإن فُقِدَ أحد الشرطين كان عليها أن تستر وجهها درءًا للفتنة بالنسبة للحالة الأولى، وإزالة للمنكر الذي تسببت به في الحالة الثانية، وإنما يكون إزالة المنكر في مثل هذه الحال بأن تمنع الفساق من النظر إليها، أو بأن لا تخرج من بيتها إلى هؤلاء الناس، أو بأن تحجب وجهها عنهم، وهو أيسر الأسباب الثلاثة.

إذًا إذا تغير حال الناس، وعم الفسق وطم، بحيث تعلم المرأة أن حولها من قد ينظر إليها النظر المحرم الذي نهى الله تعالى عنه، بأن يُتْبِعَ النظرة النظرة، ولا تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه، وعلى هذه الحالة يحمل ما نقله الخطيب الشربيني عن إمام الحرمين من اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه (۱).

وقد صرح بهذا القيد القرطبي فيما نقله عن ابن خويز منداد من أغة المالكية: «أن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك»(٢)، وكذا في «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي، وقال صاحب «الدر المختار» من الحنفية: «وتمنع المرأة الشابة من كشف

وقال صاحب «المدر الحدار» من المحديث من الفتنة، ولا يجوز النظر إليه الموجه بين الرجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، ولا يجوز النظر إليه بشهوة» (٣)، وكذا في «الهدية العلائية».

قال الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله في كتابه «الفتن»:
 «قول الأئمة: «عند خوف الفتنة» إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر

<sup>(</sup>١) المغني المحتاج؛ (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) «الدر المختار» على هامش ابن عابدين (١/ ٢٨٤).

إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعًا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل، وبهذا يظهر مذهب أبى حنيفة وأصحابه في المسألة»(١) اه.

### ☆ قال الأستاذ محمد أديب كلكل في كتابه «فقه النظر في الإسلام»:

وإذا علمت المرأة بأن أحدًا من الرجال ينظر إليها، وجب عليها ستر وجهها لئلا توقع غيرها في الإثم، وتعرضه للفتنة وإثارة الشهوة، وفي عصرنا هذا لا يقول بجواز كشف الوجه والكفين إلا مكابر ومُنْكِرٌ للحقائق والوقائع، وعليه اتفاق الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، لأن الفتنة أمرها محقق لا تحتاج إلى إيراد حجة، أو إقامة برهان، أو تقديم دليل، أو يجادل في أن القطبين السالب والموجب إذا تقاربا لا يلتقيان أو لا يتجاذبان.

وحتى يوجد المجتمع المسلم الكامل الذي قد تربى تربية إسلامية صحيحة، وسرت حقائق الإيمان في دمه وعروقه، واستنار فؤاده بنور اليقين، فأشرق على جوارحه سلوكًا طيبًا، ونفعًا عامًا؛ حينئذ نبحث في خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز كشف الوجه واليدين، وإلى أن يتم ذلك، ويتحقق نقول:

"إن ستر الوجه واليدين من المرأة في عصرنا هذا واجب اتفاقًا لأن الفتنة قائمة لا محالة، وسدًّا لذرائع الفتنة المحققة».

### ☆ قال القرطبي في تفسيره:

"وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء، وهذا كما أن أصحاب رسول الله على منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله على الله على مع قوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "لو عاش رسول الله على الله على الله عنها: "لو عاش رسول الله على الله على الله على الله عنها الله عنها الله على الله

<sup>(</sup>۱) «الفتن» (ص ۲۱۰).

الحروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل<sup>1) ا</sup>هـ.

فما الذي أحدثته النساء في زمن عائشة رضي الله عنها بالنسبة لما عليه المرأة اليوم من تهتك وانحلال، وسفور وفجور، وتكشف فاضح، وإغراء لعين حتى منعت من المسجد؟؟ أفلا يكون هذا دليلًا كافيًا بمفرده على وجوب الستر الكامل في عصرنا هذا؟ وأن لا يكون هناك تحدث وكتابة عن غيره حتى تشرق الأرض بنور ربها، ويعمها الهدى والرشاد، ويسود فيها حكم الله؟»(٢) اهد.

# ጵ وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:

# الشبهة السادسة عشرة

# نساء خَيْرات كُنْ سافرات

\* احتج دعاة السفور بأن في شهيرات النساء المسلمات على اتحتلاف طبقاتهن كثيرًا مهن لم يضربن على وجوههن الحجاب، رغم ما عرفي به من الاختلاط بالرجال.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» (٢٤٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) فقه النظر في الإسلام؛ (ص ٣٧-٣٨) .

<sup>(</sup>٣) (إلى كل فتاة تؤمن بالله؛ (ص ٤٥) .

ولقد عمد المروجون لهذه الشبهة إلى التاريخ وكتب التراجم، يفتشون في طولها وعرضها، وينقبون فيها بحثًا عن مثل هؤلاء النساء، حتى ظفروا بضالتهم المنشودة، ودرتهم المفقودة، فالتقطوا أسماء عدد من النساء لم يكنَّ يبالين -فيما نقلته الأخبار عنهن- أن يظهرن سافرات أمام الرجال، وأن يلتقين معهم في ندوات أدبية وعلمية دونما تحرز أو تحرج.

### 🖈 وجواب هذا من وجوه:

الأول: أن نسألهم: قد علمنا الأدلة الشرعية التي عليها تبنى الأحكام من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فضمن أي مصدر من مصادر التشريع تندرج مثل هذه الأخبار، خاصة وأن أغلبها وقع بعد زمن التشريع وانقطاع الوحي؟

الثاني: فإذا علم أن حكم الإسلام إنما يؤخذ من نص ثابت في كتاب الله تعالى، أو حديث صحيح من سنة رسول الله عليه أو قياس صحيح عليهما، أو إجماع التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم، لم يصح حينئذ الاستدلال بالتصرفات الفردية من آحاد الناس، أو ما يسميه الأصوليون بروقائع الأحوال»(1).

فإذا كانت هذه الوقائع الفردية من آحاد الناس لا تعتبر دليلًا شرعيًّا

<sup>(</sup>۱) وقائع الأحوال، وقضايا الأعيان هي عبارة عن مواقف فردية وقعت في عصر التشريع، على خلاف مقتضى أدلة العموم، كقول رسول الله عليه لأبي بردة وقد أراد أن يضحي بعناق: «تجزئك، ولا تجزئ أحدًا بعدك، وكاعتباره شهادة خزيمة بمنزلة شاهدين، فهذه وأمنالها لا يقام عليها أحكام عامة، لأنها وردت متأثرة بأسباب استثنائية خاصة، فبقيت محصورة في نطاق الحال الذي ظهرت فيه، ولم يجز أن يمتد لها ذيل من التشريع العام المتجاوز لطبيعة تلك الحال، ومن أبرز قرائن وقائع الأحوال أنها تأتي معارضة لعموم حكم كلي لا شبهة فيه من أجل سبب استثنائي لو نقبت عنه لاكتشفته.

لأي حكم شرعي حتى لو كان أصحابها من الصحابة (١) رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم، فكيف بمن دونهم؟

بل المقطوع به عند المسلمين جميعًا أن تصرفاتهم هي التي توزن -صحة وبطلانًا- بميزان الحكم الإسلامي، وليس الحكم الإسلامي هو الذي يوزن بتصرفاتهم، ووقائع أحوالهم، وصدق القائل: "لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله".

الثالث: ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعين مثلًا قوةُ الدليل الشرعي دون حاجة إلى الاعتماد على دليل آخر، لبطل أن يكونوا معرضين الشرعي دون حاجة إلى الاعتماد على دليل آخر، لبطل أن يكونوا معصومين مثل رسول الله عليه وليس هذا لأحد إلا للأنبياء عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام، أما من عداهم فحق عليهم قول رسول الله عليه وقل بني آدم خطاء "(٢) وإلا فما بالنا لا نقول -مثلا- بحل شرب الخمر، وقد وُجِد فيمن سلف في القرون الخيرية من شربها؟

الرابع: وما بال هؤلاء الدعاة إلى السفور قد عمدوا إلى كتب التاريخ والتراجم فجمعوا أسماء مثل هؤلاء النسوة من شتى الطبقات والعصور، وقد علموا أنه كان إلى جانب كل واحدة منهن سواد عظيم، وجمع غفير، من النساء المتحجبات الساترات لزينتهن عن الأجانب من الرجال؟

فلماذا لم يعتبر بهذه الجمهرة العظيمة، ولم يجعلها حجة بدلًا من حال أولئك القلة الشاذة المستثناة؟

أما علموا أن "الاستثناء" يؤيد القاعدة، ولا ينقضها؟ وأن ندرة هذه

<sup>(</sup>١) هناك فرق بين «قول الصحابي» وبين «واقعة حال له» فتنبه.

<sup>(</sup>۲) صدر حديث رواه الترمذي رقم (۲۰۰۱) في صفة القيامة، باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، وأخرجه ابن ماجة رقم (٤٢٥١) في الزهد، باب ذكر التوبة، والدرامي (٣/ ٣٠٣) في الرقاق، باب في التوبة، والإمام أحمد (٣/ ١٩٨)، كلهم عن انس بن مالك رضي الله عنه، وتتمته: «وخير الخطائين التوابون».

الحفنة المبعثرة في هامش التاريخ الإسلامي، أقوى دليل على صحة قول: الإمام أبى حامد الغزالي رحمه الله:

«لَم تَزَل الرجال عَلَى مَرِّ الأزمان تكشف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، أو يمنعن من الخروج»(۱)،

# ☆ والإمام ابن رسلان رحمه الله:

«اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات»<sup>(۲)</sup>.

# ☆ وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

«إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال»<sup>(٣)</sup>.

ولماذا لم يحتج بمواقف نساء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في تمسكهم بالحجاب الكامل<sup>(٤)</sup>، واعتباره أصلًا راسخًا من أصول البنية الاجتماعية؟!

### الشبهة السابعة عشرة

# (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْا

\* يشيع أعداء الإسلام حول الحجاب أراجيف ينطق بها الشيطان على ألسنتهم، مثل قولهم: إن الحجاب يُسَهِّل عملية إخفاء الشخصية، وقد يتستر وراءه بعض النساء اللواتي يقترفن الفواحش، ويتعاطين المآثم، ووَذَلِكَ وَوَلَهُم بِأَفْوَهِهِم يُلْفَاعِنُونَ قَوْلَ الذِّينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَلَالُهُمُ

<sup>(</sup>١) «إحياء علوم الدين» (١/ ٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه في «عون المعبود» (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢٤٨/٩).

<sup>(</sup>٤) وقد مر بك أمثلة من ذلك، فانظر ص (١٠٧) .

اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠].

\* إنه قول بوار لا يصدر إلا ممن أكلهم الهوى، وأعجزهم البيان، فغفلوا عن حرمة الحق الذي أنزله علام الغيوب، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه، ويقضي ولا رادَّ لقضائه ﴿لَا يُشْئُلُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

فَمَا حُكُمُ الله به عَدَل، ومَا أُخبر به صدق ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

فقد حكم سبحانه بوجوب النقاب أو استحبابه على الأقل، وأخبر أنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات.

فحينما يأتي مرضى القلوب ويشغبون بهذه الأراجيف، فلا يمكن بأي حال أن يسوقنا هذا التخوف المحتمل من سوء استخدام النقاب إلى التخلي عن حكم الله عز وجل، وكل عاقل يفهم من سلوك المرأة التي تبالغ في ستر نفسها حتى أنها لا تبدي وجهًا ولا كفًّا، فضلًا عن سائر بدنها أن هذا دليل الاستعفاف والصيانة، قال تعالى بعد الأمر بالحجاب: ﴿ ذَلِكَ أَدَنَ أَن يُمرَفَنَ ﴾ قال أبو حيان: «لتسترهن بالعفة، فلا يُتعرض لهن، ولا يكقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يُقدَمُ عليها يكرهن، لأتبرجة، فإنها مطموع فيها "(1) اه.

وكل عاقل أيضًا يعلم أن تبرج المرأة وإظهارها زينتها، يشعر بوقاحتها، وقلة حيائها، وهوانها على نفسها، ومن ثم فهي الأولى أن يساء بها الظن بقرينة مسلكها الوخيم حيث تعرض زينتها كالسلعة، فتجر على نفسها وصمة خبث النية، وفساد الطوية، وطمع الذئاب البشرية، ومن أوقع نفسه مواقع التهمة، فلا يلومن مَن أساء به الظن.

ب عن الله المنافقين مرضى القلوب فساق هذا الزمان الذين يتشدقون بأن إن هؤلاء المنافقين مرضى

<sup>(</sup>١) (البحر المحيط) (٧/ ٢٥٠).

الحجاب يمكن أن يكون وسيلة لإخفاء هوية البغي يجب أن يؤدبوا ويعزروا أشد التأديب وأعنف التعزير، لأنه لهم نصيبًا وافرًا من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَلْمُؤْمِنَكِ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمًا مَبْينًا ﴿ وَالْمَا الْحَالِ : ٥٨]. مُبْينًا ﴿ الْاحزاب: ٥٨].

ولقد كان إخوانهم من منافقي المدينة أفقه منهم وأعقل حينما كانوا يتجرءون على السافرة، فإذا أُخِذوا في ذلك قالوا -تخفيفًا لجريمتهم حسيناها أمّة، لأنهم فهموا من المبالغة في التستر أن صاحبتها عفيفة محصنة.

ثم إن من المتواتر لدى الكافة أن المسلمة التي تتحجب في هذا الزمان تذوق الويلات من الأجهزة الحكومية، والإدارات الجامعية، والحملات الإعلامية، والسفاهات من المنافقين في كل مكان، ثم هي تصبر على هذا كله ابتغاء وجه الله تعالى، ولا يفعل هذا إلا مؤمنة صادقة رباها القرآن والسنة، فإذا حاولت فاسقة مستهترة ساقطة أن تتجلبب بجلباب الحياء، وتواري عن الأعين زلتها بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة، وتستر عن الناس آفتها وفجورها بمظهر الحصان الرزان فما ذنب الحجاب إذن؟ إن الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها كما هو معلوم لكل ذي عقل، الانحدار والتردي في مهاوي التبرج والفسوق والعصيان ما يغني الفاسقات عن التستر، ولا يحوجهن إلى التواري عن الأعين.

وإذا كان بعض المنافقين يتشدقون بأن في هذا خطرًا على ما يسمونه (الأمن) فليخبرونا بالله كيف يهتز الأمن ويتزلزل بسبب المنقبات مع أنه لم يتزلزل مرة واحدة بسبب السافرات والمتبرجات؟

هب أن رجلًا انتحل شخصية قائد عسكري كبير، وارتدى بَزَّته، وتحايل بذلك، واستغل هذا الثوب فيما لا يباح له كيف تكون عقوبته؟ وهل يصلح سلوكه -في نظركم- مبررًا للمطالبة بإلغاء الزي المميز للعسكريين مثلًا خشية أن يُسيءَ أحَدٌ استعماله؟

وما يقال عن البزة العسكرية، يقال عن «لباس الفتوة، وزي الرياضة، فإذا وجد في المجتمع الجندي الذي يحون، والفتى الذي يسيء، والرياضي الذي يذنب، هل يقول عاقل إن على الأمة أن تحارب شعار العسكر، ولباس الفتوة، وزي الرياضة، . . . لخيانات ظهرت، وإساءات تكررت؟ فإذا كان الجواب: «لا» فلماذا يقف أعداء الإسلام من الحجاب هذا الموقف المعادي، ولمأذا يثيرون حوله الشائعات الباطلة المغرضة؟»(١).

إن الهدف البعيد من وراء هذه الأراجيف الكاذبة هو تنفير المسلمات من الحجاب الذي فرضه الله عز وجل، وترسيخ روح الاشمئزاز والكراهية من التجلب به، والتحصن بعفافه، حتى إذا خلعن الحجاب ظهرن في المجتمع بأقبح ما تظهر به امرأة في تهتكها وانحلالها.

إن الإسلام كما يأمر المرأة بالحجاب، يأمرها أن تكون ذات خلق ودين، إنه يربي مَنْ تحت الحجاب قبل أن يسدل عليها الجلباب، ويقول لها: ﴿وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦]، حتى تصل إلى قمة الطهر والكمال، قبل أن تصل إلى قمة الستر والاحتجاب، فإذا اقتصرت امرأة

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَىٰ كُلُّ أَبِ غَيُورِ يَوْمَنَ بِاللَّهُ ۗ دَ. عَبِدَ اللَّهُ نَاصِحَ عَلُوانَ (ص ٤٤) .

على أحدهما دون الآخر، تكون كمن يمشي على رجل واحدة، أو يطير بجناح واحد.

إن التصدي لهؤلاء المستهترات -إن وجدن- أن تصدر قوانين صارمة بتشديد العقاب على كل من تسول له نفسه استغلال الحجاب لتسهيل الجرائم وإشباع الأهواء، فمثل هذا التشديد جائز شرعًا في شريعة الله الغراء التي حرصت على صيانة النفس، ووقاية العرض، وجعلتهما فوق كل اعتبار، وإذا كان التخوف من سوء استغلال الحجاب مخطرة محتملة، إلا أن المخطرة في التبرج والسفور بنشر الفاحشة وفتح ذرائعها مقطوع بها لدى كل عاقل.

ويدلي بعضهم بحجة مقلوبة فيقول: إن عفة الفتاة حقيقة كامنة في ذاتها، وليست غطاء، يُلقى ويُسدل على جسمها، وكم من فتاة محتجبة عن الرجال في ظاهرها، وهي فاجرة في سلوكها، وكم من فتاة حاسرة الرأس سافرة الوجه لا يعرف السوء سبيلًا إلى نفسها أو سلوكها؟

### ☆ قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في دفع هذه الشبهة:

"إن هذا صحيح، فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفة مفقودة، ولا أن تخلق له استقامة معدومة، ورُبَّ فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها، ولكن من هذا الذي زعم أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الحجاب لجسم المرأة ليخلق الطهارة في نفسها أو العفة في أخلاقها؟

ومن هذا الذي زعم أن الحجاب إنما شرعه الله ليكون إعلانًا بأن كل من لم تلتزمه فهي فاجرة تنحط في وادي الغواية؟

إن من حكمة الله عز وجل في تشريع الحجاب وفرضه على المرأة المحافظة على عفة الرجال الذين تقع أبصارهم عليها، وليس فقط حفاظًا على عفتها من الأعين التي تراها، ولئن كانت تشترك معهم هي الأخرى في هذه الفائدة في كثير من الأحيان، فإن فائدتهم من ذلك أعظم وأخطر، وإلا

فهل يقول عاقل - تحت سلطان هذه الحجة المقلوبة - إن للفتاة أن تتجرد أمام الرجال مادامت ليست في شك من قوة أخلاقها وصدق استقامتها؟! إن بلاء الرجال بما تقع عليه أبصارهم من فتنة المتبرجات هو المشكلة التي أحوجت المجتمع إلى حل، فتكفل به شرع الله على أفضل وجه، وبلاء الرجال إذا لم يجد في سبيله هذا الحل الإلهي، ما من ريب سيتجاوز بالسوء إلى النساء أيضًا، ولا يغني عن الأمر شيئًا أن تعتصم المتبرجة عندئذ باستقامة في سلوكها أو عفة في نفسها، فإن في ضرام ذلك البلاء الهائج في نفوسهم ما قد يتغلب على كل استقامة، ويقضي على كل عفة قد تتصف بها المرأة المتبرجة التي تعرض فنون التبرج والفتنة أمامهم) (١) اهد.

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) (إلى كل فتاة تؤمن بالله (ص ٨٢-٨٣) بتصرف، ومن الجدير بالذكر أن البوطي أشعري خَلَفي، وله مواقف من السلفية تناولها العلماء بالرد والإبطال، نسأل الله عز وجل أن يلهمه رشده، وأن يوفقه إلى اتباع منهج أهل السنة والجماعة.

# الفصل الثاني

### المذاهب الفقهية في حكم

#### كشف الوجه والكفين

من المناسب قبل أن نشرع في سرد نُقُول علماء المذاهب الأربعة المتبوعة -رحمهم الله- أن ننبه إلى أن واجب المسلم أن يأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة الفقه والحديث، في القديم والحديث، ولا لوم في الانتساب المذهبي المجرد من العصبية، هذا هو المذهب الحق، والقول الصدق، وله مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان، محتجًا بأن الخلاف في الفروع يتسامح فيه على الإطلاق، ومتجاهلًا أنه:

ليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظر ونظرية «جواز التعبد بالخلاف» التي يتبناها في زماننا عوام فسدت فطرتهم بفعل التربية المعوجة ما هي إلا صدى لقول سلفهم: «من قلد عالمًا لقي الله سالمًا»، مع فارق وهو أن الأولين كانوا يلزمون مذهبًا واحدًا لا يحيدون عنه، أما هؤلاء فقد تركوا الحبل على الغارب، وأطلقوا لأهوائهم العِنان حتى تظفر بمرادها في زلة عالم، أو رخصة متكلفة، أو قول شاذ ملفق دون أي اعتبار لمخالفة العالم غير المعصوم لقول المعصوم عَيْنِ الذي لا ينطق عن الهوى ﴿إِنَّ هُو إِلَّا وَتَى يُوكِى ﴿

لقد وصف لنا رسول الله ﷺ دواءَ داءِ الفرقة والاختلاف في قوله: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء

الراشدين المهديين»... الحديث، فالسنة تجمع المتفرقين، وتُوحّدُ المختلفين.

ولقد جعل الله عز وجل الإجماع حجة معصومة من الضلال، فلا يصح أن نجعل ما يضاده وهو الاختلاف حجة أيضًا، بل علينا أن نردد مع ابن مسعود رَوْعُ عَلَيْكَ قوله: «الحلاف شر».

وما أحسن قول حافظ المغرب الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى:

«الاختلاف ليس بججةٍ عند أحدٍ علمتُه من فقهاء الأمة إلا مَنْ لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله»<sup>(۱)</sup> اهـ.

وشتان بين أن يقع اختلاف بين العلماء المخلصين في طلب الحق، المجتهدين في تحري الأدلة، الدائرين في حالتي الصواب والخطأ بين مضاعفة الأجر مع الشكر، وبين الأجر الواحد مع العذر، وبين من يتتبع الزلات، ويتحكم بالتشهي، ويرجح بالهوى، فيتول حاله إلى البطالة، ورقة الدين، ونقص العبودية.

ومع أن دائرة الخلاف في القضية التي نحن بصددها قد ضاقت جدًّا في زماننا كما سيتبين لك عما قليل إن شاء الله تعالى، إلا أنه لزم التحذير من «بدعة التعبد بالخلاف مطلقًا» لشيوع استدلال «أنصار البدعة» بها في قضايا أشد خطورة مما نحن بصدده، والله المستعان.

# ﴿ أُولًا: المذهب الحنفي :

الأصل في المذهب الحنفي أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها(٢) عند

<sup>(</sup>١) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٠٩).

ر٢) بل جاء في متون المذهب (وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وتفيها وقدميها) انظر: «اللباب في شرح الكتاب» (١/ ٢٢)، «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (١/ ٩٦)، واعلم أن القدمين عورة داخل الصلاة وخارجها =

أمن الفتنة (١)، لكن المتأخرين منعوا ذلك لا لأنهما عورة، لكن لانتشار الفساد، وغلبة الظن بحصول الفتنة، فضلًا عن تحققها، وهاك بعض نصوصهم:

#### ☆ قال الكاساني رحمه الله:

"فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾، إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة، وهي الوجه والكفان، رخص بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾، والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك -عادةً - إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف، وهذا قول أبي حنيفة مَوْقِينَ الله .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجل النظر إلى مواضع الزينة منها من غير شهوة، وأما عن شهوة فلا، لقوله عليه العينان تزنيان»، وليس زني

<sup>=</sup> في الأصح لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ: "أتصلي في درع وخمار وعليها إزار؟"، فقال ﷺ: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وانظر: "الدين الخالص" للشيخ محمود خطاب السبكي (٢/ ١٠٤).

وما يؤديه أيضًا قول أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال عَلَيْ البرخين شبرًا»، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه» أخرجه الترمذي، وقال: «حسن صحيح»، قال البيهقي: (وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها)، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَمُ مَا يُحْقِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وجوب ستر القدمين، قال الإمام ابن حزم رحمه الله: (هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه) اه من «المحلي» (٢١٦/٣).

<sup>(</sup>١) انظر «الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» (١/٥٨).

العين إلا النظر عن شهوة، . . والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية، وكذا الشابة؛ لما فيه من خوف حدوث الشهوة، والوقوع في الفتنة، ويؤيده المروي عن ابن مسعود رَهِ الله قال في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أنه الرداء والثياب، فكان غض البصر، وترك النظر أزكى وأطهر (۱) اهد.

☆ وقال شمس الأثمة السرخسي رحمه الله تعالى في كلام له حول النظر إلى الأجنبيات:

«. . فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء».

إلى أن قال رحمه الله: "ولكنا نأخذ بقول على وابن عباس<sup>(۲)</sup> رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها<sup>(۳)</sup>.." إلى أن قال: "وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها" (۱۳) اه.

<sup>(</sup>١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٥/ ١٢٣)، وانظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) يشير هنا إلى ما روى عنهما رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ يَنْهَا ﴾ بأنها الكحل والخاتم، وقد تقدم بيان الراجح في تفسيرها (ص ٢٦٣)، وقد بين الإمام أكمل الدين محمد البابرتي الحنفي في اشرح العناية على الهداية، أن دلالة قولهما على الوجه والكفين غير واضح قال: (إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين، لا الوجه كله، وكذا موضع الخاتم هو الإصبع، لا الكف كله، والمدّعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله، وإلى كفيها بالكلية) اهر (١٠/ ٢٤).

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير قوله تعالى ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ 
 مِن جَلَيْسِهِنَ

«في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن (١٦) اهـ.

### ☆ وجاء في «الدر المختار»:

«يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة، أو كلمة ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير محرم»<sup>(٢)</sup> اهـ.

### وجاء فيه كذلك قول الطحطاوي:

«وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ»<sup>(٣)</sup>.

#### 🖈 وقال ابن عابدين في شرحه:

«المعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة»(۲) اهـ.

### ☆ ونقل ابن عابدین عن صاحب «المحیط» قوله:

«... ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة (١٤) اهـ.

 <sup>(</sup>١) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) «هامش رد المحتار» (۳/ ۲٦۱).

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار على اللر المختار؛ (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) السابق (٢/ ١٨٩).

### 🛠 وقال الإمام محمد أنور الكشميري ثم الديوبندي رحمه الله:

«ومنها -أي من آيات الحجاب-: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قيل: الزينة هي الوجه والكفان، فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهب، وأفتى المتأخرون بسترها لسوء حال الناس..

إلى أن قال: "ومنها: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ إلخ، والخطاب فيها وإن كان خاصًا إلا أن الحكم عام"(١) اهـ.

الله العلامة ابن نجيم -المتوفى سنة سبعين وتسعمائة- رحمه الله:

### وفي فتاوى قاضيخان<sup>(۲)</sup>:

«ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة»، وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان، ووجود الأجانب واجب عليها»<sup>(٣)</sup> اه.

### وقال أيضًا:

«قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة»(٤) اهـ.

### ☆ وفي «الهدية العلائية»:

"وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة، قيل: والقدم والذراع والمرفق إذا آجرت نفسها للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب، لأنه يبدو منها عادة، وتمنع الشابة من كشف وجهها خوف

<sup>(</sup>١) (فيض الباري على صحيح البخاري، (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) وهو الشيخ العلامة محمود الأوزجندي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) (السابق؛ (١/ ٢٨٤).

الفتنة)(١) اهـ.

# ☆ وفي «الهدية العلائية» أيضًا:

والنظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام، أما بدونها فلا بأس، ولو إلى جسدها المستور بثياب لا تصف، ولا يظهر حجمها»(٢) اهـ.

### لله وفي «المنتقى»:

«تمنع الشابة من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد»(٣) اهـ.

# 🛧 ونقل البيانوني في «الفتن» عن الجرداني رحمه الله قوله:

«وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها، بدون استثناء شيء منه أصلًا، ولو كانت عجوزًا شوهاء، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها، ولو بغير شهوة.. ويجب أن تستتر عنه، وهذا هو المعتمد»(<sup>(1)</sup> اه.

# ☆ ونقل الاستاذ درویش مصطفی حسن عن بعض علماء الاحناف قولهم:

«فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، أما في زماننا فمنع من الشابة أي فمنع نظر الوجه من الشابة، ولو من غير شهوة»(٥).

# 🚓 وقال الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله:

- (١) نقلًا عن: افقه النظر في الإسلام، للشيخ محمد أديب كلكل (ص ٣٦).
  - (٢) نقلًا عن: «السابق» (ص ٦٣) .
  - (٣) نقلًا عن «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» (ص ١٤١).
    - (٤) ﴿ الفَتَىٰ ﴾ ص ١٩٦ ١٩٧
    - (٥) الفصل الخطاب، (ص ٥٥).

«قول الأئمة «عند خوف الفتنة» (١٠) إنما يُعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم؛ فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعًا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل، وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة» (٢) اه.

### ☆ ثانيًا: المذهب المالكي:

## ☆ قال العلامة صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي:

"وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة: فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض: لا يجب سترهما، ويجب غض البصر عن الرؤية، وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له»(٣) اه.

# ﴾ ويقولِ الشيخ أحمد الدردير في «أقرب المسالك إلى مذهب مالك»:

«وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليس بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة»<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) يعني قول السرخسي: (حرمة النظر لخوف الفتنة -يعني: لا لكونه عورة-،
 وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها -وعامة محاسنها في وجهها- أكثر منه إلى سائر
 الأعضاء) اه من «المبسوط» (١٥٢/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) «الفتن» ص (١٩٧) .

<sup>(</sup>٣) «جواهر الإكليل في شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل، (٤١/١)، وانظر: «شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، للشيخ محمد عليش (٣٣/١)، و«إكمال إكمال المعلم، للأبي (٥/٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) نقلًا عن «مجلة الجامعة السلفية» مقالة الشيخ الأنصاري.

وحكى الشيخ أحمد الصاوي قولين في وجوب ستر الوجه في تلك الصورة:

الأول: الوجوب، وهو مشهور المذهب.

والثاني: وجوب غض البصر على الرجل، وهو قول عياض(١١).

# ☆ وقال القاضي عياض رحمه الله:

«فرض الحجاب مما اختصصن به أزواج النبي ﷺ فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وأن يكن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز ...» إلخ (٢) اه.

#### ☆ قال ابن بطال:

وفيه -أي حديث المرأة الخثعمية- دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء، وأن قوله ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَنَوِهِمْ ﴾ على الوجوب في غير الوجه (٣) اه.

#### 🖈 قال ابن رسلان رحمه الله:

وهذا -أي جواز نظر الأجنبية- عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع

<sup>(</sup>١) نقلًا عن (مجلة الجامعة السلفية) مقالة الشيخ الأنصاري.

 <sup>(</sup>۲) نقله عنه في «الفتح» وتعقبه الحافظ بقوله: (وليس فيما ذكره دليل على ما ادَّعاه)
 اهـ انظر: «فتح الباري»، (۸/ ۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الحافظ في «الفتح» (١٢/١١) .

النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق»(١) اه.

# 🖈 وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي:

«وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة، أو معالجة، أو خِطبة» (٢) اهـ.

# 🖈 قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:

«والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة كالشهادة، أو داء يكون ببدنها»<sup>(٣)</sup> اهـ.

## وقال أيضًا:

«قوله في حديث ابن عمر: «ولا تنتقب المرأة» وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعْرِضُ عن الرجال، ويُعْرِضُون عنها»(٤) اهـ.

#### ☆ وذكر القرطبي في تفسيره:

«أن ابن خويز منداد من علماء المالكية قال: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها»(٥) اهـ.

<sup>(</sup>١) نقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) "قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية" ص ٤٨٤ الباب التاسع عشر، وانظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك" للشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر البغدادي (١/١٨٤).

<sup>(</sup>٣) «أحكام القرآن» (٣/ ١٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) (عارضة الأحوذي، (٥٦/٤) المسألة الرابعة عشرة.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٢٢٨/١٢).

☆ قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب المالكي:

دواعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في «شرح الرسالة» وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها»(١) اهـ.

# 🖈 وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي رحمه الله:

«قوله: «كستر وجه الحرة ويديها» فإنه يجب إذا خيفت الفتنة بكشفها» (٢)

#### وقال أيضًا:

معلقًا، عَلِمَت أو ظنت المحرمة- الستر عن أعين الرَّجَال جاز لها ذلك مطلقًا، عَلِمَت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجبًا (٢) اهـ. كان سترها واجبًا (٢) اهـ.

### 🖈 ثالثًا: المذهب الشافعي:

في كشف وجه المرأة وكفيها والنظر إلى ذلك -عند الشافعية- ثلاث والات:

الحالة الأولى: أن يخاف الفتنة، أو ما يدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته، فالنظر والكشف في هذه الحالة حرام بالإجماع كما قاله الإمام. الحالة الثانية: أن ينظر إليهما بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد،

<sup>(</sup>١) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (١/ ٤٩٩).

 <sup>(</sup>٢) دحاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢١٤)، والمقصود: وإن لم يكن الوجه والكفان عورة في أصل المذهب كما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) «السابق» (٤/ ٤٥ -٥٥).

وأمن الفتنة، فيحرم مطلقًا، وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس الأصابع إلى المعصم ظهرًا وبطنًا.

الحالة الثالثة: أن تنتفي الفتنة، وتؤمن الشهوة؛ ففي هذه الحالة قولان: الأول: لا يجوز، ولو من غير مشتهاة، أو خوف فتنة على الصحيح، وهو قول النووي رحمه الله في «المنهاج»، والإصطخري، وأبي على الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والروياني، وغيرهم، ووجّهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر محرك للشهوة، ومظنة للفتنة، وقد قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَنَوهِم ﴾، واللائق بمحاسن الشريعة سد باب الذرائع إلى المحرم، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، أي بشهوة أو بغير شهوة، كما قالوه في الخلوة مع الأجنبية (١٠).

العلامة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى:

"إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر، لا في الصلاة» اهـ.

الثاني: لا يحرم عند أمن الفتنة وعدم الشهوة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ وهو مفسَّر بالوجه والكفين، ونسبه الإمام للجمهور، والشيخان النووي، والرافعي للأكثرين.

#### قال في «المهمات»:

«إنه الصواب لكون الأكثرين عليه، وهو قول الرافعي».

#### ☆ قال البلقيني:

«الترجيح بقوة المدرك والدليل، فإن نظرت لقوله تعالى ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ

(١) قال العلامة شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» معلقًا: (وبه اندفع القول بأنه غير عورة) اهـ. (١٨٧/٦).

يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ، ولقاعدة سد الذرائع إلى المحرم رجحت الحرمة، وإن نظرت لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَأَ ﴾ رجحت جواز النظر، والفتوى والمذهب على ما جاء في المنهاج من الحرمة مطلقًا، وهو القول الأول، وهو الراجح "(۱) اه.

## ☆ وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى:

"فإذا خرجت -أي المرأة- فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال، ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة، كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند حوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء، لأمروا بالتنقب، أو منعن من الخروج إلا لضرورة» (٢) اه.

ورجح الغزالي أيضًا في «الإحياء» أن كشف وجه المرأة للأجنبي حرام، وأن نهي الأجنبية عنه واجب.

#### الزبيدي رحمه الله:

«قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك أي استري وجهك واجب أو مباح أو حرام لا يخلو من أحد الثلاثة فإن قلتم: إنه واجب، فهو الغرض المطلوب لأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق<sup>(٣)</sup> اهـ.

<sup>(</sup>۱) "فقه النظر في الإسلام" ص ٣٤-٣٦، وانظر: "روضة الطالبين" (٢١/٧)، وانظر: "روضة الطالبين" (٨/١)، وهمغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج" (١٢٨/٣)، "نهاية المحتاج" (٨/٢)، "السراج الوهاج" (ص ٥٦)، "إعانة الطالبين" (١١٣/١)، "فتح الوهاب" (٨/١).

<sup>(</sup>٢) ﴿إحياء علوم الدينَ المجلد الأول (ص ٧٢٨-٧٢٩) .

<sup>(</sup>٣) «إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» (٧/٧) للعلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى.

# ☆ قال العلامة محمد الشربيني الخطيب الشافعي رحمه الله:

(وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية، وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم، وأقره عليه.

وقال بعض المتأخرين: «إنه لا تعارض في ذلك، بل منعهن من ذلك، لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، وفي تركه إخلال بالمروءة».

وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته، فلا يتأتى هذا الجمع، وكلام القاضي ضعيف، وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم -وهو الراجح- هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أم لا؟

### ☆ قال الأذرعى:

«لم أر فيه نصًا، والظاهر أنه لا فرق، لاسيما إذا كانت جميلة، فكم من المحاجر من خناجر» اهـ، وهو ظاهر)(١) اهـ.

# 🛠 وقال الخطيب الشربيني أيضًا:

"ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل ملتمًا، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب"(٢).

# ☆ وفي حواشي الشرواني والعبادي:

«من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها سنر وجهها عنه، وإلا كانت

<sup>(</sup>۱) «مغني المحتاج» (۳/۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ص ١٨٥.

معينة له على حرام، فتأثم»(١) اه.

## ☆ رابعًا: المذهب الحنبلي :

نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله:

«وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز»(٢) اهـ. وتقدم مثله عن تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله<sup>(٣)</sup>.

#### 🖈 وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله:

"قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: "ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرَّا عند يدها»، اختار القاضي قول من قال: المراد به "ما ظهر" من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من صبحرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الحفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر» (٤) اهد.

#### وقال العلامة ابن مفلح أيضًا:

«نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن تَجعل لكمها زرَّا عند يدها لا يبين منها شيء»(٥) اهـ.

#### 🖈 وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:

«لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه

<sup>(</sup>١) «حواشي الشرواني والعبادي» (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿الآدابُ الشرعية والمنح المرعية؛ (٣١٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) «الفروع» (١/ ٦٠١).

<sup>(</sup>٥) «السابق» (٥/ ١٥٤).

ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان».

إلى أن قال: "وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روى في حديث عن النبي عليه الله المرأة عورة والمترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام (١)، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها».

وقال: "فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين: إحداهما: لا يجب سترهما لما ذكرنا "، والثانية: يجب، لقول النبي عَلِي الله عورة»، وهذا عام إلا ما خصه الدليل، وقولُ ابن عباس: "الوجه والكفان" قد روى أبو حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه قال: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ نِيئَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: الثياب، ولا يجب كشف الكفين في الإحرام، إلا مما يحرم أن تلبس فيهما شيئًا مصنوعًا على قدرهما، كما يحرم على الرجل لبس السراويل، والذي يستر به عورته " (اله.)

(۱) وظاهره وجوب تغطية كل بدنها حتى في الصلاة بما في ذلك الوجه والكفان، ولهذا علق حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله- عليه قائلًا: (قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها، وتباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي منتقبة، ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة، وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه.

وأما النظر للشهوة، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة، وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل) اهمن (التمهيد) (٦٠ ٣٦٥).

(٢) يشير إلى استدلال من لم يوجب سترهما بقول ابن عباس رضي الله عنهما في ﴿ إِلَّا مَا ظُهُرَ مِنْهَا ﴾ الوجه والكفان، وبنهي المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء.
 (٣) «المغني» (١/ ١٠١--٢٠٢).

الله وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي رحمه الته:

(قوله: "والحرة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه" والصحيح من المذهب: أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب، وحكاه القاضي إجماعًا، وعنه: الوجه عورة أيضًا، قال الزركشي: "أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة" اهم، وقال بعضهم: الوجه عورة، وإنما كشف في الصلاة للحاحة.

قال الشيخ تقي الدين: «والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه»)(١١) اهـ.

☆ وقال المحقق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي رحمه الله:

«والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، قال جمع: وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنهاه.(٢) اهـ.

#### 🛧 وقال العلامة منصور بن إدريس البهوتي رحمة الله: 🚟

﴿ وَلا خَلَافَ فِي المُذَهِبِ أَنه يَجُوزُ لَلْمَرَأَةُ الْحَرَةُ كَشَفَ وَجَهُهَا فِي الْصَلَاةُ، 
ذَكُرِهُ فِي الْمُغْنِي وغَيْرِهُ، ﴿قَالَ جَمَّ : وَكَفْيُهَا ﴾ واختاره المجد، وجزم به في العمدة، والوجيز، نقونه تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ كَرِيْنَتُهُنَ إِنَّا مَا ظُهَرَ مِثْهَا ﴾ العمدة، والوجيز، نقونه تعالى: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ كَرِيْنَتُهُنَّ إِنَّا مَا ظُهُرَ مِثْهَا ﴾ وأل ابن عباس وعائشة: ﴿ وجهها وكفيها ﴾ رواه البيهقي، وفيه ضعف،

<sup>(</sup>١) «الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) والإقناع، (١/ ٨٨).

وخالفهما ابن مسعود، وهما -أي الكفان والوجه- من الحرة البالغة عورة خارجها -أي الصلاة- باعتبار النظر كبقية بدنها، لما تقدم من قوله عليه: «المرأة عورة»(١) اهـ.

# الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني رحمه الله:

«والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها .. إلا وجهها، لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في «المغني» وغيره»(٢) اهـ.

# وقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني رحمه الله:

«والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها «إلا وجهها» والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها» (٣) اهـ.

#### تنبيهات

الأول: نستطيع أن نخلص مما تقدم بأن علماء المذاهب الأربعة يكادون يتفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب، سواء منهم من يرى أن الوجه والكفين عورة، ومن يرى أنهما غير عورة لكنه يوجب تغطيتهما في هذا الزمان لفساد أكثر الناس، ورقة دينهم، وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن، ومعيار الجمال، ومصباح البدن (3).

<sup>(</sup>١) «كشاف القناع على متن الإقناع» (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) «مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى للشيخ المرعي الكرمي، (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: ﴿ إِلَى كُلُّ فَتَاهَ تَؤْمَنَ بِاللَّهِ ﴾ (ص ٤٤-٤٦)، ﴿ نظرات في كتاب الحلال والحرام في الإسلام؛ للشيخ عبد الحميد طهماز (ص ٣٤-٣٥)، ﴿ فقه النظر في =

الثاني: أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب فقد نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن ابن المنذر أنه قال: "أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله، والحفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الأجانب" اهد. وهذا يقتضي أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر، بل أولى" (۱) اهد. وفيه دليل واضح، وكشف فاضح لجهل من ادعى أن النقاب بدعة لا أصل لها في الإسلام (۲).

الثالث: أنه رغم الخلاف القديم بين الفقها، في هذه المسألة إلا أنه بقي خلافًا نظريًّا إلى حَدِّ بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في الهيئة الاجتماعية خلال مراحل التاريخ الإسلامي، وفيما يلي نُقُول عن بعض الأئمة تؤكد أن التزام الحجاب كان أحد معالم "سبيل المؤمنين" في شتى العصور:

# الله عنه الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

«كانت سنة المؤمنين في زمن النبي عَلِيْكُ أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز» (٣) اهـ.

# 🚓 ونقل الإمام ابن رسلان رحمه الله:

اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات<sup>(1)</sup> اهـ.

<sup>=</sup> الإسلام» (ص ٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>١) «الرد القوي» للتويجري (ص ٢٤٨-٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٤٥٠) .

#### ☆ وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله:

«لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات»<sup>(۱)</sup> اهـ.

# ☆ وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

«إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال»(٢) اهـ.

الرابع: ما هي الحالات التي يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبي؟

نظرًا لأن الشرع الحنيف إنما حرم السفور سدًّا لذريعة الفتنة، ونظرًا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن: ما مُنعَ سدًّا للذريعة أبيحَ للمصلحة الراجحة، فقد رفع الله الحرج عن المرأة حيث احتاجت إلى كشف وجهها، وكذا عن الرجل إذا طرأت حاجة إلى النظر إليه، فمن هذه الحالات: أولًا: عند الخِطبة، وقد تقدمت الأدلة في ذلك (٣).

ثانيًا: عند التداوي إذا فقدت طبيبة تداويها، بشرط عدم الخلوة، وقصر النظر على موضع الحاجة، وتحري الطبيب العدل الثقة<sup>(١)</sup>.

ثالثًا: عند تعليمها العلم الواجب إذا افتقدت امرأة تعلمها، وكذا محرمًا صالحًا، وأن يتعذر التعليم من وراء حجاب، وإلا لم يحل لها الكشف، ولا له النظر، وأن تؤمن الفتنة من الجانبين.

رابعًا: عند التقاضي، والشهادة، وزاد بعضهم: المعاملة التي قد تستوجب الشهادة.

<sup>(</sup>١) "إحياء علوم الدين" (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) "فتح الباري، (٢٤٨/٩).

<sup>(</sup>٣) راجع (ص (٣٥٢) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح السنة» (٢٣/٩).

# ☆ قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:

للمفتي والقاضي والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا كلمتهم في الفتوى والقضاء والشهادة، فأما القاضي والشاهد فلابد من كشف وجهها له لِيَعْلَمَ على من يَقضي، وعلى من شَهد، إذ العلم بالمقضي عليه والمشهود عليه شرط، فأما المفتي فلا ينظر إليها إلا إذا كانت سافرة بسبب أو كان ذلك مما يتعلق بالتقوى، ومن العلماء من قال: ينظر إليها، فإنها مأمورة بسؤاله، وهو مأمور بإجابتها، وكلاهما عورة أباحته الفتوى، فكذلك رؤيتها لأن ذلك يتم بالرؤية»(١) اه.

خامسًا: عند الإكراه، كما في حالة العيش في ظل حكومات «إرهابية» جائرة، تسلط جلاوزتها على المنتقبات لإيذائهن، أو اعتقالهن، أو فصلهن من وظائفهن إذا كانت المصدر الوحيد لرزقهن، فإن الأمر إذا ضاق اتسع، والصبر أولى.

وفي جميع الحالات الاستثنائية الآنفة الذكر، يجب على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها كالحلي والأصباغ ونحوها.

التنبيه الخامس: اعلم أنّ الشريعة المحكمة ترمي من وراء تشريع الحجاب إلى منع الفتنة ابتداءً من مجرد الاستحسان والتلذذ بالنظر الذي هو زنا العين، وانتهاء بالفاحشة الكبرى، وآية ذلك:

- أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والحج إذا أمنت نظر الرجال إليها .
- وأن لها أن تكشفه في الظلام إذا كانت بحيث لا تُرى، وعليه مُحِلَ حديث (كن ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس). إن احتمل كونهن سافرات.
  - وأن لها أن تكشفه أمام رجل أعمى لا يراها.

<sup>(</sup>١) «عارضة الأحوذي» (٥٦/٤).

- وأن لها أن تكشفه إذا كانت عجوزًا قاعدًا لا يُشتَهى مثلها. - وأن لها أن تكشفه أمام صبي غير ذي شهوة، وكذا أمام من ذهبت

شهوته من الرجال، أو من لا شَهوة له منهم أصلًا.

#### الخاتمة

### تخكِرة ... ومعذِرة

#### ☆ أما التذكرة:

فهي للمؤمنين والمؤمنات، والتائبين والتائبات:

قال الله تعالى: ﴿وَذَكِرَ فَإِنَّ اَلذِّكَرَىٰ نَنَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥]، وقال الله عَلَيْكُ في وقال عَلَيْكُ في صفة المؤمن: "إن المؤمن خُلِق مُفَتَنَا، تَوَابًا نسِيًا، إذا ذُكْرَ ذَكَرَ" (٢٠).

فيا أيتها الأخت المسلمة:

تدبري قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَغْشَعَ مُلُوبُهُمْ لِلِكِّرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَٰدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكَذِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ۞﴾ [الحديد:١٦] فهلا كان جوابك: «بلى إن يا رب»؟

<sup>(</sup>١) رواه من حديث تميم الداري رَفِي مسلم رقم (٥٥) في الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة، وأبو داود رقم (٤٩٤٤) في الأدب: باب في النصيحة، والنسائي (١٥٦/٧) في البيعة: باب النصيحة للإمام.

 <sup>(</sup>٢) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»،
 وقال الهيثمي: (أحد إسناد الكبير رجاله ثقات) اهـ، من «فيض القدير» (٥/ ٤٩١)،
 وقال الهيثمي: (صحيح الجامع الصغير» (٥/ ١٧٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه من حديث أبي برزة رَشِينَ آبو يعلى في «مسنده»، وابن حبان في «صحيحه»،
 كما في «الجامع الصغير»، وزاد الألباني عزوه إلى ابن أبي شيبة، والضياء.
 انظر: «صحيح الجامع» (٦/ ٢٥).

تفسد القلوب، وتعصف بالعقول، وتشيع الفاحشة؟

إنه ما من شاب مسلم يبتلي منكِ اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله، وتصده عن صراطه المستقيم -كان بُوسعكِ أن تجعليه في مأمنٍ منها- إلا أعقبك منها غدًا نكال من الله عظيم.

يا غافلا يستمادَى غندًا عليكَ يُسنادَى هندًا الله يُسادَى هندًا الله السرخُل زادا هند الله وعظوه وخَوَّفوه المعادا فلم يكن لمناديه طائعًا منقادا(١) بادري إلى طاعة ربك عز وجل، ودعي عنكِ انتقادَ الناس ولومَهم، فإن حساب الله غدًا أشد وأعظم:

أيسها السلائم دعني لست أُصْغِي للملام إنني أطلب مُلكًا نيلُه صَعْبُ المرام في جِنانِ الخُلْدِ في الفِرْ دَوْسِ في دارِ السلام قولى لدعاة الرذيلة، وخونة الفضيلة:

إليك عني، إليك عني فلستُ منك، ولستَ مني ترفعي عن طلب مرضاتهم ومداهنتهم، فإن التسامي إلى مرضاة الله أسعد لك وأسلم، عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعًا: «من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس» (٢٠).

وإن كنتِ حقًا قد رضيتِ بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عَلِيْكُ رسولًا، وبزوجاته وبناته ونساء المؤمنين أسوة وقدوة:

فسارعي إلى التوبة، ولا تُسَوِّفي، بل قولي كما قال موسى عليه السلام: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ [طه: ٨٤].

<sup>.(</sup>١) (غالية المواعظ) لأبي البركات نعمان الألوسي (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر اتحقيق شرح الطحاوية؛ هامش (ص ٢٣٥) .

وقولي كما قال المؤمنون من قبل: ﴿سَمِعْنَا وَأَلَمَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ السَّمِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

#### وأما المعذرة

فهي إلى ربنا عز وجل، من:

- هؤلاء المعرضين الذين سيقولون بلسان حالهم: ﴿ سَوَاةً عَلَيْنَاۤ أَوْعَظْتَ أَرْ
 لَمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٦].

وهؤلاء المغرضين المضلين الذين تمردوا على أهل العلم، وشذوا عن المألوف، وأمروا بالمنكر، ونَهَوْا عن المعروف.

أعني أصحاب العقلية الورقية التافهة الذين يَتَوَلَّوْنَ اليوم البحث في قضايا المرأة والحجاب، ويقومون بصياغة الشعارات الاجتماعية التي تتمخض كل يوم عن بلية لا لَعًا<sup>(۱)</sup> لها، وفتنة -وقى الله شرها- ممثلة في تلك الفتاوى المضجعة، المحلولة العقال، المبنية على التجري، لا التحري، المؤسسة على الظن، وهو أكذب الحديث، أو الهوى، وهو معبود باطل خبيث، يصدرها قوم لا خلاق لهم من الصحافيين، ومن أسموهم المفكرين، تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجًا، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجًا، يُنفُرون من النقاب لا لأن البحث العلمي أدَّاهم إلى أنه مكروه أو محرم أو بدعة كما يرجفون، ولكن لأنه يشمئز منه مقلّدوهم من كفار الشرق والغرب.

فاللهم باعد بين نسائنا وبناتنا وأخواتنا وبينهم كما باعدت بين المشرق والمغرب.

ويا أيها الناظر فيه، الواقف على معانيه:

<sup>(</sup>١) لعا -كعصى- كلمة يراد منها الانتعاش من العثرة، يقال في الدعاء للعاثر: لعًا له، وفي الدعاء عليه: لا لعًا له.

فما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المانُّ به، فإن التوفيق بيده، وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.

ولله ذَرُّ الإمام ابن القيم -رحمه الله- حيث قال:

فلك أيها القارئ صفوُهُ، ولمؤلفه كدرُهُ، وهو الذي تجشُّم غراسه وَتَعَبَهُ، ولك تُمَره، وها هو قد استهدف لسهام الراشقين، وأستعذر إلى الله من الزلل والخطأ، ثم إلى عباده المؤمنين(١).

وهذا آخر ما قصدت جمعه وترتيبه، وإني أبتهل إلى الله تعالى بأكف الضراعة، وأتوسل إليه بِحُبِّهِ نَبيَّهُ محمدًا عَلِيلَةً أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بالرضى والقبول والتكريم، وأن يجعله لنفع عباده الصالجين موقوفًا، وعن أهل التحذلق والتنطع مصونًا مصروفًا، وأن يرحمني ووالديُّ وسائر المسلمين، إنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين:

فلئن رَحِمتَ فأنت أكرمُ رَاحِم وَبِحارُ جُودِك يا إلهي زاخِرَه وَارْحَم عِظامي حين تبقى ناخِرَه فأنا المُسَيْكِينُ الذي أيَّامُهُ وَلِّتْ بِأَوْزارِ غَدَتْ مُتَواتِرَه وَتَوَلَّهُ بِاللَّطْفِ عِنْدَ مَآلِهِ ﴿ يَا مَالِكَ الدُّنيَا وَرَبُّ الآخِرَهُ (٢)

قَرُبَ الرَّحِيلُ إلى دِيارِ الآخِرِه ۚ فَاجْعَلْ إلهي خَيْرَ عُمري آخِرَهُ ۚ آنِسْ مبيتي في القبورِ وَوِحْدَتيُّ وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) ﴿مَفْتَاحَ دَارُ السَّعَادَةِ (ص ٦٧) ط. الشَّيْخُ زَكْرِيا عَلَي يُوسُفُ رَحْمُهُ اللهُ.

<sup>(</sup>٢) وهذا الشعر مما يعزى إلى الإمام الشافعيّ رحمه الله.

ونفهارس

أولًا: فهرس الأحاديث

ثانيًا: فهرس الآثار

ثالثًا: قائمة المراجع

رابعًا: فهرس الموضوعات

# أولًا: فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة    | طرف الحديث                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٠١           | أأنتن على ذلك ؟                                          |
| -             | أبايعك على أن لا تشركي بالله                             |
| 100 (188      | أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم                 |
| 731           | ابنك له أجر شهيدين                                       |
| 119           | البيت النبي ﷺ فدققت الباب فقال : من ذا ؟                 |
| £ £           | اجعلنه شبرًا المجان الباب فقال . من ١٥ !                 |
| ***           | الأجوفان : الفم والفرج<br>الأجوفان : الفم والفرج         |
| ٣٥            | ادجونان . القم والقرج<br>احتجبا منه                      |
| 717           | •                                                        |
| 7.13          | احفظ عورتك إلا من زوجتك أو<br>اختمرى بهذا                |
| 198           | •                                                        |
| ٤٣٠           | ادْعُوا الناس ، وبَشَّرا ، ولا تنفرا<br>الناسات : و مردن |
| 888           | إذا استأذن أحدكم ثلاثًا                                  |
| 111, 707, 707 | إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة                           |
| 171           | إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن                     |
| 700           | إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه                        |
| 111, 707      | إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع                        |
| 119           | إذا رأت الماء                                            |
| ٣٠            | إذا زنى العبد خرج منه الإيمان                            |
| ٥٥            | إذا شهدت إحداكن المسجد فلا                               |
| ۴.            | إذا ظهر الزنا والربا في قرية                             |
| ۳۸٥           | إذا عركت المرأة لم يحل لها                               |
| F3Y, 3AT, PO3 | إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور                           |
| 721           | إذا كان لإحداكن مكاتب                                    |
| ٠١١، ٢٥٣      | اذهب فانظر إليها                                         |
| 777, 157      | أذن لكن في الخروج                                        |
| 44            | أسألك الهدى والتقى والعفة                                |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ستأخرن فليس لكن ان تحققن                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                      | ستأذن عليها ، أتحب أن تراها                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳3                                     | ستوصوا بالنساء خيرًا                                                                                                                                                                                                             |
| 701                                     | اصدعها صدعين ، فاقطع أحدهما                                                                                                                                                                                                      |
| 100                                     | اطلعت على النار ، فرأيت أكثر أهلها                                                                                                                                                                                               |
| 99                                      | اعبدوا الله وحده ، ولا تشركوا                                                                                                                                                                                                    |
| 787                                     | <br>أفعمياوان أنتما ؟                                                                                                                                                                                                            |
| 40                                      | اعمار د.<br>آکثر ما یلج الناس به النار                                                                                                                                                                                           |
| 277                                     | اكلفوا من الأعمال ما تطيقون<br>اكلفوا من الأعمال ما تطيقون                                                                                                                                                                       |
| 187                                     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                          |
| 787                                     | اد بو عن شي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                               |
| 01                                      | الد المخلون رجل بامرأة إلا كان<br>ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان                                                                                                                                                                |
| 79                                      | الد المالية المجسد مضغة<br>ألا وإن في الجسد مضغة                                                                                                                                                                                 |
| 1.5                                     | روح عي المبسد<br>اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي                                                                                                                                                                                 |
| 1.5                                     | اللهم استر عورتي الله اللهم استر عورتي                                                                                                                                                                                           |
| 77 a                                    | . مهم السر<br>أما والله إني لأخشاكم لله                                                                                                                                                                                          |
| 777                                     | ٠٠٠ و٠٠٠ يي ٠٠<br>أمرنا رسول الله ﷺ أن تخرجهن                                                                                                                                                                                    |
| 70                                      | امرات وعلوق من ليور المان ا<br>إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات                                                                                   |
| 1.1                                     | ین الله تعالی حیی ستیر<br>اِن الله تعالی حیی ستیر                                                                                                                                                                                |
| 1.                                      | ہوں بلک علی علی<br>اِن اللہ زوی لی الأرض                                                                                                                                                                                         |
| 144                                     | بات الله سائل كل راع عما استرعاه<br>إن الله سائل كل راع عما استرعاه                                                                                                                                                              |
| ۱۷۲                                     | ن الله يحب أن<br>إن الله يحب أن                                                                                                                                                                                                  |
| 175                                     | إن الله يعلب .<br>إن الله يغار ، وإن المؤمن يغار                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤                                      | ين أن الله على المراجع المراجع<br>المراجع المراجع المراج |
| 1.1. 113                                | انا گهینا أن تُری عوراتنا<br>إنا تُهینا أن تُری عوراتنا                                                                                                                                                                          |
| 77                                      | با تهيف أن عرق عود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                        |
| 77 a                                    | ان فيمس عند ومو المعادة أما والله إني لأخشاكم<br>أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم                                                                                                                                |
| ***                                     | اسم الدین علم حدا وحدا ما حد والله في المارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها                                                                                                                                                       |
| 72.                                     | إن الجازية إدا عائلت م يستح الأيون الله التابي فقال لي : أرجع حفصة                                                                                                                                                               |
| 77, 731                                 | إن جبريل الاني فان في . ارجع حصد<br>إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم                                                                                                                                                      |
|                                         | إن الدنيا حقوه عصره ، وزن له المساعدة                                                                                                                                                                                            |

| ن الدين النصيحة                           | 279           |
|-------------------------------------------|---------------|
| ن رسول الله ﷺ حرَّم سبعة أشياء            | 371           |
| ن رسول الله نهانا أن ندخل على المغيبات    | ٥١            |
| إن السوء إذا فشأ في الأرض                 | 11.           |
| ان شنتِ صبرتِ ، ولكِ الجنة                | 11.           |
| انطلق فحج مع امرأتك                       | ٥٤            |
| انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا      | 148           |
| انظروا هل ترون شيئًا                      | 141           |
| إن لكل ديَّن خلقًا ، وخلق الإسلام         | 117           |
| إن المؤمن خُلق مفتنًا                     | 279           |
| إنما الأعمال بالنيات                      | 17, • 11, 371 |
| إنما بعثتم ميشّرين ، ولم تبعثوا           | 173           |
| إنما جعلُ الاستئذان من أجل                | 27            |
| إن مما أدرك الناس من كلام النبوة          | 118           |
| إن المرأة إذا بلغت المحيض                 | 3A7           |
| إن موسى كان رجلًا حيبًّا سِتُّيرًا        | 1.4           |
| إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه       | 10.           |
| إنه أُذن لكن أن تخرجن لحاجتكن             | 777           |
| إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد               | ٤٣٠           |
| إن هذه من ثياب الكفار فلا                 | AFI           |
| إنه سيكون من ذلك ما شاء الله              | 1.            |
| إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك             | ١٠٨           |
| إنى أسألك الهدى والتقى                    | 44            |
| إني لا أصافح النساء                       | ٤٨            |
| أوصيك أن تستحيى من الله                   | 1.4           |
| أولم تری إلی هیئتها ، إنه لیس             | ۳۸۷           |
| إياكم والدخولُ على النساء                 | 70, 777       |
| إياكم ولبوس الرهبان                       | AFF           |
| ید ، اواق<br>آیما امرأة استبطرت ، ثم خرجت | ٥٥، ١٣٩، ١٢٠  |
| إيما +مرّاة أصابت بخورًا فلا              | 171           |
| £ A 4                                     |               |

| ۸۰۱، ۱۳۹  | أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها            |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 140       | بدأ الإسلام غريبًا ، وسيعود غريبًا                 |
| 173       | بشروا ، ولا تنفروا ، ويسروا                        |
| ٤٣٠       | بعثت بالحنيفية السمحة                              |
| 177       | بعثت بين يدي الساعة بالسيف                         |
| ۵۷۷ ه     | بلی إن شئت                                         |
| 77        | تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم                        |
| 797       | تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم                          |
| 117       | تطهري بها ، سبحان الله                             |
| 175       | تعجبون من غيرة سعد ، والله لأنا                    |
| ۱۱ هـ     | تكون النبوة فيكم                                   |
| 77 77     | تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدِّي                  |
| 79        | ثلاثة حق على الله عونُهم                           |
| 108 . 189 | ثلاثة لا تسأل عنهم ، رجل فارق الجماعة              |
| 77        | ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة               |
| 177       | ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم                    |
| 175       | ثلاث لا يدخلون الجنة ، ولا ينظر الله إليهم         |
| ۲۰۳       | جاءت امرأة إلى النبي فقالت : يا رسول الله جئت لأهب |
| ٧٢ هـ     | حبب إلي الطيب والنساء وجعل                         |
| 41        | حرمة نساء المجاهدين على القاعدين                   |
| 79        | حق على الله عون من نكح التماس                      |
| ۳۸•       | الحلال بيِّن ، والحرام بين                         |
| 777 .07   | الحمو الموت                                        |
| 115       | الحياء خير كله                                     |
| 115       | الحياء لا يأتي إلا بخير                            |
| 111       | الحياء من الإيمان ، وأحيى أمتي عثمان               |
| 118       | الحياء من الإيمان ، والإيمان                       |
| 118       | الحياء والإيمان قُرِنا جميمًا                      |
| 771       | خذ عليك سلاحك فإني أخشى                            |
| 77        | خذوا عني ، خذوا عني                                |
|           |                                                    |

| <b>Y9V</b>             | خشيت أن يقع بينهما الشيطان                         |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٨٤ هـ                 | خصلتان من كانت فيه كتبه الله صابرًا شاكرًا         |
| 173                    | خير دينكم أيسره                                    |
| ٧.                     | خير الصداق أيسره                                   |
| ٥٩                     | خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها                |
| ١٣٨                    | خير نسائكم الودود الولود ، المواتية                |
| ٧.                     | خير النكاح أيسره                                   |
| ٣١                     | دعته امرأة ذات منصب                                |
| ٣٨٠                    | دع ما يرببك إلى ما لا يريبك                        |
| 110                    | دعه ، فإن الحياء من الإيمان                        |
| 814                    | رأيت شابًّا وشابه فلم آمن الشيطان                  |
| 140                    | رأيتني دخلت الجنة ، ورأيت قصرًا                    |
| 847                    | رفقًا بالقوارير                                    |
| PT3 a                  | رويدك ارفق بالقوارير                               |
| £ £ •                  | رويدك سوقك ، ولا تكسر القوارير                     |
| V3, POT, IAT, A·3, II3 | سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني                |
| 1 • 8                  | ستر ما بين أعين الجن وعورات                        |
| 140                    | سیکون فی آخر اُمتی رجال                            |
| 107 . 170 . 100        | سيكون في آخر أمتي نساء                             |
| 7.                     | شهدت الفطر مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان           |
| 07, 0.1, 171, P01      | صنفان من أهل النار لم أرهما                        |
| 140                    | طوبي للغرباء ، أناس صالحون في أناس                 |
| 10.                    | العينان زناهما النظر                               |
| 213                    | غط فخذك ، فإن الفخذ عورة                           |
| 177                    | فإذا أتاك الله مالًا فلير أثر نعمة الله عليك       |
| 1.4                    | فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه               |
| ٤٣٩                    | فإن استمتعت بها ، استمتعت بها وبها عوج             |
| 110                    | م.<br>فإن جبريل أتاني حين رأيتِ ، فناداني          |
| ٣٥                     | ون بجرين في دن ودار<br>فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور |
| 37                     | فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق           |
|                        | 5AA                                                |

| Yes         | فإنه من یعش منکم فسیری                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 114         | فجلس عند رأسها ، فأدخلت رأسها في              |
| 713         | الفخذ عورة                                    |
| 110         | فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع        |
| 789         | فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل      |
| ٤٠٥,        | قد حللت حين وضعت                              |
| ٥٩          | قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك         |
| 178         | قد لعن رسول الله ﷺ الرجلة                     |
| 777         | قوموا فانحروا                                 |
| ٥٨          | كان رسول الله ﷺ إذا سلم مكث قليلًا            |
| 23          | كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم               |
| 117         | كان رسول ﷺ أشد حياء من العذراء                |
| 178         | كان رسول الله ﷺ يكره عشر خصال                 |
| 773         | كان رسول الله ﷺ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف |
| 37, 73/     | كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة               |
| ٤٧          | كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته       |
| 77          | كان فيمن قبلكم رجل اسمه الكفل                 |
| 44          | كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا                |
| ٤٠٧         | كذب أبو السنابل                               |
| 172         | كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي               |
| ٤٥٠         | کل بني آدم خطاء                               |
| 00          | كل عين زانية ، وإن المرأة                     |
| 770         | كنا مع رسول الله ﷺ إذا مرّ بنا                |
| 413         | كنت رديف النبي ﷺ وأعرابي معه بنت له حسناء     |
| ٥٩          | كن - النساء - إذا سلمن قمن ، وثبت رسول الله   |
| 40          | لأن يزني الرجل بعشر نسوة                      |
| 43          | لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط                   |
| 45.         | لا آذن له حتى استأذن                          |
| ۲٠3         | لا أبايعك حتى تغيري كفيك                      |
| <b>£A</b> , | لا أمس أيدي النساء                            |
|             |                                               |

| 1.0V (1.0 | تباشر المراة المراة فتنعتها                        |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 781       | تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاع                   |
| ۲٥        | تلجوا على المغيبات ، فإن الشيطان                   |
| ٠٠٢، ٥٤٤  | تمنعوا إماء الله مساجد الله                        |
| ٥٩        | تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد                 |
| ٣٣٠       | تتتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين                  |
| 7.8.1     | · طاعة لبشر في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف |
| 770.      | ' يبلغ العبد أنُّ يكون من المتقين                  |
| 10, 70    | يخلون رجل بامرأة إلا ومعها                         |
| 400       | * يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما                     |
| ١٣٧       | ويدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن              |
| ۲٥        | ً يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة                |
| 1.        | يذهب الليل والنهار حتى تُعبد                       |
| ۳۰        | ا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                    |
| 7.87      | ريسترعي الله تبارك وتعالى عبدًا رعية قلت أو كثرت   |
| 79        | الستقيم إيمان عبد حتى                              |
| 3.1, 713  | إ ينظر الرجل إلى عورة الرجل                        |
| ٤٤٠       | تأخذُن على يد الظالم                               |
| 180       | تتبعن سُنن من كان قبلكم                            |
| 175       | من رسول الله ﷺ الرجل يلبس                          |
| 777       | عن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال                 |
| 175       | من النبي 義 المختثين من الرجال                      |
| 10        | ي بي القاحشة في قوم قط<br>م تظهر الفاحشة في قوم قط |
| ٤٣        | و علمت أنك تنظر ، لطعنت به عينيك                   |
| ٥٨        | و تركنا هذا الباب للنساء                           |
| 8.4       | وكنت امرأة لغيرت أظفارك                            |
| 11        | يبلغن هذا الأمر ما بلغ                             |
| ٤٠        | <br>يس المؤمن بالطعَّان ولا باللعَّان              |
| ۱٦٣       | يس منا من تشبه بالرجال                             |
| 1872      | يس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب                  |
|           | يس سه س بي د د د د د د د د د د د د د د د د د د     |

| . 177        | ليس منا من عمل بسنة غيرنا                      |
|--------------|------------------------------------------------|
| 7 • 3        | ما أدري أيد رجل أم يد امراة                    |
| 731          | ما بال دعوة الجاهلية ، دعوها                   |
| £1V          | ما بين السرة والركبة عورة                      |
| 187, 477     | ما تركت بعدي فتنة هي أضر                       |
| 40           | ما تقولون في الزنا ؟                           |
| 173          | ما خُيِّر رسولُ الله بين أمرين قط إلا          |
| <b>77</b> 1  | ما رأیت من ناقصات عقل ودین                     |
| ٣١           | ما ظهرت فاحشة في قوم قط                        |
| 171          | ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها         |
| ١٠٨          | ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت             |
| ۹۷۱ هـ       | ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها        |
| ۱۳۷          | مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها             |
| ************ | المرأة عورة ، فإذا خرجت ٢٩٥،٢٧٧،٢٤٥،١٠٥،٩٧،٥٢٢ |
| 109          | مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف            |
| 75           | مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع             |
| 9.4          | مروها ، فلتختمر ، ولتركب                       |
| 171          | من ترك اللباس تواضعًا لله                      |
| ۹۰۱، ۵۳۳     | من جر ثوبة خيلاء لم ينظر الله إليه             |
| (133 EE1     | من رأی منکم منکرًا فلیغیرہ                     |
| 371, 172     | من عمل عملًا ليس عليه أمرنا                    |
| 177          | من قتل دون ماله فهو شهید                       |
| 777          | من قعدت منكن                                   |
| ٥١           | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون       |
| ۱۷۸ هـ       | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل        |
| . 179        | من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة            |
| 77           | من يضمن لي ما بين رجليه                        |
| 873          | ُ نح الأذي عن طريق المسلمين                    |
| 119          | نعم تربت يمينك ، ففيم يشبهها ولدها             |
| 11.          | نعم ، وفيهم الصالحون ، يصيبهم                  |

| 1 • 8       | الساء شقائق الرجال                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٥١          | نهانا رسول الله أن ندخل على النساء بغير   |
| 219         | هذا يومٌ من ملك فيه سمعه وبصره            |
| <b>***</b>  | هذه ثم ظهور الحصر                         |
| <b>٤</b> ٣٦ | هلك المتنطعون                             |
| ٤٠١         | هلم لكنَّ فداكن أبي وأمي                  |
| . 01        | والأذنان زناهما الاستماع                  |
| ٣١          | ورجل دعته امرأة ذات منصب                  |
| 113, 203    | والعينان تزنيان ، وزناهما النظر           |
| 117         | وما كان الحياء في شيء إلا زانه            |
| ٤٩          | وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلا       |
| 23          | والمرأة في بيت زوجها راعية                |
| ***         | يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت المحيض      |
| 44          | يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير         |
| 731         | يا أيها الناس انهوا نساءكم                |
| ۳۸۳         | يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي          |
| 140         | يأتي على الناس زمان ، الصابر فيه على دينه |
| ٤٠٣         | يا رسول الله ، جئت لأهب لك                |
| 117         | يا عائشة ألا أسِتحيي من رجل والله ؟!      |
| ٤٧٢ هـ      | يا عائشة ما أبَذُّ هيئة خويلة ؟           |
| ٤٠٨ ، ٤٧    | يا علي : لا تتبع النظرة النظرة            |
| 414.        | يا فاطمة من أين جئت ؟                     |
| ٦٨          | يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة      |
| 790         | يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار     |
| 448         | يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن         |
| AFI         | يا معشر الأنصار حمروا أو صفروا            |
| P03 a       | يرخين شبرًا                               |
|             |                                           |

# ثانيًا: فهرس الأثار

| 117            | فاطمة بنت السمرقندي | أَبِّعُدَ عَهْدُك بالفقه إلى هذا الحد ؟  |
|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 7 2            | عبد الله بن مسعود   | أخرجوهن من حيث أخرجهن الله               |
| <b>7</b> 7.8,7 | عائشة               | ادخُل فإنك عبد ما بقي عليك               |
| 787            | عبد الله بن عمر     | إذا صلت المرأة ، فلتصل في ثيابها         |
| ١٨٥            | الحسن البصري        | إذا نظر إليك الشيطان فرآك                |
| 3.47           | عمر                 | استقاموا والله لله بطاعته                |
| 177            | المعتصم بالله       | اشهدي لي عند جدك المصطفى ﷺ               |
| 731, P.3       | الحسن البصري        | اصرف بصرك عنهن                           |
| 107            | أسماء بنت أبي بكر   | أف، ردوا عليه كسوته                      |
| 117            | عائشة               | أقرى أيتها المرأة فوَّالله ما بايعنا إلا |
| ۲•۸            | عمر بن الخطاب       | اكشُّفي رأسك ، لا تشبهي بالحرائر         |
| 171, 771       | عليّ بنّ أبي طالب   | ألا تستحيون ألا تغارون                   |
| 1.9            | عمر                 | ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم          |
| 113            | عثمان               | ألا لا يدنوا إليهن أحد                   |
| 79             | عبد الله بن مسعود   | التمسوا الغنى في النكاح                  |
| ٣١             | أم جُريج العابد     | اللهم لا يموت جريج حتى ينظر              |
| 104 .1.4       | عائشة               | أما تعلمين ما أنزل آلله في سورة النور    |
| 119            | أم خلاد             | إن أرزأ إبني ، فلن أرزأ حيائي            |
| 44.            | عُمر بن الخطاب      | أنا رسولُ رُسولِ الله ﷺ إليكنّ           |
|                |                     | أنتم شهرتمونا ، هكذا كان لباس            |
| ۱۷٤            | محمد بن واسع        | من مضي                                   |
| 451            | أنس بن مالك         | إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين           |
| 17             | عائشة               | انطلقي عنكِ ، وأبت                       |
| 404            | امرأة من الأنصار    | إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر          |
| 4.4            | عائشة               | إن كنتن مؤمنات فليس هذا                  |
| 107            | عمر بن الخطاب       | إن لم يشف فإنه يصف                       |
| 200            | أم الدرداء          | إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل           |
| 177            | عاتكة بنت زيد       | إنا لله ! فسد الناس                      |
| 144            | عبد الله بن مسعود   | إن الله ليغار للمسلم                     |
| 337            | عبد الله بن عباس    | إن رؤيته لها لحل                         |
| 737            | أم سلمة             | إنك والله يا بني لن تِراني أبدًا         |
| 317, 937       | عائشة               | إن لنساء قريشُ لفضلًا ، وإني والله       |
| 101            | عائشة               | إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر        |

| 44.1344                | عبد الله بن مسعود | إنما النساء عورة ، وإن المرأة                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 100                    | أسماء             | أنها إن لم تشف فإنها تصف                            |
| 1.7                    | عمر بن الخطاب     | إَنها لَا حَرْمة لها                                |
| 117                    | أبو موسى الأشعري  | إنى لأدخل البيت المظلم أغتسل                        |
|                        |                   | إِياكُم وأصَّحابُ الرأي ، فإنهم ۗ                   |
| 2773                   | عمر بن الخطاب     | أعداء السنن                                         |
| 213                    | عائشة             | بينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني                 |
|                        |                   | تخرجن متطيبات ، فيجَّد الرجَّال                     |
| 70                     | عمر بن الخطاب     | ريحكن                                               |
| ٧٢                     | طاووس             | تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر                        |
| 719                    | عائشة             | تسدل المحرمة جلبابها من فوق                         |
| 3 8 7                  | أم سلمة           | تصلى في الخمار والدرع السابغ                        |
|                        |                   | تلبس المحرمة من الثياب ما                           |
| ٣٣٣                    | عائشة             | شاءت إلا                                            |
| 114                    | عمر بن الخطاب     | جاءت تمشي على استحياء                               |
| 78.                    | عائشة             | حرموا من الرضاع ما يحرم                             |
| 7·1، YYI               | عثمان بن عفان     | خذي خمارك ، فلعمري لدخولهم                          |
| 178                    | أبو حريز          | خطب الناس معاوية                                    |
| 14.                    | عمرو بن میمون     | رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها                   |
| 77                     | بلال وأنس         | رأيت كفًا                                           |
| 787                    | عائشة             | رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه                          |
|                        |                   | رحم الله تُعالى نساء الأنصار ،                      |
| 789                    | عائشة .           | لما نزلت                                            |
| ٦,٨                    | شداد بن أوس       | زوجوني فإن رسول الله ﷺ أوصاني                       |
| _                      |                   | شهدت الفطر مع النبي ﷺ                               |
| 7.                     | عبد الله بن عباس  | وأبي بكر وعمر                                       |
| 79                     | عمو               | عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح                    |
| 317                    | الزهري.           | عليها الخمار إن كانت متزوجه                         |
| 4 1 100 100 4 100 A 1. |                   | فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان                       |
| ۷۰۱، ۳۶۳، ۳۱۶          | عائشة             | یر انی قبل                                          |
| AY3                    | عائشة             | فَأُصِبِحَنْ وَرَاءُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَجِرَات |
|                        |                   | فتلفعت بجلبابي ، ثم اضجعت                           |
| 1.4                    | عائشة             | فی مکانی                                            |
| 4.5.4                  |                   | فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله ﷺ                   |
| 818                    | الفضل بن عباس     | رجاء أن                                             |
| 777                    | سودة              | قد حججت واعتمرت                                     |
|                        | 193               | •                                                   |

| ٨٥             | ابن عباس           | كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة                               |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                |                    | كان الرجال والنساء من بني إسرائيل                                |
| 37             | عبد الله بن مسعود  | يصلون جميعًا                                                     |
| 573            | عائشة              | كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح بغلس                                  |
|                |                    | كان رسول الله ﷺ ينفتل من صلاة                                    |
| 277            | ً أبو برزة         | الغداة                                                           |
|                |                    | كان الركبان يمرون بنا ونحن مغ                                    |
| 40.            | عانشة              | رسول الله ﷺ                                                      |
|                |                    | كان عمر بن الخطاب ينهى أن يدخل                                   |
| ٥٨             | نافع               | المسجد من                                                        |
| 177            | عبد الله بن عباس   | كل ماشنت ، والبس ما شنت                                          |
|                |                    | كنت أدخل البيت الذي دفن فيه                                      |
| 114            | عائشة              | رسول الله ﷺ                                                      |
| 404            | فاطمة بنت المنذر   | كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات                                      |
| 201            | أسماء              | كنا نغطي وجوهنا من الرجال                                        |
|                |                    | كنا نكونٌ مع رسول الله ﷺ ونحن                                    |
| 471            | أم سلمة            | محرمات ، فيمر بنا                                                |
| 37             | عائشة              | كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا                                 |
| 173            | بحائشة             | كن نساء المؤمنات يشهدن                                           |
| 77             | أحمد بن حنبل       | لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه                                |
| 1.4            | عائشة              | لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها                                 |
| ۳۸۳ ه          | عائشة              | لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان                                     |
| 4.4            | عائشة              | لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس                                   |
|                |                    | لما نزلت هذه الآية                                               |
| 414            | عائشة              | ﴿وليضربن بخمرهن﴾                                                 |
|                |                    | لما نزلت هذه الآية                                               |
| 198            | أم سلمة            |                                                                  |
| ۵۳۷ هـ         | أنس بن مالك        | لما كان يوم أحد انهزم الناس                                      |
| 11             | عطاء               | لم یکن یخالطن ، کانت عائشة تطوف                                  |
| 40             | عائشة              | لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء                                |
| \$\$V . \$ \$0 | عائشة              | لو علم رسول الله ﷺ ما أحدثت النساء                               |
| ۸ <i>۲</i>     | عبد الله بن مسعود  | لو لم يبق من أجلي سوى عشرة                                       |
| 117            | عمر بن الخطاب      | ليست بسلفع من النساء خراجة                                       |
| 17.            | فاطمة عليها السلام | ما أحسن هذا وأجمله ، تعرف به<br>ما حياله ما أن تبنى مرد الأرتـــ |
| ۲۰۸            | عمر<br>سلمان       | ما حملكِ على أن تخمري هذه الأمة ؟                                |
| 400            | ملمال              | ما شأنك يا أم الدرداء ؟                                          |
|                | <i>1</i> <b>A</b>  | _                                                                |

| ١٨٨      | nia . nia.          | ا در الما المالية <b>أحم</b> ا من                                 |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          | عثمان بن عفان       | ما يزع الناسَ السلطانُ أكثر مما يزعهم                             |
| 77       | عمر بن الخطاب       | ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور                                |
| 71       | إبراهيم النخعي      | نهي عمر أن يطوف الرجال مع النساء                                  |
| 1.7      | عمر بن الخطاب       | هذه الخارجة ، وهذا المرسلها                                       |
| 117      | حفصة بنت سيرين      | هو إثبات الحجاب                                                   |
| 337      | عائشة               | وأُنَّتُ إذًا أردتَ فَاجلس من وراء حجاب                           |
| 179      | عمر بن الخطاب       | وإياك والتنعم وزي أهل الشرك                                       |
| ٧٠١، ١٢٤ | عائشة               | وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا                                    |
|          |                     | ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر                                       |
| ۵۷۷ ه    | أنس بن مالك         | وأم سليم                                                          |
| 11       | عائشة               | لا أجركِ الله ، تدافعين الرجال                                    |
| 737      | عائشة               | لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيها                              |
| 177      |                     | لا تفعلواً ، هي صادقة فيما تدعية                                  |
| 777      | عائشة               | لَا تَنتَقُبُ ، وَلَا تَتَلَمْ ، وتُسدَلُ الثوب                   |
| 17       | طاووس               | لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج                                        |
| 440      | أم سلمة             | يا أَبَا لَبَابَة أَبِشَرِ فَقُد تَابُ اللهُ عَلَيْك              |
| ۱۰۸      | فأطمة عليها السلام  | يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع                                   |
| 7.1      | أم إسماعيل ابن خالد | يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبي أن تغطي                             |
| 127      | عائشة               | يا أيها الناس انهوا نساءكم                                        |
| 170      | عمر بن الخطاب       | يًا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر                              |
| 337      | عائشة               | يا رسول الله يرجع الناس بنسكين                                    |
| 711      | عمر بن الخطاب       | يا لُكاع تتشبهين بالحرائر ؟                                       |
| 771      | عانشة               | يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة                                    |
| 1.1      | عبد الرحمن بن أسلم  | يتقي الله فيواري عورته                                            |
| TIT      | عائشة               | يمي الله نبياء المهاجرات الأول<br>يرحم الله نبياء المهاجرات الأول |
|          |                     |                                                                   |

## ثالثًا : قائمة المراجع

١- القرآن الكريم .

٢- الآداب الشرعية ، والمنح المرعية - الإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي رئاسة إدارات البحوث العلمية - الرياض .

٣- إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب - العلامة أبو هشام عبد الله
 الأنصارى - سلسلة مقالات بمجلة الجامعة السلفية - بنارس - الهند .

٤ - الاتجاهات الفكرية المعاصرة - الدكتور على جريشة - دار الوفاء - المنصورة - ط .
 أولى ١٤٠٧هـ .

و- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين - العلامة محمد بن محمد
 الحسنى الزبيدي - دار الفكر .

 ٦- أحكام الحجاب في القرآن - الشيخ أمين أحسن الإصلاحي - نشر مكتبة الإصلاح- سرائي مير أعظم كره - الهند - ١٣٩٨هـ .

٧- أحكام القرآن - الإمام إلكيا الهراس الطبري - ط دار الكتب الحديثة - القاهرة بتحقيق موسى محمد على ، د . عزت على عيد عطية .

٨- أحكام القرآن - الإمام أبو بكر الجَصاص - مصور عن الطبعة الأولى في تركيا عام ١٣٢٥هـ - دار الكتاب العربي - بيروت .

٩- أحكام القرآن - القاضي أبو بكر بن العربي - ط عيسى الحلبي - بتحقيق على البيجاوي - ط ثانية ١٣٨٧هـ.

١٠- إحياء علوم الدين – الإمام أبو حامد الغزالي – دار الشعب – القاهرة .

١١ - أخبار النساء - منسوب إلى الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - دار مكتبة الحياة بيروت - ١٩٦٤م .

١٢ - الأدب المفرد - أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري - ط المطبعة السلفية - القاهرة - ١٣٧٥ هـ - بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق .

١٣- الأذكار النووية (حلية الأبرار وشعار الأخيار) - شَيِّخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - بتحقيق الأرناؤوط .

١٤ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - العلامة القسطلاني - مصورة من ط
 المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - ١٣٠٤هـ - دار صادر بيروت - ط سادسة ١٣٢٦هـ ،
 ط دار التراث العربي .

١٥ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، العلامة أبو السعود العمادي - بولاق - مصر ١٢٧٥هـ .

١٦ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الإمام محمد بن علي الشوكاني ط أولى - مصطفى البابي الحلبي - ١٣٥٦هـ .

١٧ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - العلامة محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي - بيروت - ط أولى ١٣٩٩ هـ .

٥٧ - نبين الحقائق شرح كنز الدقائق - العلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي - ط
 مصورة - دار المعرفة - بيروت

٥٨- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - العلامة محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي - بيروت .

٩٥ - تحريم الخلوة بالأجنبية والاختلاط المستهتر - الدكتور محمد بن لطفي الصباغ دار الاعتصام - القاهرة - ط رابعة ١٤٠٠هـ .

-٦٠ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي - العلامة أبو العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري - دار إحياء التراث العربي - بيروت - نشر محمد عبد المحسن الكتبي - المدينة المنورة - بإشراف عبد الرحمن محمد عثمان .

 ٦١ - تذكرة الحفاظ - الإمام شمس الدين الذهبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت-ط الرابعة .

٦٢- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - نشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - ١٤٠٠هـ .

٦٣ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ط أولى ١٣٨٠ه.

٦٤- التسهيل لعلوم التنزيل - الإمام ابن جزي الكلبي .

٦٥ - تفسير سورة الاحزاب - الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودي - المختار الإسلامي - القاهرة - ط أولى ١٤٠٠هـ .

٦٦- تفسير سورة النور - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - دار الوعي - حلب - ط أولى ١٣٩٧هـ .

٦٧- تفسير سورة النور - الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودي - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٣٧٨هـ .

٦٨- نفسير القرآن العظيم - الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير - تحقيق غنيم
 وعاشور والبنا - دار الشعب - القاهرة .

 79- تفسير المراغي (الدروس الدينية) - الشيخ العلامة أحمد مصطفى المراغي - طبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ١٩٧٢م .

٧٠- تفسير المرغني – العلامة السيد محمد عثمان المبرغني .

٧١- التفسير الواضع - الدكتور محمد محمود حجازي - مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة .

٧٢- تقريب التهذيب - الحافظ ابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت -١٣٩٥هـ.

٧٣- تلبيس إبليس - العلامة جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي - الناشر مكتبة المدني - القاهرة - ١٤٠٣هـ .

٧٤ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - الحافظ ابن حجر العمقلاني مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - ١٣٩٩هـ

٧٥- تمام المنة في التعليق على فقه السنة – العلامة محمد ناصر الدين الألباني – طبعة

المكتبة الإسلامية ، ودار الراية - الأردن .

٧٦ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر طبعة دار الفرقان - القاهرة .

٧٧- تنوير الحوالك على موطأ مالك - الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ١٣٧٠هـ .

٧٨- تهذيب التهذّيب - الحافظ ابن حجر العسقلاني - تصوير دار صادر - بيروت على
 ط أولى ١٣٢٥هـ - بمطبعة دائرة المعارف الهندية .

٧٩ تهذيب سنن أبي داود - الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - مطبوع مع «عون المعبود»
 نشر محمد عبد المحسن - المدينة المنورة ط ثانية - ١٣٨٨هـ .

٨٠ تيسير التفسير - الشيخان إبراهيم الشورى ، ومحمد الشباوي - مطبعة المدني القاهرة .

 ٨١- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي- دار الفتح الإسلامي - الإسكندرية .

٨٢- نيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين - الشيخ عبد العزيز بن راشد
 النجدي - مطبعة السنة المحمدية - ط ثانية ١٣٧٣هـ

٨٣- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول - العلامة ابن الديبع الشيباني - المطبعة الجمالية ١٣٤٦هـ - ومطبعة مصطفى الحلبي ، والسلفية ١٣٤٦هـ -

٨٤- الثقات - الإمام بن حبان - ط أولى ١٣٩٣هـ - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الهند .

٨٥- جامع الأصول في أحاديث الرسول على الإمام ابن الأثير الجزري - تحقيق وتخريج عبد القادر الأرناؤوط - مكتبة الحلواني ، ودار البيان ، ومطبعة الملاح ١٣٨٩هـ .
 ٨٦- جامع بيان العلم وفضله - الحافظ أبو عمر بن عبد البر - دار الفكر - بيروت .

٨٧- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الإمام أبو جعفر ُ محمد بن جرير الطّبري -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - ١٣٨٨هـ - ط ثالثة .

٨٨- الجامع الصغير من حديث البشير النذير - الحافظ جلال الدين السيوطي - ط مصطفى البابي الحلبي .

٨٩- الجامع لأحكام القرآن - الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - ١٣٨٧هـ - ط ثالثة .

٩٠ جمع الفوائد من جامع الأصول وبجمع الزوائد - العلامة محمد بن محمد بن سليمان - نشره عبد الله هاشم اليمان - المدينة المنورة - ١٣٨١هـ

٩١- الجوآب الكافي لمن سأل عنَّ الدواء الشافي - الإمام ابن قيم الجوزية .

 ٩٢ جواهر الإكليل في شرح مختصر العلامة الشيخ خليل - العلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري .

97- الجوهر النقي هامش سنن البيهقي - العلامة علاء الدين ابن التركماني - دار المعرفة - بيروت - مصور عن طبعة حيدر أباد ، مع «سنن البيهقي».

٩٤- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - العلامة محمد بن عرفة الدسوقي - مطبعة

ي. ٩٥- حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين – الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنجندي المكى - المطبعة السلفية - القاهرة ١٣٧٥ه.

٩٦- الحجاب - الأستاذ أبو الأعلى المودودي - ط مؤسسة الرسالة - بيروت ، ودار

٩٧- حجاب المرأة : العفة والأمانة والحياء – القاضي عبد الله جمال الدين أفندي – مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة ١٤٠٢ه. .

٩٨- حجاب المرأة في الإسلام - محمد فؤاد البرازي - مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية - حيدر آباد - الهند .

٩٩- حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة - العلامة محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي - بيروت .

١٠٠- حجاب المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة - مكية نواب مرزا - رسالة ماجستير - جامعة الملك عبد العزيز - ١٤٠٠هـ - إشراف د . يوسف الضبع . ١٠١- حجاب المرأة ، ولباسها في الصلاة - شبخ الإسلام أحمد بن تيمية - بتحقيق

الألبان - مكتبة السنة المحمدية .

١٠٢- الحجاب وعمل المرأة - الأستاذ عطية صقر - مطابع الأهرام التجارية -القاهرة– المحرم ١٤٠٣هـ .

١٠٣- الحدود في الإسلام - الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة - الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية – ١٣٩٤هـ .

٠٠٠ – حقوق المرأة في الإسلام – العلامة أبو بكر جابر الجزائري .

١٠٥- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني-مطبعة السعادة - مصر ١٣٩٤هـ .

١٠٦- خطر التبرج والاختلاط - الأستاذ عبد الباقي رمضون - الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ- مؤسسة الرسالة - بيروت .

١٠٧- خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال - العلامة الحافظ صفى الدين أحد بن عبد الله الخزرجي - مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب وبيروت - ط ثالثة ١٣٩٩هـ . ١٠٨- الدر ألمنثور في التفسير بالمأثور - الحافظ جلال الدين السيوطي - دار المعرفة -بيروت - لبنان .

١٠٩- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور - السيدة زينب بنت فواز العاملي .

• ١١- الدين الخالص - الشيخ محمود خطاب السبكي - مطبعة الاستقامة - ١٣٧٠هـ-المطبعة السلفية - ط ثانية ١٩٧٠م .

١١١- الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي - الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - دار اللواء - الرياض - ١٤٠٣ .

١١٢ - رد المحتار على الدر المختار - العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . ١١٣- الرسالة الأمينة في اللباس والزينة - الأستاذ درويش مصطفى حسن - دار الاعتصام - القاهرة - ١٩٨٧م .

١١٤– رسالة تبحث في مسائل السفور والحجاب – العلامة عبد العزيز بن باز

- ١١٥ وسالة الحجاب - العلامة محمد بن صالح العثيمين - مكتبة الرشد - الرياض -

. 212.1

١١٦ - رسالة الحجاب في الكتاب والسنة - الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي - مطابع دار الثقافة - مكة - الزاهر - ١٣٩٧هـ .

١١٧ - رواثع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن - الشيخ محمد على الصابوني مكتبة الغزالي - دمشق - سورية - ط ثانية ١٣٩٧هـ .

١١٨ - رُوح البيان – العلامة إسماعيل حقي البروسوي – دار سعادت مطبعة عثمانية – ١٣٣٠هـ .

١١٩ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - العلامة السيد محمد
 الآلوسي - إدارة الطباعة المنيرية ، ودار إحياء النراث العربي .

 ١٩٠٠ روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي -المكتب الإسلامي - بيروت .

١٢١ روضة المحبين ونزهة المشتاقين - الإمام ابن قيم الجوزية - مكتبة القاهرة ١٩٧٣م .

١٢٢- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم - العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي- دار الفكر - بيروت ١٤٠١هـ .

١٢٣ - زاد المسير في علم التفسير - الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط أولى ١٣٨٤هـ .

عُكَّا – الْزَهَّدُ والرقائقُ – شيخ الإسلام عبدُ الله بن المبارك – تحقيق الأعظمي – مؤسسة الرسالة – بيروت

- ١٢٥ - الزُّواجر عن اقتراف الكبائر - أبو العباس أحمد بن حجر الهيتمي المكي - مطبعة مصطفى الحلبي - ط ثانية ١٣٩٠هـ .

١٢٦ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - العلامة محمد بن إسماعيل
 الصنعاني - مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة .

١٢٧ً- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير -الخطيب الشربيني - المطبعة الخيرية .

١٢٨- السراج الوهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة .

۱۲۹ سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - العلامة جمال الدين ابن نباتة - طبع
 بالإسكندرية - ۱۲۹۰هـ .

• ١٣٠ - سلسلة الأحاديث الصحيحة - العلامة محمد ناصر الدين الألباني - المكتب لا لاه - بروت

١٣١- سلسلة الأحاديث الضعيفة - العلامة محمد ناصر الدين الألباني - المكتب

الإسلامي – بيروت .

١٣٢ - السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين - العلامة محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري - مكتبة التراث الإسلامي - حلب - ط ثانية .

١٣٣- السنة - الإمام أبو بكر عمرو بن أبي عاصم - تحقيق الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت .

١٣٤ - سنن أبي داود - الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - دار إحياء السنة النبوية - دار إحياء التراث العربي .

١٣٥ - سنن ابن ماجه - الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني - دار الفكر -بيروت . •

١٣٦ سنن الترمذي - الإمام أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي - المكتبة الإسلامية بتحقيق أحمد شاكر .

١٣٧- سنن الدارقطني – الإمام علي بن عمر الدارقطني – عالم الكتب – ببروت – مكتبة المتنبى – القاهرة .

١٣٨- سنن الدارمي - الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - دار الكتب العلمية - بيروت - دار إحياء السنة النبوية .

العرفة - السنن الكبرى - الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - دار المعرفة - بيروت- لبنان - مصور عن طبعة حيدر أباد .

ا ١٤١ - سنن النسائي - الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - دار الفكر - بيروت -ط أولى ١٣٤٨هـ .

- ١٤٢ سير أعلام النبلاء - الحافظ شمس الدين الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت -لبنان ط ثالثة ١٤٠٥هـ .

١٤٤ - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - ١٣٩٢هـ .

١٤٥- شرح السنة – الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغري – ط المكتب الإسلامي – ط . أولى – بتحقيق زهير الشاويش ، وشعيب الأرناؤوط .

١٤٦ ً - شرح العناية على الهداية - العلامة أكمل الدين محمد البابري الحنفي - على هامش فتح القدير - مطبعة مصطفى الحلبي - ١٣٨٩ هـ .

ر من من من المعلقات السبع - العلامة أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني - مكتبة القاهرة - مصر - ١٤٧ هـ .

١٤٨ - شرح النووي على صحيح مسلم - الإمام النووي - دار إحياء التراث العربي ،
 المطبعة المصرية ومكتبتها .

١٤٩ - الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور – الشيخ حمود بن عبد الله التويجري–

دار السلام - بيروت ، حلب - ط . ثانية ١٣٩٩ هـ.

المسحاح تاج اللغة وصحاح العربية - الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري - ط دار العلم للملايين - بيروت - ط ثانية ١٤٠٢ هـ بتحقيق الشيخ أحمد بن عبد الغفور عطار.

101 - صحيح البخاري - الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - مطابع الشعب القاهرة .

. ١٥٢ - صحيح الترغيب والترهيب - العلامة محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - ط. أولى - ١٤٠٢ هـ .

الإمام أبو الحسين مسلم - الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - تحقيق محمد الداقي - نشر دار إحياء التراث العربي .

١٥٦ - صُونَ المكرمَّات برَّعاية البنات - الأستاذ جاَّسم الفهيد الدوسري - مكتبة دار الأقصى - الكويت - ط . أولى ١٤٠٦ ه .

١٥٧ - الضّعفاء الصغير - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق محمود إبراهيم زايد - نشر دار الوعي - حلب - ط . أولى ١٣٩٦ ه .

آ ۱۵۸ - الضّعفاء والمتروكون - النسائي - تحقيق محمود إبراهيم زايد - نشر دار الوعي -حلب - ط . أولى ۱٤٠٦ هـ .

. 109 – ضعيف الجامع الصغير وزيادته – العلامة محمد ناصر الدين الألباني – ط . المكتب الإسلامي – ط . ثانية – ۱۳۹۹ هـ .

١٦٠ - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مؤسسة الرسالة - بيروت - ط . رابعة ١٤٠٢ ه .

١٦١ - الطبقات الكبرى - الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد - دار الفكر العربي .
 ١٦٢ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - الإمام القاضي أبوبكر بن العربي الماكي - دار الوحي المحمدي - القاهرة .

١٦٣ - العدة ( حاشية على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ) - العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني - المطبعة السلفية - الروضة - ١٣٧٩ هـ .

١٦٤- العقد الفريد - العلامة ابن عبد ربه الأندلسي - طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ثالثة ١٣٧٢ هـ .

الله الحديث - الإمام أبو محمد عبد الرحمن الرازي بن أبي حاتم محمد بن إدريس - دار السلام - حلب - ١٣٤٣ هـ .

177 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - العلامة بدر الدين العبني -مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية .

١٦٧ - عمل اليوم والليلة - الإمام ابن السني - تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا ،
 طبع مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٩هـ .

١٦٨ – عناية القاضي وكفاية الراضي – العلامة شهاب الدين الحفاجي – دار صادر– يروت

179 - عون المعبود شرح سنن أبي داود - العلامة أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي - تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ، نشر محمد عبدالمحسن - المدينة المنورة - ط. ثانية ١٣٨٨ هـ .

۱۷۰ - غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ - العلامة أبوالبركات نعمان الألوسي- دار المعرفة -بيروت .

الله عَدَاء الْالبابُ بَشْرح منظومة الآداب – العلامة محمد بن أحمد السفاريني – دار العلم للجميع –بيروت ، مكتبة البيان النجفية – يغداد .

١٧٢ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان - الشيخ نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري ط . الميمنية - مصر - طبع بهامش تفسير الطبري ، ط. مصطفى الحلبي بمصر ١٩٦٨ م .

١٧٣ - غريب الحديث - الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، تحقيق عبد الكريم العزباوي - ط . دار الفكر -دمشق .

١٧٤ - الفائق في غريب الحديث - الشيخ جار الله الزنخشري - ط. دار المعرفة - بيروت - ط ثانية - تحقيق البجاوي ، ومحمد أبو الفضل .

١٧٥- الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - العلامة

أبو المظفر محيي الدين محمد أورنك - ط . مصورة - نشر دار المعرفة - بيروت ١٧٦ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الحافظ ابن حجر العسقلاني - طبعة

المطبعة السلفية – ١٣٨٠ هـ – القاهرة . ١٧٧ – فتح البيان في مقاصد القرآن – العلامة أبو الطيب صديق حسن خان القنوجي البخاري – مطبعة العاصمة – القاهرة .

. ١٧٨ - الفتح الرباني لترتيب مسنّد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا - مطبعة الإخوان المسلمين .

۱۷۹ – فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير – الإمام محمد بن
 على الشوكاني – دار المعرفة – بيروت – لبنان .

١٨٠ - فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي - دار
 الفكر - بيروت - ١٤٠١ هـ .

١٨١ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري - مطبعة عيسى الحلبي .

۱۸۲ - الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - العلامة محمد بن علامة الصديقي
 الشافعي - دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨ هـ .

١٨٣ - الفروع - العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح - دار عمر للطباعة ط . ثانية ١٣٨١ هـ .

١٨٤ - فصل الخطاب في المرأة والحجاب - الشيخ أبوبكر جابر الجزائري - مطابع سحر - جدة . ١٨٥ - فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - الأستاذ درويش مصطفى حسن دار الاعتصام - ١٩٨٧ م .

١٨٦ - فقه النظر في الإسلام - الأستاذ محمد أديب كلكل - مكتبة الإيمان - القاهرة - 1٩٨١
 ١٩٨١ .

١٨٩ - فيض الباري على صحيح البخاري - العلامة محمد أنور الكشميري - بإشراف العلمي بدابهيل سورت - الهند - ١٣٥٧ هـ .

١٨٨ - فيض القدير شرح الجامع الصغير - العلامة عبد الرؤوف المناوي - دار
 المعرفة- بيروت - ١٣٩١ هـ

 القاموس المحيط - الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة

١٩٠ قرة العينين على تفسير الجلالين - القاضي محمد أحمد كنعان - المكتب
 الإسلامي- بيروت - ط . أولى ١٤٠٤ ه .

191 ً - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - مكتبة الكليات الأزهرية - ١٣٨٨ هـ .

 ١٩٢ - قوانين الأحكام الشرعية ، و مسائل الفروع الفقهية - الإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - طبعة لبنان .

ُ 19 ُ - قُولِي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب – الشيخ مصطفى صبري – المطبعة السلفية – القاهرة – ١٣٥٤ هـ .

١٩٤ - القياس في الشرع الإسلامي - الإمامان ابن تيمية ، وابن القيم - المطبعة السلفية - القاهرة - ط . ثالثة ١٣٨٥ هـ .

١٩٥ - الكشاف عن حقائق التنزيل - الشيخ أبو القاسم بن عمر الزنخشري - مطبعة مصطفى الحلي ١٣٨٥ هـ ، ومطبعة دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان .

١٩٦ - كَشَاف القناع على متن الإقناع - العلامة منصور بن إدريس البهوتي - المطبعة العامرة الشرعية - ط . أولى ١٣٦٧ هـ ، ومطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧ هـ ، ومكتبة النصر الحديثة بالرياض .

١٩٧ - كشف الحفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - العلامة العجلوني - الطبعة الثالثة ١٣٥١ هـ - دار إحياء التراث العربي - بيروت ، لبنان .
 ١٩٨ - لباب التأويل في معاني التنزيل - العلامة علاء الدين علي بن محمد الحازن ، يهامش تفسير البغوي - المكتبة التجارية الكبرى - مصر .

١٩٩ - اللباب في شرح الكتاب - العلامة عبد الغني الدمشقي الغنيمي الميداني - تحقيق عمود أمين النواوي - ط . دار الحديث -حمص - بيروت .

٢٠٠ – اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية – الدكتور محمد عبد العزيز عمرو – ط.
 أولى – مؤسسة الرسالة – بيروت ، دار الفرقان – عمان – الأردن .

۲۰۱ - لسان العرب - الإمام أبوالفضل جمال الدين محمد بن منظور المصري - دار
 لسان العرب - ط . بيروت ١٩٥٦ م .

٢٠٢ - لسان الميزان - الحافظ أحمد بي حجر العسقلاني - مؤسسة الأعلمي

للمطبوعات- بيروت - لبنان - ط . ثانية ١٣٩٠ ه .

٢٠٣ - المؤامرة على المرأة المسلمة - الدكتور السيد محمد فرج - دار الوفاء - المنصورة- ١٤٠٥ هـ .

٢٠٤ - ماذا عن المرأة ؟ - الدكتور نور الدين عتر – دار الفكر - ط . ثانية ١٣٩٥ هـ .

٢٠٥ - المبسوط - الإمام شمس الدين السرخسي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط. ثالثة - ١٣٩٨ هـ .

٢٠٦ – مجلة الجامعة السلفية (ذو القعدة ١٣٩٨ هـ ، مايو ٧٨ م ، أكتوبر٧٨ ، نوفمبر ،
 ديسمبر ١٩٧٨ م ) .

يسمبر ١٩٧٨ م ) . ٢٠٧ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي - مكتبة

٢٠٩ - مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - مكتبة ابن تيمية - الهرم -

٢١٠ - عاسن التأويل - العلامة محمد جمال الدين القاسمي - تحقيق محمد فؤاد
 عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط . أولى ١٣٧٦هـ.
 ٢١٠ - المرا - اللابل أ. مرا ما من أحد برسما من حدم - الكرب الحدام.

٢١١ ً - المحلى - الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم - المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت .

٢١٢ – المختار الإسلامي (مجلة) عدد ربيع الأول ١٤٠٨هـ .

٢١٣ - محتار القاموس - الشيخ الطاهر أحمد الزَّاوي الطرابلسي - ط . أولى ١٣٨٣هـ مطبعة عيسى البابي الحلبي .

٢١٤ - مدارج السألكين بين منازل [إياك نعبد وإياك نستعبن] - الإمام ابن قيم
 الجوزية - تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - ١٣٧٥ هـ .

٢١٥ - مدارك التنزيل ، وحقائق التأويل - الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد
 النسفى - مطبعة السعادة - مصر - ١٣٢٦هـ .

٢١٦ - المدخل - الإمام ابن الحاج - دار الكتاب العربي - بيروت ط . ثانية - 19٧٢م .

٢١٧ - المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها - الأستاذ عبد الله عفيفي - المكتبة التجارية

 ٢١٨ - المرأة العصرية وصفاتها المنافية للإسلام - الشيخ محمد الزمزمي الغماري - لمغرب

٢١٩ - المرأة في القرآن - عباس محمود العقاد .

٢٢٠ – المرأة المسلمة – الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني – مؤسسة الرسالة ، دار
 القلم – بيروت – ط . ثانية ١٣٩٨هـ .

٢٢١ - المرأة االمسلمة [ ضمن سبع رسائل للمرأة المسلمة] - الشيخ حسن البنا -

بتحقيق الألبان - دار الكتب السلفية - ١٤٠٤ ه.

٢٢٢ - مسائل الإمام أحمد - الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث - نشر مكتبة ابن
 تيمية - الهرم .

٢٢٣ - مسئولية المرأة المسلمة - الشيخ عبدالله جار الله - مطابع القوات المسلحة - السعودية - ط . ثانية ١٤٠٥هـ .

٢٢٤ - المستدرك على الصحيحين - الامام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان .

٧٢٥ - المستطرف في كل فن مستظرف - الشيخ شهاب الدين أحمد الأبشهى .

٢٢٦ - مسند أي عوانة - الإمام أبو عوانة يعقوب بن إسحق الاسفرائني - دار
 المعارف- بيروت - مصور عن الطبعة الأولى .

 ۲۲۷ - المسند - الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي بيروت - ط . خامسة ۱٤٠٥ هـ .

٢٢٨ - مشكل الآثار - الإمام أبو جعفر الطحاوي - مطبعة المعارف النظامية - الهند ط . أولى ١٣٣٣هـ .

٢٢٩ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - الشيخ أحمد بن أبي بكر البوصيري - دار
 الكتب الإسلامية - القاهرة .

٢٣٠ - المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي - الشيخ أحمد بن محمد المقري الفيومي . ط . دار المعارف - القاهرة .

١٣٦١ - المصنف [الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار] - الإمام ابن أبي شيبة مصورة عن طبعة الهند .

٢٣٢ - المصنف - الإمام أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن
 الأعظمي - نشر المجلس العلمي - ط . أولى ١٣٩٠ ه .

۲۳۳ - مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى - العلامة مصطفى السيوطى الرحيبان- المكتب الإسلامى -دمشق - ط . أولى ۱۳۸۰ هـ .

٢٣٤ - معالم التنزيل - الإمام محيى السنة أبو الحسين البغوي - طبعة المنار ١٣٤٥ هـ ،
 وبهامشه تفسير الحازن .

٢٣٥ - معالم السنن شرح سنن أبي داود - الإمام أبو سليمان الحطابي البستي - تحقيق أحمد شاكر و محمد حامد الفقى - دار المعرفة - بيروت ١٤٠٠ هـ.

٢٣٦ - معجم البلدان - العلامة أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي - نشر
 دار صادر - بيروت .

٣٣٧ - المعجم الصغير - الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٤٠٣ هـ .

۲۳۸ - المعجم الكبير - الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبران - تحقيق حمدي
 عبد المجيد السلفي - نشر وزارة الأوقاف - العراق ١٤٠٠ هـ .

٢٣٩ - المعجم الوسيط - نجمع اللغة العربية - الأستاذ إبراهيم مصطفى وآخرون مطبعة مصر ١٣٨٠ هـ .

٢٤٠ - المغني - الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - مكتبة الجمهورية العربية - مصر .

 ٢٤١ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار - الحافظ زين الدين العراقي - دار الشعب-القاهرة - بهامش إحياء علوم الدين .

٢٤٢ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - العلامة محمد الشربيني الخطيب - مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ١٩٣٣م .

٢٤٣ - مفاتيح الغيب [التفسير الكبير] - الإمام فخر الدين محمد الرازي - دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ - بالأوفست عن طبعة المطبعة العامرة الشرقية سنة ١٣٢٤ هـ .

٢٤٥ - مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها - الإمام أبو جعفر محمد
 ابن جعفر الخرائطي - المطبعة السلفية - القاهرة ١٣٥٠ هـ.

٢٤٦ - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك - الإمام أبو الوليد سليمان الباجي الأندلسي -دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان

٢٤٧ - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود - الإمام أبو داود الطيالسي ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا - المطبعة المنيرية - الأزهر ١٣٧٧ هـ .

٢٤٨ - منح الجليل على مختصر العلامة خليل - العلامة عمد عليش - مكتبة النجاح -

٢٤٩ - من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - العلامة ملا على القاري - المكتبة الاسلامية لصاحبها رياض الشيخ .

٢٥٠ - موارد الظمآن إلى زوآئد ابن حبان - الحافظ نور الدين الهيثمي - نشر وتحقيق
 عمد عبد الرازق حزة - ط . المطبعة المسلفية .

٢٥١ - موارد الظمآن لدروس المزمان - الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان – الطبعة الثالثة عشرة ١٤٠٣ هـ .

٢٥٢ - الموافقات في أصول الأحكام - الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة .

٢٥٣ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخطاب المالكي - مطبعة السعادة ١٣٢٨ هـ .

٢٥٤ - الموطأ - الإمام مالك بن أنس - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - ط . دار إحياء الكتب العربية - مصر .

٢٥٥ - ميران الاعتدال في نقد الرجال - الحافظ شمس الدين الذهبي - تحقيق على محمد البجاوى - دار إحياء الكتب العربية - ط أولى ١٣٨٢ هـ .

707 - نصب الراية لأحاديث الهداية - الإمام جمال اللين عبدالله بن يوسف الزيلمي - طعمة المجتلس المعلمي - ييروت طبعة المجتلس العلمي - ييروت

٢٥٧ - نظرات في كتاب [حجاب المرأة المسلمة] للألباني - الشيخ عبد العزيز بن
 خلف- مكتبة دار البيان - ط . ثانية ١٣٨٩ هـ .

٢٥٨ - نظرات في كتاب [الحلال والحرام في الإسلام] الشيخ عبد الحميد طهماز - دار
 الدعوة بجماة - ١٣٩٠ هـ .

٢٥٩ - النقاب في التاريخ - في الدين - في علم الاجتماع - د . أحمد شوقي الفنجري - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٧ .

٢٦٠ - النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام بجد الدين أبو السعادات ابن الأثير - طبعة دار الفكر - تحقيق الزاوى والطناحى .

771 – نهايّة المحتاج إلى شُرَّح المنهاج – العلامة شمس الدين الرملي – ط . مصطفى الحلبي – ۲۸۱ هـ .

 ٢٦٢ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - الإمام محمد بن على الشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبى - الطبعة الأخيرة .

٢٦٣ - نيل المآرب بشرح دليل الطالب - العلامة عبدالقادر بن عمر الشيباني .

٢٦٤ - واقعنا المعاصر - الأستاذ محمد قطب - مؤسسة المدينة للصحافة ط. أولى

٢٦٥ – الوجيز في أصول الفقه – الدكتور عبد الكريم زيدان – مؤسسة الرسالة –
 بيروت – ١٩٨٧ م .

٢٦٦ - يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لاتخدعي - الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي - مكتبة
 ابن تيمية - الجيزة .

\*\*\*

## فهربي (لموضوهاك

| الموضوع الصفحة |                                                              |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                | رابعًا : فهرس الموضوعات<br>رابعًا : فهرس الموضوعات           |  |
| ٥              | المقدمةا                                                     |  |
| ٥              | قضية «النقاب» تفرض نفسها في الواقع الفكري من جديد            |  |
| 7              | «الصحوة الإسلامية» تبعث الأمّل بعد حيرة واّغتراب             |  |
| 4-7            | فزع أعداء ألإسلام من مستقبل الصحوة                           |  |
| ١.             | الإرهاصات تبشر باقتراب الوعد الحق                            |  |
| - 11           | عُاولة الارتقاء إلى ممنهاج النبوة، أحد معالم الصحوة الراشدة  |  |
| ١٣             | احتدام الجدل حول حكم النقاب في الإسلام                       |  |
| 17             | خطة البحث                                                    |  |
|                | الباب الأول                                                  |  |
|                | الفصل الأول ء فتنة المرأة                                    |  |
| **             | خطر فتنة المرأة في القرآن والسنة                             |  |
| 72             | أولَ نُتنة بنيّ إسرَّائيل كَانتْ في النساء                   |  |
|                | الفصل الثاني : احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة     |  |
| 44             | لماذا كان حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية ؟    |  |
| <b>XY-PY</b>   | الشريعة تسير في اتجاهين لمنع وقوع الفاحشة                    |  |
|                | أولًا : الإجراءات الوقائية                                   |  |
|                | - تحريم الزنا ، وبيان أنه خراب للدنيا والدين ، وسرد جملة     |  |
|                | صالحةً من الآيات والأحاديث والآثار في الترغيب في العفة ،     |  |
| <b>77-19</b>   | والتحذير من الزنا ، وبيان عاقبته الوخيمة في الدنيا ، والآخرة |  |
| ٣٨             | - إصلاح القلب أعظم رادع عن المعاصي                           |  |
|                | ومن الإجراءات الوقائية :                                     |  |
| 79             | - منع الزواج ممن عرف أوعرفت بالفاحشة إذا لم يتب              |  |
| 79             | - تحريم البذَّاءة ، والفاحش من القول                         |  |
| 79             | - تحريم سوء الظن بالمسلم ، ووجوب حسن الظن بالمسلمين          |  |
|                | - تحريم قلف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة ، وتشريع العقوبة      |  |
| ٤٠             | الزاجرة لمن يفعل ذلك الزاجرة لمن يفعل ذلك                    |  |

| ٤١ | - حرم الإسلام مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤١ | - حَظُرَ على الرَّجِل أن يغيب عن زوجته مدَّة طويلة                        |
|    | ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب :                                 |
|    | - فرض الحجاب على النساء ، واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل               |
| ٤١ | الأصيل في دائرة عملهن الأصيل في دائرة عملهن                               |
| 27 | <ul> <li>ومنها : تحريم التبرج ، وإظهار الزينة للفت نظر الاجانب</li> </ul> |
| ٤٢ | - ومنها : تشريع الاستئذان                                                 |
| ٤٥ | <ul> <li>ومنها : الأمر بغض البصر</li></ul>                                |
| ٤٧ | <ul> <li>ومنها : تحريم مس الأجنبية ومصافحتها</li></ul>                    |
| 29 | - ومنها : تحريم الخلوة بالاجنبية                                          |
| ٥٣ | - ومنها : أنه حُرم سفر المرأة بغير محرم                                   |
| ٥٥ | - ومنها : تحريم خروج المرأة متطيبة معطرة                                  |
| 70 | - ومنها : تحريم الخضوع بالقول                                             |
|    | ومن أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة بالمرأة :                      |
| ٥٧ | - تحريم الاختلاط المستهتر                                                 |
| ۵۷ | - تعريفُ الاختلاط ، والأُدلة على تحريمه                                   |
| 75 | - من صور الاختلاط المحرم                                                  |
| 74 | نصيحة ذهبية لأولياء النساء والبنات والازواج                               |
| 72 | - فتش عن الثغرة                                                           |
|    | ثانيًا : التدابير الإيجابية                                               |
| 11 | - الترغيب في الزواج والحث عليه ، والنهي عن التبتل والرهبانية              |
| 79 | - الترخيص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء                     |
| 79 | - وجوب تعاون المسلمين على تزويج عزابهم من نساء ورجال                      |
| ٧. | - أمر الله من لم يجد النكاح بالاستعفاف                                    |
| ٧١ | حكمة التشريع من وراء هذه الإجراءات الوقائية والعلاجية                     |
|    | الباب الثاني                                                              |
|    | بنائي النائي                                                              |
|    | الفصل الأول : معنى الحجاب ودرجاته                                         |
| ٧٥ | أولًا : معنى الحجاب في اللغة                                              |
| 77 | ثانيًا : معنى الحجاب في الشرع                                             |
| W  | معنى السفور                                                               |
| W  | من صور الحجاب                                                             |
| ٧A | درجات الحجاب الشرعي                                                       |
|    | الفصل الثاتي : تاريخ الحجاب                                               |
| ۸۱ | الحجاب عند أهل الكتاب                                                     |

| ^   | نانيا : حجاب البدل والوجه                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 11  | ثالثًا : سفور الوجه                                             |
|     | الباب الثالث                                                    |
|     | • •                                                             |
|     | الفصل الأول ، فضائل الحجاب                                      |
| 17  | أولًا : الحجاب طاعة لله عز وجل ، وطاعة لرسول الله ﷺ             |
| 4.4 | ثانيًا : الحجاب إيمان                                           |
| 14  | ثالثًا : الحجاب طهارة                                           |
| 11  | رابعًا : الحجاب عفة                                             |
| 1.1 | خامسًا : الحجاب ستر                                             |
| 1.1 | وجوب ستر العورات                                                |
| 1-1 | حب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم السلام                         |
| 1.1 | نماذج من حرص الصحابة العلى ستر النساء                           |
| ۱٠٧ | نماذج من شدة حرص الصحابيات رضي الله عنهن على الستر              |
| 117 | سادسًا : الحجاب حياء                                            |
| ۱۱۳ | - بين الذنوب وقلة الحياء ، وعدم الغيرة تلازم                    |
| 115 | - الحياء أقوى البواعث على الفضائل                               |
| 111 | - الحياء في طليعة الخصائص الاخلاقية للإسلام                     |
| 112 | - الحياء : نفسي ، وإيماني                                       |
| 110 | - الحياء من أخَّلاق الملائكَة عليهم السلام                      |
| 117 | - شدة حياء الصحابة رضي الله عنهم                                |
| 117 | - النقاب حارس الحياء ألله المستعملين النقاب حارس الحياء         |
| 111 | - أمثلة تؤكد شدة ارتباط تغطية الوجه بالحياء                     |
| 171 | سابعًا: الحجاب يناسب الغيرة                                     |
| 177 | من آثار تكريم الإسلام للمرأة ما غرسه في نفوس المسلمين من الغيرة |
| 177 | الغيرة من صميم أخلاق الإيمان                                    |
| 175 | وعيد الرجل الذي لا يغار على أهله                                |
|     | الغيرة على حُرمة العفة ركن العروية ، وقوام أخلاقها في الجاهلية  |
| 172 | والإسلام                                                        |
| 170 | نماذج من غيرة الصحابة رضي الله عنهم                             |
| 177 | أحداث تاريخية صنعتها الغيرة على الحريم                          |
| 179 | فضيلة الغيرة تسمو بالمجتمعات المسلمة فوق النجوم رفعة            |
|     | النياثة وفقدان الغيرة يهبطان بالمجتمعات الكافرة في الشرق والغرب |
| 179 | إلى أدنى من مستوى البهائم والحيوانات السفلى                     |
| ۳-  | لغة الغرب تخلو من كلمة «العرض» بمعناها العربي الإسلامي          |
| 171 | عود على بدء عود على بدء                                         |
|     |                                                                 |

| 171 | كيف يتناسب الحجاب مع الغيرة المحمودة ؟                   |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | الفصل الثاني ، مثالب التبرج                              |
| 177 | تعريف التبرج لغة                                         |
| 177 | تعريف التبرج شرعًا                                       |
|     | مثالب التبرج :                                           |
| 177 | أولًا : التبرج معصية لله عز وجل ورسوله ﷺ                 |
| 172 | ثانيًا ؛ التبرج كبيرة موبقة                              |
| 150 | ثالثًا : التبرَجُ يجلب اللَّعن والطرد من رحمة الله       |
| 177 | رابعًا : التبرُّج من صفاتُ أهل النار                     |
| 127 | خامسًا : التبرج سواد وظلمة يوم القيامة                   |
| ١٣٨ | سادسًا : التبرج نفاق                                     |
| 177 | سابعًا : التبرج فاحشة                                    |
| 179 | ثامنًا : التبرج تهتك وفضيحة                              |
| 12. | تاسعًا : التبرج سنة إبليسية                              |
| 121 | عاشرًا : التبرج من سنن اليهود والنصاري                   |
| 127 | ضعف الآمة مرض ، التبرج أحد أعراضه                        |
| 120 | حادي عشر: التبرج جاهلية منتنة                            |
| 127 | ثاني عشر : التبرج انتكاس ، وتخلف ، وانحطاط               |
| 129 | ثالث عشر : التبرج باب شر مستطير                          |
| 184 | مفاسد التبرج وأضرّاره على الدين والدنيا                  |
|     | الباب الرابع                                             |
|     | a an iladi ba a iladi baha                               |
|     | الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعي                         |
| 102 | الشرط الأول : استيعاب جميع البدن دعلى الراجح،            |
| 102 | الشرط الثاني : أن لا يكون زينة في نفسه                   |
| 107 | الشرط الثالث : أن يكون صفيقًا لا يشف                     |
| 101 | الشرط الرابع : أن يكون فضفاضا غير ضيق                    |
| 17- | الشرط الخامس : أن لا يكون مبخرًا مطيبًا                  |
| 177 | الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجل                      |
| 170 | الشرط السابع: أن لا يشبه لبس الكافرات                    |
| 179 | الشرط الثامن : أن لا يكون لباس شهرة                      |
|     | تنبيهات تتعلق بلباس الشهرة ،                             |
| 17- | الأول : الوعيد على لباس الشهرة لا يختص بنفيس الثياب      |
| ١٧٠ | الثاني : ما هي الحكمة من تحريم أو كراهة لباس الشهرة ؟    |
| 171 | الثالث : المعتبَّر في الشهرة القصد والنية                |
| 177 | الرابع : الرد على من يدعى أن الحجاب في مجتمعنا لباس شهرة |

|                                                             | الفصل الثاني ، أين نحن من الحجاب الشرعي ؟                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                                                         | ضور من التوح الصويح المنتشر بين النساء البود                                                                                                                                                                        |
| 179                                                         | ظلهــة الـتبرج المقنع ، والأصابع الخبيثة وراءها                                                                                                                                                                     |
| 14-                                                         | ما هي صفات احجاب التبرج، ؟                                                                                                                                                                                          |
| 145                                                         | نصبحة الى « المحمات، المترجات                                                                                                                                                                                       |
| 1.00                                                        | الحِجاب مسئولية من ؟                                                                                                                                                                                                |
| 1/0                                                         | أولًا : المرإة المُسلمة                                                                                                                                                                                             |
| 141                                                         | ثانيًا : وَلِي المرأة                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | احوال أغلب النساء اليوم تعكس شدة تفريط الرجال في واجب القوامة                                                                                                                                                       |
|                                                             | فتوى الشيخ عمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله في المسلم الذي يُخْرِجُ                                                                                                                                                 |
| 147                                                         | من له عليه ولاية من النساء متبرجة ، ويبان أنه لا تصح إمامته ، ولا                                                                                                                                                   |
| 1                                                           | تُقبِلُ شهادته ، و لا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة إن كان فقيرًا                                                                                                                                                       |
|                                                             | ثالثًا ؛ الحاكم                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | أدلة وجوب ستر الوجه والكفين                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | الفصل الأول : أحلة القوآن الكريم                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | العسل ادول د احراه احراه ا                                                                                                                                                                                          |
|                                                             | الليار الأول : قبله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنَّهَا النَّبِي قُلْ لأزواجِكُ وبِنَاتِكُ ونساء المؤمنين                                                                                                                     |
|                                                             | الدليل الأول ، قوله تعالى ، ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين<br>يننين عليهن من جلابيبهن﴾ الآية .                                                                                                     |
| 111                                                         | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قَلَ لَأَزُواجِكُ وَيَنَاتُكُ وَنَسَاءَ الْمُؤْمَنِينَ<br>يَلْنَيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَ ﴾ الآية .<br>قال الأمام أنى جعفر محمد بن جرير الطبرى         |
| 192                                                         | اللليل الأول : قوله تمالى : ﴿ إِنَّ أَيْهَا النَّبِي قُلُ لأَزْوَاجِكُ وَبِنَاتُكُ وَنَسَاءَ المُؤْمَنِينَ يَل<br>ينتين عليهن من جلابيبهن﴾ الآية .<br>قول الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري                        |
| 192                                                         | اللليل الأول : قوله تمالى : ﴿ إِنَّ أَبِهَا النَّبِي قَلَ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءَ المُؤْمَنِينَ لِلنَّبِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية . قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري               |
| 192<br>190<br>190                                           | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَبِهَا النَّبِي قَلَ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءَ المُؤْمَنِينَ يَل<br>يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ الآية .<br>قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري                       |
| 192<br>190<br>190                                           | اللليل الأول ، قوله تمالى ، ﴿ يَا أَيّهَا النّبِي قَلَ لَأَزُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءَ الْمُوْمَنِينَ يَلْ لِللّهِ مَا يَعْيَهُنَ مِن جَلَابِيبَهِنَ ﴾ الآية ، قول الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري            |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>197                             | اللليل الأول : قوله تمالى : ﴿ إِنَّ أَنِهَا النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءَ الْمُوْمَنِينَ لِلنَّبِينَ عَلَيْهِ مَنْ جَلَامِيمِنَ ﴾ الآية . قول الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي                 |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>197<br>194                      | اللليل الأول ، قوله تمالى ، ﴿ إِنَّ أَنِهَا النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ الْمُوْمَنِينَ لِلنَّبِينَ عَلَيْهِ مِنْ جَلَيْهِينَ مِنْ جَلَيْهِينَ ﴾ الآية . قول الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>197<br>194                      | اللليل الأول ، قوله تمالى ، ﴿ إِنَّ أَنِهَا النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ الْمُوْمَنِينَ لِلنَّبِينَ عَلَيْهِ مِن جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية . قول الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري                 |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>197<br>19A<br>19A               | اللليل الأول : قوله تمالى : ﴿ إِنَّ أَنِهَا النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ الْمُوْمَنِينَ لِلنَّبِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية . قول الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري              |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>194<br>194<br>194<br>197        | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَنِهَا النَّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ الْمُوْمَنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية .  قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري                        |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>194<br>194<br>194<br>700        | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَنِهَا النّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ المُؤْمَنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية .  قول الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي                          |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>194<br>194<br>194<br>197        | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَنِهَا النّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ المُؤْمَنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية .  قول الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي                          |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>194<br>194<br>194<br>700        | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَيّهَا النّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ المُؤْمَنِينَ عَلَيْهَنَ عَلَيْهَنَ عَنْ جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية .  قول الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي              |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>194<br>19A<br>19A<br>199<br>7-1 | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنِهَا النَّبِي قَلَ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ المُؤْمَنِينَ عليهن مِن جَلابِيبِهِنَ ﴾ الآية .  قول الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري                                |
| 192<br>190<br>190<br>190<br>194<br>194<br>197<br>7-1<br>7-7 | اللليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَيّهَا النّبِي قَلَ لَازُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنَسَاءُ المُؤْمَنِينَ عَلَيْهَنَ عَلَيْهَنَ عَنْ جَلَابِيبِهِنَ ﴾ الآية .  قول الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي              |

| ۲۰۸   | فصل : في ذكر الآثار الواردة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، في ذلك    |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 7.4   | قول الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الشافعي                   |
| 71.   | قُولَ الإمامُ الحافظ جُلال الدين محمد بن أحمد المحلي                   |
| 711   | قول العلامة الخطيب الشربيني الشافعي                                    |
| 711   | قولُ الشيخ أبي السعود العمادي                                          |
| 711   | قُولُ الشَّيْخُ إِسَّمَاعِيلَ حَقَى البَرُّوسُويِ                      |
| 717   | قولُ العلامةُ الشوكاني                                                 |
| 717   | قُولُ الشيخ السيدُ محمد عثمان الميرغني المحجوب المكي                   |
| 717   | قول العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي                   |
| 717   | قول الشيخ نعمة الله بن محمود الخجواني                                  |
| 717   | قول الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميري                                   |
| 112   | قدا الشخ المارم                                                        |
| 712   | قول علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي                                |
| 712   | قولٌ علامة القصيم أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي               |
| 710   | قول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي                               |
|       | قول فضيلة الأستاذ الشيخ أبي الأعلى المودودي                            |
| 777   | قُولُ فَضَيَلَةَ الشَّيْخُ أَبِي بِكُرُّ الْجَزَائِرِي ۗ               |
| 770   | قول فضيلة الدكتور تحمد محمود حجازي                                     |
| 770   | قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف                                      |
| 777   | قول فضيلة الشيخ أبي هشام الأنصاري                                      |
| 777   | قول العلامة عبد العزيز بن باز                                          |
| 777   | فصل : في بيان معنى الجلباب                                             |
| 444   | حكم لبس الجلباب                                                        |
| 72.   | فتوى العلامة ناصر الدين الألباني في وجوب الجلباب                       |
| 727   | مناقشة ما ذهب إليه محدث الشام في تفسير آية الإدناء                     |
|       | دفع شبهة دعوى أجماع العلماء على أخراج الوجه والكفين من العورة ،        |
|       | وبيان أن حدود العورة ليست هي حدود الحجاب ، وإثبات الفرق بين            |
| 10111 | العورة داخل الصلاة ، وبين العورة بالنسبة إلى نظر الأجانب               |
|       | الدلَّيلِ الثاني : آية الحجاب ، وهي قوله تعالى : {وإذا سألتموهن متاعًا |
| 701   | فاسألوهن من وراء حجاب الآية                                            |
| 701   | قول شيخ المفسرين أبي جعفر بن جرير الطبري                               |
| 707   | قول الإمام أبي بكر الجُصاص الحنفي                                      |
| 707   | قول الإمام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي                            |
| 707   | قول الإمام أبي عبد الله القرطبي المالكي                                |
| 702   | قول الحافظ ابن كثير الشافعي                                            |
| 702   | قول الإمام عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي                              |
| 702   | قول العلامة إسماعيل حقي البروسوي                                       |
| 700   | قول العلامة محمد بن على الشوكاني                                       |
| 700   | قول الحافظ جلال الدين السيوطي                                          |

| 707            | قول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | قاعدة : خطاب الواحد يم حكمه جميع آلامة ، ودلالة ذلك على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707            | عموم آية الحجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101            | قول فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101            | وقال الأستاذ محمد أديب كلكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٦٠            | قول الشيخ سعيد الجابي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171            | معنى قوله تعالى : السَّنن كأحد من النساء الله الله الله الله السُّن كأحد من النساء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777            | قول الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474            | قول العلامَّة أبي هشام الأنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777            | قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 477            | قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171            | قول فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779            | تنبيه : القول بعموم أية الحجاب لآزم من كلام فضيلة الشيخ الألباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | اللليل الثالث : قوله تعالى ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777            | قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777            | قُولُ الإمام أبي بكر الجُصاصُ الحنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***            | قُولُ الْإِمامُ الْقَاضِيُ أَبِي بَكُرُ بَنِ العَرْبِيُّ المَالَكِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>171</b>     | قُولُ الْإِمامُ أَبِي عَبَّدُ أَنَّهُ القَرْطَبِي الْمَالَكِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 270            | قُولُ الْأَمَامُ أَبِي حَيَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7 7 7 7</b> | قولُ العلامٰة تحمد أنور الكشميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777            | قولُ العلامة إسماعيلُ حقي البروسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444            | قُولُ الراغبُ الاصبهاني . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177            | قولَ العلامة الشوكاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***            | قول العلامة الألوسيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444            | قول فضيلة الشيخ أحمد مصطفى المراغى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TYA            | قول فضيلة الأستأذ المودودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444            | قولٌ فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174            | قول العلامة عبد العزيز بن باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸.            | قول فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171            | قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خُلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777            | قول فضيلة الدكتور السيد محمد على نمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | الدليل الرابع : قوله تعالى : ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YAź            | تحقيق الأثار المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما في تفسيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 247            | الجواب عن قول ابن عباس رضي الله عنهما على فرض صحة نسبته إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 247            | أولًا : قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79.            | الله العلامة عبد العزيز بن باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 791            | قول الإمام أبي الفرج الجوزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | <b>نون اوسام بني اسرع المورث المعالمة ال</b> |

| 797        | قول الإمام ابن عطية                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292        | قول الإمام القرطبي                                                                                                                  |
| 797        | قول العلامة البيضأوي                                                                                                                |
| 442        | قول العلامة شهاب الَّدين الحفاجي                                                                                                    |
| 790        | قول العلامة محمد بن جزي الكلبي                                                                                                      |
| 110        | قول الحافظ ابن كثير الدمشقي القرشي                                                                                                  |
| 797        | قول الإمام السيوطي                                                                                                                  |
| 797        | قول العلامة ابن مفلّح الحنبلي                                                                                                       |
| 117        | قول العلامة الكشميريقول العلامة الكشميري                                                                                            |
| 114        | قول العلامة الألوسيقول العلامة الألوسي                                                                                              |
| 799        | قول العلامة أبي هشّام الأنصاري                                                                                                      |
| ٣-٢        | قُولُ العلامة الْقَرآني محُمد الأمينُ الشنقيطي                                                                                      |
| ۳-٦        | . قول فضيلة الأستاذ أبي الأعلى المودودي                                                                                             |
| ۳.٧        | رن ي                                                                                                                                |
| ٣-٨        | <u> </u>                                                                                                                            |
| ٣٠٨        | قول الدكتور محمد فؤاد البرازي                                                                                                       |
| ۳٠٩        | قول فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري                                                                                                    |
|            | اللليل الخامس : قوله تعالى : ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾                                                                            |
| ٣١.        | بيان أن الاختمار قد يطلق لغة على تغطية الوجه                                                                                        |
| * 1 •      | بيان ان الاحتمار قد يقتق لغه على تقطيه الوجه                                                                                        |
| ۳۱۰        | . فون املياي                                                                                                                        |
| 711        | قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف                                                                                                   |
| 717        | ون كنيك الشيخ مجمد الصالح العثيمين                                                                                                  |
| 717        |                                                                                                                                     |
| 717        |                                                                                                                                     |
| 412        | معنى والاعتجار، يتضمن تغطية الوجه أيضًا                                                                                             |
|            |                                                                                                                                     |
| •          | الدليل السادس : قوله تعالى : ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليُعلِّمَ ما يُخفين من زينتهن}                                                      |
| ٣١٦        |                                                                                                                                     |
| 717        |                                                                                                                                     |
| ۳۱۷        |                                                                                                                                     |
| ۳۱۸        | +3.5 G                                                                                                                              |
|            | الدليل السابع : قوله تعالى : ﴿والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحًا فليس<br>عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ الآية . |
| 719        |                                                                                                                                     |
| ٣٢.        |                                                                                                                                     |
|            | قول الامام الى يَحْر الحِصاص                                                                                                        |
| 271        | قول الإمام أبي بكر الجصاص                                                                                                           |
| 771<br>771 |                                                                                                                                     |

| 1                                       | قول أبي القاسم الزمخشري                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 551 .<br>                               | قول الإمام ناصر الدين بن المنبر الإسكندري المالكي                                    |
| 677 .<br>202                            | قول الإمام البيهقي                                                                   |
|                                         | قول الإمام أبي الفرج بن الجوزي                                                       |
|                                         |                                                                                      |
|                                         | تون المسمر السهير فحر الذين الرازي<br>قول الإمام أبي عبد الله الأنصاري القرطبي       |
|                                         | قول التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين                                                  |
|                                         | قول الشيخ إسماعيا حقى                                                                |
| 777                                     | قول علامة القصيم عبد الرحم. بن ناصم السعدي                                           |
| **7                                     | حول العراق علمه الأمل السنقيط الماء                                                  |
| 777                                     | رق المعالم المولورين أوار                                                            |
| 777                                     | قول العلامة حمود التونجري                                                            |
| 111                                     | الفصل الثاني : الأحاديث النبوية الشريفة المتملقة بحكم الحجاب                         |
|                                         |                                                                                      |
|                                         | القِسم الأول : أحاديث تغيد وجوب الحجاب على المسلمات عامة                             |
| 779                                     | ا- قول النبي ﷺ : «المرأة عورة»                                                       |
| ***                                     | ٢- قوله ﷺ : (لا تتتقب المحرمة) الحديث                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تحقيق هام لهيئة إحرام المرأة ، وبيان وجوب تغطية الدحه عن الأجانب رفع                 |
| ***                                     | التعاب في الإحرام                                                                    |
| • • •                                   | بيان أن الحديث لايفيد كشفها وجهها أمام الاجانب لا في الإحرام ، ولا                   |
| 444                                     |                                                                                      |
| 44.5                                    | معنى قول بعض السلف : «إحرام المرأة في وجهها»                                         |
| 770                                     | - قوله ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء» الحديث ﷺ                                                |
| ***                                     | ا - قوله 選 : «إياكم والدخول على النساء، الحديث                                       |
|                                         | ٥- حديث عائشة وعمها من الرضاعة أفلح أخي أبي القُعيس ،                                |
| T1.                                     | وتعميم الحافظ الحكم ، الحدا من هذا الحديث                                            |
| 721                                     | ٦- قوله 藥 ، وإذا كان لإحداكن مكاتب، الحديث                                           |
|                                         | القسم الثاني ﴿ حجاب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن                                     |
|                                         | ١- قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك :                               |
| 727                                     | اوكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي عنه بحليان                                         |
|                                         | ١- قول ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ إِنْ رَفِيتُهِ - أَي الْحُسِينَ عِلْمُ - لِمَا -  |
| 722                                     | اي عائشة رضي الله عنها - خل، حين بلغه أنيا احتجبت منه                                |
|                                         | حليث يزيد بن بابنوس في استئذانه على أم المؤمنين عائشة رضر الله عنما                  |
| 722                                     | وقيه قوله : (وجلبت إليها الحجاب)                                                     |
|                                         | <ul> <li>٤- حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وفيه قول عائشة رضي الله عنها له :</li> </ul> |
| 722                                     | (والت إذا أردت فأجلس من وراء حجاب فسلني عما أحسب)                                    |
|                                         | ٥- حليت صفية بنت شيبة وفيه قول عائشة رضي الله عنما:                                  |
| Tit                                     |                                                                                      |
|                                         |                                                                                      |

|       | ١ - حليث أم سنان وفيه قولها : (قرايت أربعاً من أزواج                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | النبي ﷺ منتُقبات)                                                                                                                                          |
|       | ٧- تُحدَيثُ أم معبد الأسلمية وفيه احتجاب أمهات المؤمنين                                                                                                    |
| 720   | رضي الله عنهٰن لما حججن في خلافة عمر ﷺ                                                                                                                     |
| 720   | ٨- تُحديث أنس ﷺ وفيه قوله : (وزوجته مولية وجهها إلى الحائط)                                                                                                |
|       | ٩- حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه (رأيت النبي ﷺ يسترني                                                                                                    |
| 727   | بردائه ، وأنا أنظر إلى ألحبشة) الحديث                                                                                                                      |
|       | ١٠- حديث نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه قوله ﷺ :                                                                                                  |
| 727   | (احتجبا منه)                                                                                                                                               |
| ين ،  | ر صبب سلام المسلمين : (إن حجبها فهي من أمهات المؤمن وإن لم يحجبها فهي من أمهات المؤمن وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه) ، واستدلال بعض العلماء به على عموم |
|       | وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه) ، واستدلال بعض العلمَّاء به على عموم                                                                                     |
| 727   | الحجاب لُسائر المؤمنات                                                                                                                                     |
|       | القسم الثالث : أحاديث تفيد المشرعية ، أو تفيد شيوع الحجاب في نساو                                                                                          |
|       | القسم الثالث : أحاديث تفيد المشروعية ، أو تفيد شيوع الحجاب في نساء<br>الصدر الأول، أو منع الرجال من النظر إلى الأجنبيات                                    |
|       |                                                                                                                                                            |
| 729   | ١- حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه قولها في نساء الأنصار :                                                                                                 |
| 123   | (شققن مروطهن فاعتجرن بها)                                                                                                                                  |
| ۳٥٠   | ١- حديث عائشة رضي الله عنها ؛ (١٥) الرحبال يمرون بنا وبحن مع                                                                                               |
| 10.   | رسول الله ﷺ عرمات) الحديث                                                                                                                                  |
| 701   | ٣- حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :<br>(كل المارية من مناسم الله علل )                                                                              |
| 701   | (كنا نغطي وجوهنا من الرجال)                                                                                                                                |
| , , , | ٥- قبل الذي الله و ( إذا خمل أحدك المالة ، فإن                                                                                                             |
| 707   | ٥- قول النبي ﷺ : (إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن<br>استطاع أن ينظر) الحديث                                                                                     |
| 707   | المنطقع ال يصور المحديث                                                                                                                                    |
| 707   | › • قول النبي ﷺ : (إنه الله أن كتب المرى عليه المراه) الحديث · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |
| 707   | - الفقه المستنبط من أحاديث الترخيص في النظر لأجل الخطبة                                                                                                    |
| ,.,   | العلم النسبي ﷺ : (إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه                                                                                                      |
| 700   | ان ينظر) الحديث                                                                                                                                            |
| 707   | ضوابط الترخيص في النظر إلى المخطوبة                                                                                                                        |
| 701   | وب النبي ﷺ : (لاتباش المرأة المرأة ، فتنعتها لزوجها) الحديث                                                                                                |
| TOA   | ١٠- حديث سؤال جرير ک النبي ﷺ عن نظر الفجأة                                                                                                                 |
|       | ١١- حديث أمر رسول الله ﷺ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها                                                                                                       |
| ٣٦.   | بالاعتداد عند ابن أم مكتوم                                                                                                                                 |
|       | ١٢- حديث عائشة رضي الله عنها :                                                                                                                             |
| 771   | (خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها) الحديث                                                                                                               |
|       | ١٣- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما :                                                                                                                 |
| 777   | (إذ هو بأمرأة لانظنه عُرفها) الحديث                                                                                                                        |
|       | ·                                                                                                                                                          |

## الباب السادس

|          | الفصل الأول : شبهات وجوابها                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | بين يدي الفصل                                                                                                                  |
|          | الشبهة الأولى : حديث عانشة رضي الله عنها ، وفيه قول النبي ﷺ                                                                    |
|          | وسماء رضي الله عنها: «يا اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض،                                                                      |
| ۳۷٠      | لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذاه ، وأشار إلى وجهه وكفيه                                                                      |
| 771      | اولاً : مناقشة إسناد الحديث ، وبيان علله                                                                                       |
| 777      | ثانيًا : على فرض صحة الحديث ، كيف أجاب عنه العلماء ؟                                                                           |
| 777      | ١- منهم من حمله علي أنه كان قبِل الأمر بالحجاب                                                                                 |
| 440      | ٢- ومنهم من ذهب إلى وجوب تأويله إن صَعْ                                                                                        |
|          | <b>ئواند :</b>                                                                                                                 |
|          | الأولى : أكثر أهل الأصول يرجحون الحبر الناقل عن الأصل .                                                                        |
| 444      | على الخبر المبقى على البراءة الأصلية                                                                                           |
|          | استدلال العلامة الألباني بقاعدة (إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر) ،                                                            |
| ۸۷۷ (هـ) | على مذهبه في إباحة الذهب المحلق ، وعلاقة ذلك بحديث أسماء                                                                       |
|          | الثانية : إذا تعارض خبران يدل أحدهما على الوجوب ،                                                                              |
| 1771     | والآخر على الإباحة ، يقدم الدال على الوجوب                                                                                     |
|          | الثالثة : إذا غطت المسلمة الوجه والكفين برنت ذمتها عند القاتلين                                                                |
| ٣٨٠      | بفرضيته ، وعند القائلين باستحبابه كليهما                                                                                       |
| ۳۸-      | ثالثًا : متن الحديث                                                                                                            |
| ٣٨٠      | معارضة الحديث للأنلة المتوافرة على وجوب الحجاب                                                                                 |
| 47/      | معارضته للنصوص الآمرة بغض البصر                                                                                                |
| 471      | مخالفة الحديث لسنة أمهات المؤمنين ونسائهم                                                                                      |
| 777      | عالفة الحديث لما ثبت عن أسماء رضي الله عنها نفيها                                                                              |
|          | قول بعض العلماء : لو سلمنا صلاحية الحليث للاحتجاج ، فهو<br>حجة على أهل السفور                                                  |
| TAE      | الشبعة الثانية ، حديث لب حرب مرماه في خواسي التاب                                                                              |
|          | الشبهة الثانية : حديث ابن جريج عن عائشة رضي الله عنها قالت :<br>( دَخَلَت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة) الحديث ، |
| ***      | ويان علله                                                                                                                      |
| 4740     |                                                                                                                                |
|          | الشبهة الثالثة : حديث أسماء بنت عميس وفيه قوله ﷺ :<br>(إنه ليس للمرأة للسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا) الحديث ،               |
| TAY      | وبيان ضعفه                                                                                                                     |
| 777      | الشبهة الرابعة : حديث السفعاء الحدين                                                                                           |
| 771      | جواب العلماء عن احتجاج مبيحي السفور بهذا الحديث                                                                                |
| 171      | الشبهة الخامسة : حديث ابن عباس في صلاة العد                                                                                    |

| ٤           | وفيه قوله : (فرأيتهن يهوين بأيدهن يقذفنه) ، والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الشبهة السادسة : حديث عائشة ﷺ: (أومت امرأة من وراء ستر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-8         | بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ) ، والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-8         | الشبهة السابعة : حديث الواهبة نفسها ، والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | الشبهة الثامنة : حديث سبيعة بنت الحارث ، وأبي السنابل بن بعكك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٥         | رضى الله عنهما، والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | الشبُّهة التاسعة : مَا مُعنى الأمر بغض البصر إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٨         | لم تكن وجوه النساء مكشوفه ؟ والجواب عنه من سبعة أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | الشبهة العاشرة : نظر الفضل بن العباس رضي الله عنهما إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٧         | امرأة وضيئة من خثتم ، والجوب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الشَّبهة الحَّادية عشرة : حديث أنصراف النساء من صلاة الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277         | متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ، والجوب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الشبهة الثانية عشرة : قول بعضهم : «إن الدين يسر»، وزعم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | إباحة السفور مصلحة تقتضيها مشَّقة النَّزام الحجَّابُ في عَصَرْنا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 279         | والجواب عن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277         | ضُوابط المصلحة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 277         | معنَّى أن المشقة تجلبُ التيسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الشبهة الثالثة عشرة : هل يلحق إظهار الوجه بما يكشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277         | لعموم البلوي بكشُّفه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | الشبهة الرابعة عشرة : هل إباحة السفور من الرفق بالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 277         | الذي أمرنا به ؟ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ |
|             | الشبُّهة الخامسة عشرة : احتجاج بعضهم بالفهم المغلوط لقاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 227         | تبدلٌ الأحكام بتبدل الأزمان ، والجواب عنه أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111         | بيان علاقة هذه القاعدة بأحكام الحجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | الشبهة السادسة عشرة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111         | نساءٌ خيرات كُنَّ سافرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | الشبهة السابعة عشرة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201         | دكبرت كلمة تخرج من أفواههم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | الفصل الثاني : للذاهب الفقهية أن حكم كشف الوجه والكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ŁOV         | التحذير من بدعة التعبد بالخلاف مطلقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EOA         | اولاً : المذهب الحنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272         | ثانيًا ؛ للنهب للللكِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £7Y         | ثالثًا : المنعب الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>£Y</b> 1 | رابعًا : المذهب الحنبليِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | تنبيهات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | الأول : يكلد يتفق المتأخرون من علماء المذاهب الأربعة في هذا الزمان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧٤         | وجوب تغطية الوجه والكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|             | الثاني : أجمع العلماء على مشروعية الحجاب الكامل لبدن المرأة ، بخلاف |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥         | من شذ فزعم أن النقاب بدعة لا أصل لها                                |
|             | الثالث : التزام الحجاب الكامل كان أحد معالم «سبيل المؤمنين» في شتى  |
| 270         | العصور رغم قدم الخلاف الفقهي في المسألة                             |
|             | الرابع : الحالات التي يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبي : عند الخطبة ، |
| <b>2</b> Y7 | والتداوي ، والتعليم ، والتقاضي ، والشهادة ، وشروط ذَّلك كله         |
| ٤٧٧         | خامسًا، عند الإكراه أ                                               |
|             | الخامس : حكمة تشريع الحجاب منع الفتنة في كل مراحلها ، والدليل       |
| ٤٧٧         | على ذلك                                                             |
| £Y4 :       | خاتمة الكتاب                                                        |
|             | الفهارس العامة                                                      |
| فلاغ        | أولًا ؛ فَهرس الأحاديث                                              |
| 111         | ثانيًا : فهرس الأثار                                                |
| 111         | ثالثًا : فهرس المراجع                                               |
| 018         | رابعًا ؛ فهرس الموضوعات                                             |

## تم بحمد الله تعالى

\*\*\*



|             | الثاني : أجمع العلماء على مشروعية الحجاب الكامل لبدن المرأة ، بخلاف |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥         | من شذ فزعم أن النقاب بدعة لا أصل لها                                |
|             | الثالث : التزام الحجاب الكامل كان أحد معالم دسبيل المؤمنين، في شتى  |
| ٤V٥         | العصور رغم قدم الخلاف الفقهي في المسألة                             |
|             | الرابع : الحالات التي يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبي : عند الخطبة ، |
| 277         | والتداوي ، والتعليم ، والتقاضي ، والشهادة ، وشروط ذلك كله           |
| 277         | خامسًا: عند الإكراهخامسًا:                                          |
|             | الخامس : حكمة تشريع الحجاب منع الفتنة في كل مراحلها ، والدليل       |
| <b>1</b> YY | على ذلك                                                             |
| £Y1         | خاتمة الكتاب                                                        |
|             | الفهارس العامة                                                      |
| ٤٨٥         | اُولًا ؛ فهرس الأحاديث                                              |
| 191         | النيًا ؛ فهرس الآثار                                                |
| 111         | ثالثًا ؛ فهرس المراجع                                               |
| ٥١٣         | وابعًا ؛ فهرسُ الموضوعات                                            |

## تم بحمد الله تعالى

\*\*\*

